## 

لِلعَلَّامَتْ الشَّيْخِ محمّد عليبًان المرزوقي الشَّافِعِي مِنْهَ أَكَارِعُلْمَا وَالدُّرْهِرِ

# بني الني الخيابي

تحمدك يامن قامت له شواهد الجود ، في مشاهدالوجود ، ويامن خص الإنسان ، بلسان البيان و بييان اللسان ، و نصلي و نسلم على معدن البلاغة والفصاحة ، ومورد الجود والسياحة ، سيد نامحمد النبي المختار ، وعلى آله وصحبه السادة الآبرار أما بعد فإن الباظر في الكشاف تفسير الإمام الزخشرى لا يخلو عند تأويل بعض الآيات ، من مصادفه ما استشهد به العلامة عليه من الآبيات ، وقد نصب على ارتباط الشاهد بالآية من الآمارات ما يغني عن نصب رأيه ، فلا حاجة المناظر في تلك المشاهد ، إلا إلى إيضاح معانى الصواهد ، وقد تصدى العلامة بحب الدين أفندى لشرحها ، لمكن أرسل عنان فكر ه نحو تفسير الآيات وإيضاحها ، ثم تنزيلها على الشواهد ، وشحى ذلك الشرح بما استحسنه من الآبيات والقصائد وضرب صفحاً عن بيان غالب الآلفاظ اللغوية ، والإشارات المهانية والآسرار البيانية ، ولعمرى إن همذا بمعزل عن ممارس الكشاف ، السالك سبيل الجد والإنصاف ، قد أغفل من جلة من الشواهد يراها من مشاهد هاتيك المشاهد مأ أعجب بتسميته تنزيل الآيات ، على الشواهد من الآبيات فضر بت صفحاً عن تنزيل آياته ، وما استحسنه من قصائده وأبياته ، وألتقط ما يحتاج إليه في بيان معنى الشاهد ، من سابقه أو لاحقه ما وقفت عليه ومن تلك القصائد . وأوردت ما أغفله واعتنيت بما أهمله ، وفيه أتيت ، بما اليه أهديت بما يسر الناظرين ، ويشرح صدور المنصفين ، وسميته ما أغفله واعتنيت بما أهمله ، وفيه أتيت ، بما اليه أهديت بما يسر الناظرين ، ويشرح صدور المنصفين ، وسميته ما على حروف المعجم باعتبار آخر القافة سوى حروف الإطلاق وهي حروف المد الثلاثة الآلف والواو والياه فل على حروف المد في الترتيب إلا قليلا وقدمنا ثاني شواهد فاتحة الكتاب ، لما فيه من حسن قائمة الكتاب ، وقد شرعت فائمة الكتاب ، وقد شرعت في أمله في الته السداد ، فقلت وعليه توكلت ،

لرؤية ابن العجاج يصف إبلا ولفظ اسم من الآلفاظ العشرة التي سمع بناء أوائلها على السكون كابن وامرئ فإذا ابتدء وا بها زادوا همزة الوصل ولاحاجة لها في الدرج وسمع تحريك أول بعضها كما في سمه بتثليث أوله و باسم متعلق بأرسل وباؤه للملابسة وضمير وردت المصورة وضمير تمله بالموقية لله على طريق الالتفات إلى الخطاب ويمكن أنه لمخاطب مبهم وعلى روايته بالنحتية فالضمير لله فقط ويحتمل من بعد أن ضمير وردت للإبل فكذلك تعله بالفوقية وأما بالتحتية فضميره لله أو المراعى والبازل الذى انشق نابه من الإبل وذلك في السنة التاسعة وربمنا بذل في الثامنة وقرم إلى اللحم ونحوه اشتاق إليه والتقريم والإقرام التشويق إليه والجلة حال من الراعى المرسل أو صفة لبازل وعليه فلم يبرز ضمير الفاعل لآمن اللبس فهو أى البازل وينحو أى يقصد بها والباء المظرفية أو المتعدية إلى المفعول به كذهبت بزيد ويحوز أن الضمير المراعى فالباء التعدية فقط وروى قد أنزلت بدل وردت وهو يؤيد جعل الضمير المصورة وروى البيت الثاني قبل الآول والمدني أرسل فيها الراعى ملتبسا بذكر اسم الله بازلاحال كونه يشوقه إليها بإعفائه من العمل وحبسه عن الإبل ثم إرساله فيها فذلك البازل يقصد بها طريق يعرفه وهو طريق الضراب وعلم مالا يعقل مجاز عن اهتدائه وكون اسمه تعالى في كل صورة ظاهر على القول بأن البسملة آية من كل سورة والا ورد مثل سورة العصرور بمايدفع إبطاء القافية باختلافها في الفاعل وفي معني المفول وفي الحقيقة والمجاز

#### حرف الألف

﴿ ويصعدحتي يظر الجهول ، بأن له حاجة في السماء ﴾

لابى تمام يمدح خالد بن يزيد الشيبانى ويذكر أباه فضمير يصعد ليزيدواستعارالصعود من العلو الحسى للعلوالمعنوى على طريق التصريح ثم بنى عليه ما ينبنى على العلو فى المكان ترشيحا و تتميالله الغة فى التشبيه لآن ذلك الظن لا ينبنى الاعلى و يته صاعداحقيقة والظن كالعلم يتعدى بنفسه تارة و بالحرف أخرى وخص الجهول ليفيد أن ذلك الظن خطأ و يشبه أن يكون تجريداً للاستعارة لكن أخفاه ظهور الترشيح وأفاد السعد أن ذكر الجهول احتراس من توهم احتياج الممدوح و المقام لدعوى أنه فى غاية الكمال و اشتهرت روايته لظن بالماضى وهو على تقدير القسم وقد أى والله لقد ظن الجهول ذلك

﴿ يُوحُونَ بِالْخُطِبِ الطُّوالُ وَتَارَةً ۞ وهي اللَّوَاحْظُ خَيْفُــةُ الرَّقِبَاءُ﴾

أنشده الجاحظ وروى «يرمون» استعار الرمى لإخراج الكلام من الفم بكثرة على طريق التصريح ويقال: وحى له ، وإليه ، وحي أو يسمد وحيا ، وأوحى له ، وإليه ، إيحاء: إذا ألق إليه الكلام أو أشارله به أو ألهمه إياه فالوحى مصدر وحى أو اسم مصدر أوحى . واللحظ الإشارة بطرف العين يمنة أو يسرة واللاحظ وصف منه بحسب الآصل وهو اسم لطرف العين ولذلك جمع على لواحظ ونسب الوحى إليه الآنها آلة له ويجوز أنه جمع لاحظة عنق للنسائى أى يتكلمون بالخطب الطوال تارة عند الآهن و بوحون وحيا باللواحظ تارة أخرى لخوفهم من الرقباء: فلكل مقام عندهم مقال .

﴿ فَأُوْهُ لِذَكُرُ اهَا إِذَا مَاذَكُرْتُهَا ۞ وَمِنْ بُعَدِ أَرْضَ بِينَنَا وَسَمَّاءً ﴾

أوه بالتشديد مع فتح الواو وكسرها مبنى على السكون وروى بضم الهمزة وسكون الواو وفيه لغة ثالثة بإبدال ألواو الف مد مبنى فيهما على الكسر اسم فعل للتوجع وما زائدة بعدد إذا للدلالة على تعميم الاوقات: يقول أتوجع من تذكر المحبوبة كلما تذكر المحبوبة والماء على بعض كل منهما وذكرهما لإفادة ذلك لكن المقرر عندهم أن التنوين إنمها يفيد التبعيض في الافراد لافي الاجزاء فلا بعد المحبوبة أن السماء تطلق على بعض تلك المظلة والارض على بعض هذه المقلة ليكون البعض فردا من الافراد لاجزءا من الاجزءا من الاجزاء وذكر السماء ويجوز أن المراد تشبيه البعد من الاجزاء وذكر السماء والارض وعليه فالتنوين للنهويل والنعظيم

(لاتورین بفتی من أن یکون له ، أمّ من الروم أو سودا، عجاء) (فایما أمّهات الناس أوعیـــة ، مستودعات والآباء أبنـــاء)

للنامون بن الرشيد حَين كتب إليه أخوه الامين يوبخه على الحلافة بغير استحقاق و في آخره ابن الامة ما الامة فأجابه بقلك وأزرى به إذا أوقع به العيب ورماه به والنون في الفعل للنوكيد ويروى لانزدرين فتى على خطاب المؤنشة وكأنه أرادبه إسماع أخيه وزرى عليه إذا عاب عليه والازدراء افتعال منه أى لا تعيبي والنون ثابتة بعد النهى شذوذا ، والعجاء التي لا تفصح في كلامها وشبه النساء بالاوعية تودع فيها الاشياء تشبها بليغا أو على طريق التصريحية على رأى السعد في كل تقديه . وروى وللا بناء آباء . والمعنى أن الرفعة والصغة من جهة الآباء لامن جهة الاتهات لانها كالاوعية الاثباء . لكن هذا التشبيه منى على الظاهر ثم كتب المأمون أيضا في جواب أخيه : الفلم بمدّه ، والسيف بحدّه ، والمرء بسعده ، لا بأبيه ولابحدة . ﴿ أَلُمُ أَلُ جَارِكُمُ ويكون بيني ه وبيد كم المودّة والإنجاء ﴾

للحماية كاطب الزبرقانوهم بنوعوف بن كعب وكان جارهم ثم انتقل إلى بنى رفيع فذكر الزبرقان بحق الجوار وأنه ينبغى أن لا يقاطعونه والاستفهام للتقرير: أى أقروا بحق الجوار فيكون بيننا تمام المودة والمؤاخاة: أى الموافقة فى العسرواليسر والبأساء والضراء ﴿ أدعى بأسماء نبزاً فى قبائلها م كأنّ أسهاء أضحت بعض أسمائى ﴾ يقول ينادوننى بلفظ أسماء شتمالى بين قبائلها: أى قبائل المحبوبة ففيه استخدام كأنّ أسهاء أى هذا اللفظ أضحت أى

يقول ينادوني بعظ المماء سيماني بين قباطها : اي قباط المحبوبة فقية استحدام كان اسهاء أي هذا الفط المحت أي صارت بعض أسهائي وأصل أسهاء عند سيبويه وسهاء من الوسامة وهي الحسن والجمال قلبت واوه همزة على غير قياس كا فى أحد وعند المبرد جمع اسم وبين أسهاء وأسهائى الجناس النام وهلى اعتبارياء المشكلم فهو من النائس ( كأن سلافة مزيبت رأس و يكون مزاجها عسلوماء ه على أنياسها أو طعم غض ه من النفاح هصره اجتناء ) لحسان بن ثابت قبل تحريم الخر . والسلافة أولهما يسيل من ماه العنب ويروى سبيئة أى مشتراة يقال سبأ الخر كنصر إذا اشتراها ويروى خبيئة : أى مصونة فى الحاية وبيت رأس قرية بالشمام وقبل المراد بالرأس الرئيس وشراسها أطب من غيره ومزاجها خبر يكون مع أنه معرفة وعسل اسمها مع أنه نكرة وكان القياس العكس فقلب للضرورة وجززه أن مالك فى معمول كان وإن فلا قلب وقال الفارسى إن انتصاب مزاجها على الظرفية المجازية . وروى برفع السكلات الثلاث على أن اسم كان ضمير الشأن وقول ابن السيد بزيادة كان هنما غير مرضى لآن زيادة المضارع لاتر تكب إلا عند الصرورة ، ويروى بنصب العسل فقط فهو خبر ورفع ماه بتقدير وخالطها ماه وجملة الكون صفة سلافة . وعلى أنيابها خبر كأن المشددة . والمزاج ما يمزج به غيره والمراد بالآنياب الثغر كله والغض الطرى الرطب والهصر عطف الغصن وإمالته اليك من غير إبانة لتبخى ثمره . والتهصير مبالغة فيه . وروى الجناء بدل الاجتناء . وهو بالقصر مصدر . لكن مذهنا ضرورة . وإسناد التهصير إلى ذلك مجاز عقلى من باب الإسناد السبب وإيقاعه وهو بالقصر مصدر . لكن مذهنا ضرورة . وإسناد التهصير إلى ذلك مجاز عقلى من باب الإسناد السبب وإيقاعه على التفات أى طعم ثمر غصن . شه ربقها بالخر الجيدة وطعمه بطعم تفاح ميل غصنه الجانى ليجتنبه إشارة إلى أنه تقدير مصاف أى طعم ثمر غصن . شه ربقها بالخر الجيدة وطعمه بطعم تفاح ميل غصنه الجانى ليجتنبه إشارة إلى أنه تقدير مصاف أى طعم ثمر غصن . شه ربقها بالخر الجيدة وطعمه بطعم تفاح ميل غصنه الجانى ليجتنبه إشارة إلى أنه تقدير مصاف أن طعم ثمر غصن . شارمان وتلويحاً لتشبيه عجوبته بالاغصان فى الرقمة والميلان

( ألا أبلغ أبا سفيان عنى ه فأنت بجوف نخب هوا. ه بأن سيوفنا تركت عبداً ) ( وعد الدار سادتها الإماء ه هجوت محمداً فأجبت عنه ه وعند الله فى ذاك الجزاء ) ( أتهجره ولست له بكف، ه فشركا لخبيركا الفداء ه أمن بهجورسولالله منكم ) ( ويمدحه وينصره سوا. ه فإن أبى ووالده وعرضى ه لعرض محمد منكم وقا. )

لحسان بهجو أبا سفيان قبل إسلامه وألا للنبيه والمأمور بالإبلاغ غير معين وكانالظن أن يقول فإنه أى أباسفيان لكن خاطبه بالذم لآنه أغيظ ويجوز أن المأمور أبو سفيان فهو منادى بحذف حرف النداء والمجوفوالنخب والهواء خالى الجوف أو فارغ القلب من العقل والشجاعة وروى بدل هذا الشطر مغلغلة فقد برح الحنفاء والمغلغلة الحارة من الغلة بالضم وهي شدة المطش والحرارة وقيل المنقولة من مكان لآخر وبرح كسمع ذهب وزال وقيل ظهر واتضح من راح الارض وهو البارز منها فالخفا بمني التستر أو السر وإسناد الترك للسيوف مجاز عقلي لانها آلة للفعل وعبيد بالتصغير قبيلة وكذلك عبدالدار وسادتها مبتدأ والإماء خبره والجلة فى محل المفعول الثانى لتركت أى صيرت عبيداً لاسادة لها إلا النساء وصيرت عبد الداركذلك يعني أننا أفنينا رجالهما الرؤساء الاشراف فأشرافهما النساء لاغير بل بحوز أنهم سواء الحرائر أيضاً فلم يبق إلا الرقائق وأنهجوه استفهام توبيخي والواو بصده للحال أي لاينبغي ذلك شر وُّخير من قبيل أفعل التفضيل واختصا بحذف همزتهما تخفيفاً لكثرة استعالمها لكن المراد بهما هنا أصل الوصف لا الزيادة فيه والشر أبوسفيان والجملة دعايته دعا عليه بأن يكون فداءًا لرسولالله صلىالله عليه وسلم وأبرزه في صورة الإيهام لاجل الإنصاف فىالـكلام ولذلك لمـا سمعه الحاضرون قالوا هذا نصف بيت قالته العرب فعليك بالإنصاف وأَمَن يَهجو استفهام إنكارى أى ليس من يهجوه منكم ومن يمدحه وينصره منا مستويين ويحتمل أنَّ الهمزة للتنبيه أو للداء والمنادى محذرف أي ياقوم أبي سفيان إن الذي يهجو رسول الله منكم والذي بمدحه وينصره منكم مستويان في عدم الاكتراث بهما وروى فن ولابد من تقدير أى من يهجوه ويخذله منكم ليقابل الحذلان النصر كالهجو والمدح ثم إن في هـذا دليلا على جواز حـذف الموصول وقد أجازه الكوفيون والاخفش وتبعهم إلى مالك وشرط كوئه معطوفا على موصول آخركما هنــا وقوله ووالده أى والد أمي ويروى ووالدتى والوقاء مايتوقى به المبكروه كالنرس وزن الحزام والرباط للمفعول به الفعــل فهو إما بمعنى اسم مفعول أم اسم الآلة ورأيت فى كلام الزمخشرى مايفيــد بتسمية هذا الوزن باسم المفعول وفى التهمع مايفيد أنه جاءشاذاً مناوزان الآلة كأراث لما تؤرث به النار أى تضرم به وسراد لما يسرد به أى يحزز به ولما سمع صلى الله عليه وسلم قوله وعند الله فى ذاك الجزاء قال جزاك الله الجنة ياحسان ولما سمع قوله فإن أبى قال وقاك الله حرالنار ياحسان وتقريره صلىالله عليه وسلم على المكافأة بالذم يدل على الجواز ﴿ كَأَن الرحل منها فوق صعل ه من الظلمان جؤجؤه هواء ﴾

﴿ أَصَاكَ مَصَلَّمُ الْآذَنَائِنَ أَجْنَى هُ لَهُ بِالسِّنِ تَنُومُ وَآهُ ﴾

لاهير بن أبي سلى يصف ناقته والصعل المنجرد شعر الرأس والصغير الرأس والظلمان جمع ظليم وهو ولدالنعام والجؤجؤ الصدر والهواء الحالى الفارغ وجعل صدره فارغا ليكون أسرع فى السير إلى طعامه والاصك الذى تصطك ركبتاه عند المشى لطول رجليه وصله قطعه والتصليم مبالغة و يقال أجنى الثمر إذا أدرك و أجنت الارض كثر كاؤها وخصبها والبسن المكان المستوى واسم موضع بعينه والتنوم وزن تنور شجر تنفلق كمامه عن حب صغير تأكله أهل البادية يغلب على لونه السواد قبل وهو شجر الشهدانج ، الآء جنس من الشجر واحدة آءة وقبل ثمر ذلك الشجر يطلق على نوع من الصوت والتنوم فاعل أجنى أى كثر له فىذلك المكان هذان النوعان ( ملك ملك رأفة ليس فيه ه جبروت منه ولا كبرياء ) لعبيد الله بن قيس الرقيات لآنه اتفق له أنه تزوج عدّة نسوة كل منهن تسمى رقية وملك وصف كحدر فلذلك نصب ملك رأفة على المصدر وروى ملكه ملك على المبتدأ أو الخبر وضمير فيه للمعدر أى ليس فيه ملك عبروت منه أى من مصعب ويحتمل أن الضمير بن له والجبروت مبالغة فى الجبر والقهر أى ليس فيه ذلك كغيره فهو أعظم الملوك (فصرم حباها إذ صرمته ه وعادك أن تلاقيها عداء)

الزمير أى اقطع موذتها حيث قطعت موذتك شبه الموذة بالحبل على طريق الاستعارة النصريحية والتصريم ترشيح و تقوية التشيه و عادك يحتمل أنه من عاد إذارجع فالمسى رجعك وردك يحتمل أنه مقلوب من عداه إذاصرفه كما في ناء مقلوب نأى فالمنى صرفك و من المعلوم أن الفعل إذا كان المعنى عنى عاد إليك و بمهنى صرفك و من المعلوم أن الفعل إذا كان لازما تعدى بالهمزة إلى المفعول قياسا و إذا تعدى بنفسه إلى مفعول و احد تعدى بدخول الهمزة عليه إلى مفعولين و اختلف هل هو قياس أوسها عى و أغاد منه فيجرى فيه ماذكر وأما تعديته إلى أن تلاقيها أيضافهو بإسقاط الخافض توسعا و العداه الشغل أو البعد و يطلق على الجور من عداعله قال الجوهرى العداء بالفتح الظلم و يجوز كسره بمعنى المانع الان العداء هو ما يعدى به أى يصرف به كالمواذبه و الرباط لما يربط به و المهنى اقطع مو دتها حيث قطعت مو دتك و صرفك عن ملاقاتها صارف عظيم و نسبة الصرف آلية بجاز عقلى من قبيل الإسناد إلى السبب أو الآلة و يحتمل أن أصله عدا بالكسر و القصر جمع عدر قد المضرورة أى منعك الاعداء عن لقائها فالإسناد حقبق (آذنتنا بينها أسماء به رب ثاريمل منه الثواء) المن من كان مرحاء مواقع مواقع ما المناد عله تعاسق الاذنار توسع فيه حد صاد بمن مطاة العلم آذنه بالمداعلة و الدن بالمناد المناد المناد المناد علم المناد العداء عدر المناد علم المناد ال

لعمرو بن كلثوم مطلعمعلقته وإذن الشيء علمه بحاسة الاذنّو توسعفيه حتى صاربمعنى مطلق العلموآذنه بالمدأعلم والبين مصدر بمعنى البعدو الفراق وتقدّم أنّ أسهاء من الوسامة أى الحسن والثاوى المقيم والمال السآمة والثواء الإقامة يقول أعلمتنا لفراقها وربّ مقيم يسأم الناس من إقامته وهي لبست كذلك وحذف هذا للعلم بهمن المقام

( كانت قناتى لاتلين لفامز ، فألانها الإصباح والإمسام) (فدءوتربى بالسلامة جاهداً ، ليصحنى فإذا السلامة داء)

للبيدبن ربيعة العامرى والقنّاة الرمح استعارها لإقامته أوقوته على طريق التصريح والليونة والغمز ترشيح والغمزى الحبي باليد ويجوز أن الاستعارة تمثيلية في المركب يصف قوته زمن الشباب ثم ضعف حال المشيب بتتابع الازمان عليه وأنه تطلب فسحة الاجل فكانت سبب اضمحلاله

ب المن المن المنظم وكانوا ، في مكان لو أبصروا ورخاء ، ثم لما تشذّرت وأنافت) ورتصلوا منها كريه الصلاء ، طلبوا صلحتا ولات أوان ، فأجبنا أن لات حين بقاء) لابي زبيد الطائي استعار البعث للتسبب وتنوين مقام ورخاء للنفظيم والتشذر النهيؤ للقتال والتشمر بأطراف الثوب والتطاول والوعيد والركوب من خلف المركوب والآنافة الارتفاع وكل هذا ترشيح لاستعارة البعث و بجوزا نه شبه الحرب بفارس على طريق المكنية والبعث والتشذر والآنافة تخييل وشبهها بالنار أيضافا ثبت لهاالتصلى هو التدفؤ بالنار تخييلا أواستعار التصلى لاقتحام المكاره تصريحية وطلبوا جواب لما أى لماذا قوا بأسنا طلبوا صلحنا والحال أنه ليس الآوان أوان صلح فأجبناهم بأن هذاليس وقت بقاء بلوقت فناء وأوان مبنى على المكسر لنية الإضافة وقيل إنه مبنى على الكسر أيضا لنية الإضافة ونون للضرورة وشهه بنزال في الوزن وقيل مجرور على إضار من الاستفراقية الوائدة وزعم الفراء أن لات هنا حرف جروعلها قتنوين أوان المنكين وزعم الوخشرى أنه على البناء تنوين عوض ورد بأنه لوكان كذلك لاعرب وحين نصب على أنه خبر لات في بقاء ثم تنزيلها منزلة نيتها في حين لان التقدير أن لات حين بقائكم وهو بعيد عن المهني الجول

(وماأدرى وسوف أخال أدرى ، أقوم آل حصر أم نساء فإن تكن النساء خبآت ، فحق لكل عصبة هداه كان هير يهجو حصن بن حذيفة الفزارى و القوم الرجال فقط حتى قيل إنه جمع قائم كصوم وزور فى صائم وزائر وقيل أنه فى الاصل مصدر والهمزة لطلب التعيين ولكن الكلام من بجاهل العارف ونساء عطف على قوم الواقع خبراً من آل حصن أو خبر لمبتدأ محذوف والعطف من عطف الجل و يجوز أن الهمزة للتسوية كالواقعة بعد سواء كانوا رجالا أو نساء فيتعين أنه من عطف الجل لاجل التسوية ولكن المقام يؤيد الاول و فى البيت الاعتراض منهم سواء أكانوا رجالا أو نساء فيتعين أنه من عطف الجل لاجل التسوية ولكن المقام يؤيد الاول و فى البيت الاعتراض بين سوف ومدخلها بالفعل الماقي عند المفعول و الاعتراض أيضاً بين ماأدرى وبين الاستفهام بجملة التسويف لان أدرى طااب لمفعولين و جملته أقوم سادة مسدها و افظر كيف خطر بباله أن ينني الدراية بحال الآل ثم قبل أن يكمل ذلك قال إن حصول الدراية فى المستقبل على سبيل التخيل والظن فحكى حال النفس عند تردّدها فى شأنه فقه درّ العرب ما الطفهم فى حكاية الحال بابلغ مقال وروى ليست بدل سوف و فيه نظر واسم تكن ضير القوم و النساء و خبرها و خات حال أى فإن كن محصنات فحق لهن أن يهدن إلى أزواجهن وهدى المرأة إلى زوجها وأهداها إليه إهداء بمعنى (طلع النجم عشاء م وابتغى الراعى كساء)

هذا تقوله العرب عند الشتاء وتقول عند الصيف طلع النجم غدية وابتغى الراعى شكية والنجم اسم غالب على الثريا قبل أنها تخنى فى السنة أربعين يوما يسترها ضوء الشمس وتظهر عند دخول الشتاء عشاءاً وعند دخول الصيف صباحاً والكساء ثوب سابغ والغدية تصغير غدوة وهى أول النهار والشكية تصغير شكوة وهى قربة صغيرة جرداء لآنه فى الشتاء بطلب كساء بدنية لكثرة البرد وفى الصيف يطلب قربة يشرب منها لكثرة الحز والأول كنابة عن دخول البرد والثانى كناية عن دخول الحرب في القرناء فى تكليفهم ه أن يصبحوا وهم له أكناء ﴾

﴿ وَنَدْمُهُمْ وَبُهُمْ عُرِفًا فَصْلُهُ هُ وَبِصْدُهَا تَنْمَيْزُ الْأَشْيَاءُ ﴾

لابى الطيب المتنى بمدح هارون بن عبدالعزيز أى أنه تظلم أفرانه فى تكليفهم أن يكونوا مساوين له وفى ذلك مشقة عليهم كناية عن أنه لايساويه أحدوقوله وبضدها إلى آخره دليل علىماقبله ويروى تتبينالاشياء والمعنى واحداًى الاشياء تعرف بمعرفة معنى أضدادها ﴿ بادت وغير آيهن مع البلى ه إلا رواكد حرهن هباء ﴾

﴿ ومشجج إما سواء قذاله ، فبدا وغير ساره المغراء ﴾

الشماخ وقبل لذى الرمة وهى من أبيات الكتاب وباد يبيد هلك يهلك والآى اسم جمع آية وهي علامة والرواكد الأثافى وهى الاحجار التى توضع عليها القدر والهباء الرماد المختلط بالتراب والمشجج صفة جرت بجرى الاسم لوتد الخباء الذى تشجج رأسه من الدق فبرز حول رأسه أطراف تشبه القذال وهو شعر جوانب الرأس وسواء الشىء وسطه ويروى غيب بدل غير والسار بالهمز وتركه البقية والمغراء أرض يخالط ترابها حجارة وحصى يقول هلكت تلك الديار وبليت آثارها ولم يبق إلا محل النار وبقية وتد الخباء ويروى رواكد بالنصب فعطف المرفوع على المنصوب اعتماداً على المعنى وكيف نومى على الفراش ولما ه تشمل الشام غارة شعواء)

( تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى ، عنخدام العقيلة العذرا. )

لعبيد بن قيسالرقيات وكيفاستفهام إنكارى بمعنىنفالنوم ولما بمعنى لم إلا أن فيها استمرارالنفي إلى زمنالتكلم وتوقيع الوقو عبعده وشبه الغارة وهيالحرب بماله إحاطة وشمول على طريقالمكنية والشمول تخييل والشعواء الغاشية المنتشرة وإذهالها الشيخ عزبنيه كناية عناشتدادهاوكذلك كشفها عنخدامالعقيلة والخدام الخلخال وعقيلة كلشيءاكرمه ومن النساء الجخدرةالتي عقلت في خدرها والعذراء التي يتعذر نوالهاويشق وصالها وفيه ألاقواوهي اختلاق الروى بالضموالكسر ويروىبرفع العقيلة العذراء علىأنه فاعل تبدى وجعله بنجرير شاهداً على جو ازحذف التنوين إذا تلاه ساكنو إن كان الكثير تحريكه حينتذ وعلىهذا فتحتاج هذه الجملة إلى رابط يعود علىالمنعوت وهوغارة والتقدير وتبدى فيها العقيلة عنخلخال

حرف الباء

﴿ معاذاته أن تكون كُظبية « ولادمية ولاعقيلة ربرب ، واكنها زادت على الحسنكله ، كالاو من طيب على كل طيب ﴾ للبعيث بن حريث في محبوبته أم السلسييل يقال عاذ عياذاً وعياذةومعاذا وعوذا إذا النجأ إلىغيره فالمعاذ مصدرناتب عن اللفظ بفعله والدمية الصنم والصورة من العاج ونحوه المنقوشة بالجواهر وعقيلة كل شيء أكرمه والربرب القطيع من بقر الوحش شبه محبوبته بالظبية وبالدمية وبالعقيلة في نفسه ثم وجدها أحسن مها فرجع عن ذلك والتجأ إلى الله منه كأنه أثم أوالمعنى لاأشبهها بذلك وإن وقع منالشعراء وأتى بلاالمؤكدة لمـاقبلها.ن معنى النني أي ليست كظبية ولادمية أولاعقيلة ربرب ولكنها زادت كالاعلى الحسن المعروف كله أو زادت على الحسن الحسى كالامعنو ياو زادت كالامعنو ياو زادت ﴿ وَمَا كَانَ شُكُرَى وَافِيا بَنُوالَكُمْ مَ وَلَكُنَّى حَاوِلَتَ فِي الجَهْدُمُذُهُمًّا ﴾ من الطيب على كل طيب

﴿ أَفَادِتُكُمُ النَّعْمَاءُ مَنَّى ثَلَالُةً مَ يَدِّي وَلَسَانَى وَالصَّمَارِ الْحَجَّاكُ

أى لم يكن تعظمي إياكم وافيا بحق عطائكم ولكنني أردت من الاجتهاد في تعظيمكم مذهبا وبينه بقوله إن نعمتكم على إفادتكم من يدى ولسانى وجنانى فهي وأعمالهــا لـكم قال السيد الشريف هو استشهاد معنوى على أن الشكر يطلق على أفعال المواردالثلاثة وبيان أنه جعلها جزاء للنعمة وكل ماهوجزاء للنعمة عرفا يطلق عليه الشكرلغة فكأنه قال كثرت نعمته عندى فوجب على استيفاء أنواع الشكرلكم وبالغ فىذلك حتى جعل مواردها ملكا لهم وقيل النعماه جمع للنعمة لكن ظاهر عبارة اليد أنها بمعناها ورواية البيت الآؤل بعد الثاني أحسن موقعا وأظهر استشهادآ

﴿ يَالْحَفَ زَيَابَةَ لَلْحَارِثُ الصَّــــِجِ وَالْغَانَمُ فَالَّذِيبِ ۚ وَاللَّهِ لَوَلَاقِيتُهُ خَالِيا ۚ هَ لَآبِ سِيفًانَا مَعَ الغَالَبِ﴾ لابنَ زيابة في جواب الحرث بن هشام حين قال له : أيا ابن زيابة إن تلقني . لاتلقني في النعم العازب وتلقى يشد بى أجرد . مستقدم البركة كالراكب والعازب بالزاى البعيد عن أهله يعرض بأن زيابة راع للنعم لاشجاعوالاجر: المنجردالشعروالبركة فىألبعير والفرسالعظمالناتى. فيصدرهما وعظمه بمدوح فيهما وشبهه بالراكب في طول عنقه وامتدادهو يجوز أن المعني أن راكبه أيضًا مستقدم البركة لامتخشع منكمش يقول ياحسرة أبي على من أجل الحرث الذي بلغمراده منىوفيه ضرب من التهـ كم فإن كان توعده ثم نكص على عقبيه وقيل هو على ظاهره ثم حلف أنه لو وجده لقتله ولكنه أبرز الكلام فيصورة الإيهام للإنصاف فيالكلامورجوع السيفين معالغالبكنا بةعن قتل المغلوب واستلاب سلاحه ﴿ تزداد للعين إبهاجا إذا سفرت م وتخرج العين فبها حين تنتقب ﴾

﴿ لَكَ الْفَتَاةُ الَّتِي عَلَقْتُهَا عَرْضًا مَ إِنَّ الْحَلَّمِ وَذَا الْإِسْلَامِ يَخْتَلُبُ

لذي الرمة في محبوبته مي وسفرت المرأة كشفت عن وجههاوروي إسفارا بدل إبهاجا والمراد أن إبهاجها بسفرها ليعني يزداد إذا كشفت هن وجههاو خرجت العين كتعب حارت وروى منها مدل فيهاأى من أجلها و تنتقب أي ترسل النقاب على وجهها وعرضا أى من غيرقصدو لاشعوروخلب من باب قتل خدع أيهي الشابة التي اعترضي حبها حيث لاأشعر ثم تسلي بأن العاقل المسلم كثيرا ماينخدع ﴿ أَذَاكَ أَمْ نَمْسُ بِالْوَسُ أَكُرُعَهُ \* مَسْفَعِ الْحَدْعَادُ نَاسِطُ شَبِ ﴿ أَذَاكَ أَمْ حَاجِبِ بِالسِّن مُرْتَعَهُ مَا أَبُو ثَلَاثَينَ أَمْسَى وَهُو مَنْقَلْبٍ ﴾

لذى الرمة يصف ناقته شبهها أو لا بحمار الوحش ثم قال أذاك الحمار تشبهه ناقى أم نمش والنمش بالتحريك تفرق

اللون وكحذر متفرق اللون والوش لون يخالف لون بقية الشيء والأكرع جمع كراع وهو الساق والمسفع الآسود من السفعة وهي السواد والناشط الحارج من أرض لآخرى والشيب كحذر أيضا المسن من بقر الوحش ثم قالأذاك الثور يشبهها أم خاصب وهو الظليم الذي احمرت ساقاه أواصفرتا من أكل الربيع والسي المستوى من الآرض واسم موضع بعينه والمرتم مصدر أو اسم مكان مظروف في أوسع منه ومنقلب راجع من المرعى إلى أفراخه الثلاثين فيكون أسرع ما يكون فهي كذلك سريمة السير وأكرعه فاعل بالظرف أو فاعل تمش ومرتمه فاعله بالظرف أو مبتدأ والظرف خبر له

(أرسها جديدا من سعاد تجنب ، عفت روضة الاجداد منه فينقب) (عفا آيه نسج الجنوب مع الصبا ، واسحم دان صادق الوعد صبيب)

للشهاخ وقيل للنابغة الذيبائي وقيل للهيثم من خوار يقال جنبه ماعده أو أصاب جانبه وعني المنزل درس وهاك وعفته الريح أهلكته ودرسته والجد بالضم البُرُالنيف موضع كثير الكلا والجدد الارض الصلبة ضدّ الحبار والاجداد جمع للاؤل أوللتانى والجددالطرائق المنعطفةمنالرملويجوز أنالاجداد جمعةأيضا لكنعلىروايتهروضة بالنصبوالإضافة للصمير والاجداد بالرفع والنقب كالشعب الطريق المطمئن في الجبل ونقب المكانينقب صارذا نقب وكذلك يشعب صار ذا شعب هذا والمتبادر أنه بالغين بدل القاف أى يقفر من النقبة وهي الإقفاروالآىواحدة آية بمعنى العلامات والآثار وشبه اختلاف الرياح على وجوه منضبطة بالنسج على طريق التصريحية والاسحم الاسود وهو صفة السحاب والدانى القريب وروى داج والداجىالمظلم والصيب كثيرالامطار والاستفهام تعجى يقولأتعجب من مباعدتنا الرسم الجديد مندارسعاد أو أنعجب منمرورنا بجانبرسم سعادا لجديدالذى هلكت آثاره فصارطرقا متسعة والذى محا أثره هواختلاف الرياح وتتابع الامطار فعفااستثاف بياني وشبه السحاب برجل صدق يعده على طربق المكنية والصدق بالوهد تخييل وروىالرعدبالراء شبه رعده بالخبر الصادق وصيب فيعل من صاب يصوب إذا بزل ما ثلا إلى جهة كسيد من ساديسود ﴿ أَحَاوِلْتَ إِرْشَادَى فَعَقَلِمُ شَدَى \* أَمُ استمت تأدبي فدهرى مؤدبي \* هما أظلما حالى بمت أجليما ﴿ ظلامهما عن وجه أمرد أشيب . شجى في حلوق الحادثات مشرق . به عزمه في الترهات مغرب﴾ لاً بي تمــام ويقال لحبيب بن أوس وحاول الشيء أراده وحامحول تحصيلهواستام الشيء قصده وتتبع سهانه وتعرفه لها وبروى أم اشنقت وقوله عن وجه أمرد أشيب فيه تجريد أى عن وجه رجل أمرد كناية عن حس الخلق أشيب كناية عن جودة الرأى اللازمة لكمال الرجولية والآؤلكناية عن المضى فى طرق الهزلوالثانى كنايةعن المضىفى طرق الجد فلذلك اجتمعا معافى زمان واحد ويحتمل أنهشاب مع أنه أمردمن كثرة حوادثالدهر والشجى مانشب فيالحلق لايصعد ولاينزل والمشرق المغرب الداهب شرقاوغربا وآلمراد التعميم والثرهة فارسى معرب بمعنىالطريق!لصغيرة غير الجادة والجمع ترهات وتراريه ثم استعير للباطل وصار اسما له والمعنى إن أردت مرشدى فهو عقلي أومؤدبي فدهرى فالاستفهام بممنىالشرط مجازأ ويحتمل أنه توييخي والفاءتعليلية لمحذوفأىلاينبغىإرادة إرشادى ولاتأدبي فإن دهرى وعقلي تكفلا بذلك وبينذلك بقولههما أظلما واستعال أظلمتعديا لغة رديئة وحالىمفعول والإظلام استعارة لتنغيص العيش وتكدير الخاطر وأجليا أزالا وكشفا ظلامهماوالظلاماناستعارة للتكدر والتنغصوقوله شجىبدلمنالامرد أى كالشجى وشبه الحوادث بحيوانات لها حلوق على طريق المكنية والحلوق تخييل لذلك والمعنى أنّالحوادث صارت لاتؤثر فيه ومضى به عرمه فى جميع طرق الهزل كمامضى به فىالجد وبين مشرق مغرب طباق التصاد

(يمشون رسما فوق قته . ينهون عن أكل وعن شرب)

يصف مضيافا أشبع أضيافه فهم يمشون ويرسمون رسها فوق أعلى الجبل وقنة الجبلوقلته أعلامحال كونهم متناهين فالسمن تناهياناشئاعنا كل كثير وشرب كثير (كتبت إليهم كتبا مرارا ، فلم يرجع إلى لها جواب) فالسمن تناهياناشئاعنا كل كثير وشرب كثير (ف أدرى أغيرهم تنساء ، وطول العهدام مال أصابوا)

للحرث بن كلدة الثقني يعاتب بني عمه حين تغيرواً عماكانوا عليه من الوفاء بحق القرابة يقول هل غيرهم طولمد"ة

الفراق أممال كثير أصابوه فبخلوا به واستغنوا به عنى ﴿ فقال لى قول ذى رأى و مقدرة م محرّر نزه خال من الريب ﴾ ﴿ أمر تك الحبير فافعل ما أمرت به م فقد تركتك ذامال و ذا نشب ﴾

لخفاف بن نوبة وقيل لعباس بن مرداس وقيل لعمرو بن معد يكرب وقيل لإياس بن موسى والمقدرة مثلث الدال الاقرة والمحرر النزه كحذر الحالص من الغش والريب أى الشبه وهو نعت لذى رأى ولوجعلته نعتا للرأى لكان فيه الفصل بين النعت والمنعوت بالعطف و يجوز رفعه على أنه نعت مقطوع للقول والنشب المال الاصل صامتا أو ناطقا فهو من عطف الحاص على العمام و يروى ذانسب بالمهملة أى نسب عظيم وأمر يتعدى للثانى بالباء ويقال أمرتك الحير على التوسع أو تضمين التكليف وجمهما الشاعر في البيت

﴿ إِنَّ قَيْسَاقِيسَ الفعالَ أَبِا الْاشْـــعْتَأْمَسْتَأْصَدَاؤُهُ لَشَعُوبِ هُ كُلُّ عَامَ يُمَـــدُنَى بَحْمُـومُ ﴾ ﴿ عَــــد وضع للضأن أو بنجيب ه تلك خيلي منه وتلك ركابي ه هن صفر أولادها كالزبيب ﴾

للاعشى فى أبى الاشعث بن قيس والفعال بالفتح فعل الخير والاصداء جمع صدى وهو ذكر البوم كانت العرب تزعم أن عظام رأس الفتيل تصير بومة وتصبح أدركونى حتى يؤخذ بثاره وشعوب اسم للمنية ويمكن أنه جمع شعب بمعنى طزيق أى أمست متفرقة فى الطرق وذلك كناية عن قتله والجمع للتعظيم أواعتبارى والجموم جمع جم بتثليت أوله بمعنى الحكير والنجيب الكريم من الخيل والإبل والركاب المطايا هنأى الركاب صفر جمع أصفر أو صفراء أولادها يغلب عليها السواد كالزبيب والمراد بالصفرة سواد ترهقه صفرة لآن هذا اعز ألوان الإبل عندهم

﴿ فَمَا قُومَى بِثَعْلَبَةً بِنَ سَعْدَ مَ وَلَابِفُوْارَةَ الشَّعْرِ الرَّقَابَا ﴾ ﴿ وقومى إنسألت بنولۇى مَ بمكة علموا مضر الصوابا ﴾

لحارث بن ظالم المرى يدعى أنه من قريش وأن أمه خرجت به إلى مرة وهو صغير فنسب اليهم وثطبة وفزارة ومضر أسماء قبائل ووصف ثعلبة بابن لها الأصل فإنه اسم أبى القبيلة والشعر جمع أشعر كحمر وأحمر والرقاب تمييز معرفة على أى الكوفيين وأشعر الرقبة يطلق على الآسد وعلى أغم القفاوهو المراد: يقول ليس قومى هؤلاء الآخسة وإنما أنا من بنى اؤى وإن سألت اعتراض بين المبتدأ وخبره ومضر والصواب مفعولان لعلموا

﴿ قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم م شدوا العناج وشدوافوقه الكربا ﴾ ﴿ قوم هم الآنِف والآذناب غيرهم م ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا ﴾

للحطيئة والعناج ككناب حبل يشدق أسفل الدلو مهم في العراقي جمع عرقوة وهي الخشبة آلتي في فم الدلوو الكرب كدب حبل يشد على طرف العرقوة والعناج ليربطهما وهذا استعارة تمثيلية شبه حالهم في توثيقهم العهد بوجوه متعددة بحال من يوثق الدلو بحبال متعددة أو شبه حال عهدهم في وثاقته الوائدة بحال الدلو الموثقة وأنف الناقة لقب جمفر بن قريع ذبح والده ناقة لنسائه فأرسلته أمه ليأخذ نصيبها فلم يجد إلا الرأس فقال والده عليك به فجعل بجره من الانف فلقب بذلك فكانت قبيلته تأنف من ذلك اللقب فاستعار الشاعر الانف للخيار العالين المقدار على طريق التصريح أو شبه القوم به تشبها بليغاً وشبه غيرهم بالذنب في الحسة والضعة والاستفهام إنسكاري أي لا أحد يسوى بين الانف والذنب في الدفعة فصار هذا اللقب مدحا من حيثذ وفيه تورية في غاية الحسن

﴿ خذى العفو منى تستديمى مودتى م ولا تنطق في سورتى حين أغضب م فإنى رأيت الحب في الصدروا لآذى ﴾ ﴿ إذا اجتمعالم يلبث الحب يذهب م ولا تضربينى مرة بعد مرة م فإنك لا تدرين كيف المغيب ﴾ لاسهاء بن خارجة النزارى أحد حكماء العرب يخاطب زوجته حين بنى عليها والعفو السهل اليسير والسورة شدة الغضب واجتمعا شارفا الاجتماع ويذهب استشاف وقع جواب سؤال مقدر رالضرب بجاز عن الايذاء والمغيب عافية الامرأى خذى السهل من أخلاقي لئلا يذهب حبى إياك ويذهب فيه رائحة الاضراب أى بل يذهب (تودّ عدوى ثم تزءم أنى م صديقك ليس النوك عنك بعازب ﴾

﴿ فليس أخى من ودنى رأى عينه ه ولكن أخيمن ودنى فى المغايب ﴾

النوك الحق والعازب البعيد يقول إن الصدق من لايصادق بغيضصديقه ومن يراعى الآخوة بظهر الغيب لابرأى العين ويجوز أن تود على تقدير الاستفهام النوبيخي وأبرزه في صورة الخبر للتشنيع ورأى عينه نصب على الظرف أى حين رأى عينه والمغايب أزمان الغياب

> ﴿ وداع دعا يامن يهيب إلى الندى ه فلم يستجبه عنــد ذاك مجيب ﴾ ﴿ فقلتادع أخرىوارفعالصوتجهرة ه لعل أبى المغوار منك قريب ﴾

لكعب بن سعد الغنوى يرتى أخاه هرم وكنينة أبوالمغوار وجهرة مفعول مطلق مؤكد وأبي بجرور بلعل وهي لغة عقيل واستمال لعل في الامراابعيد مع أنها للرجاء والقرب دلبل على شدة ولهه وتنزيله البعيد منزلة القريب. وروى لعل أبا المغوار على اللغة المشهورة يقول ورب داع إلى المكارم لم يهبه أحد فقلت له ادع مرة أخرى برفع صوتك لعل أخى يكون قريبا فيجيبك على عادته فإنه كثيراً ما يطلب معالى الامور وهذا من باب التمثيل والتخبيل لانه لا داعى في الواقع ﴿ فاليوم قربت تهجوناو تشتمنا م فاذهب فما بك والايام من عجب ﴾

للاعشى وقبل لعمر بن معديكرب وقبل لحفاف بندبة وقبل لعباس بن مرداس يقال قرب الفرس تقريباً أسرع يقول فاليوم دنوت مسرعا فى هجرنا بعد بطئك عنه ويروى قد بت أى قد صرت تهجونا فاذهب على طرية:ك فإنها سمة اللثام وشيمة الآيام فلا عجب من ذلك وهو أمر تخلية ومتاركة والآيام عطف على الضمير المجرور وهو دليل على جوازه بدون إعادة الجارو إن منعه الجمهور (على عرفات للطعان عوابس م بهن كلوم بين دام وجالب)

(إذااستنزلوا للطعن عنهن أرقلوا ه إلى الموت أرقال الجمال المصاعب) (ولا عيب فيهم غيرأن سيوفهم ه بهن فلول من قراع الكتائب)

للنابغة الذبيانى يصف فرسانا على أفراس عارقات صابرات هوابس كوالح فيهن جروح رطبة بالدم وأخر يابسة عليها جلبة أى قشرة وإذا النحم القتال واقتضى الحال نزولهم عن الخيل أسرعوا نازلين عنهن بائمين أعمارهم كإسراع الجمال المصاعب جمع مصعب تقول أصعبت الجمل إذا تركته عن العمل حتى صار صعبا شديداً والفلول انثلامات فى حدّ السيف والقراع المضاربة والكتائب الجماعات والبيت من استتباع المدح بما يشبه الذمّ أى إن كانت فلول السيف من ذلك عببافا ثبته وهي يستوى فيه المذكرو المؤنث والواحد والمتعدد للمغان بن قيس ويروى بلغاء والرحم القرابة والجنب صفة مشبهة بمعنى الآجني يستوى فيه المذكرو المؤنث والواحد والمتعدد يقول لا يكرهنا الجار النسيب ولا الجار الجنيب أمدا لحسن عشرتنا

﴿ أَمْنَتَ عَلَى السَّرِ امْرَأُ غَيْرِ حَازِمَ هُ وَلَكُنَّهُ فَى النَّصَحَ غَيْرَ مُرْبِ ﴾ { أَذَاعَ بِهُ فَى النَّاسَ حَتَى كَأَنَّهُ هُ بَعْلِياءً نَارِ أُوقَدَتَ بِثَقُوبٍ ﴾

لابى الاسود الدؤلى والحازم السديد الرأى ويقال أذاعهإذا أفشاءوأظهره ويضمن معنىالتحدث أيضا فيقالأذاع بهأى تحدث به فأظهره والعلياء الارض المرتفعة والثقوبآلة تثقب بها النارفتشنعل يقول وضعت السرعندمن لايصونه وغزنى صدق نصحه فأفشاه بين الناس حتى كأنه نار فى أكمة عالية أشعلت بالثقوب فتكون أشدّ ظهوراً

﴿ كُطُودُ يُلاذُ بِأُرْكَانُهُ ۞ عزيز المراغم والمذهب ﴾

للنابغة الجمدى والطود الجيلالعظيم ويلاذ يتحصن والرغم النصاقالانف بالرغام أى التراب وهوكناية عن الذلوالهوان وفي سلوك سبيل المهاجرة مراغمة للخصم مفارقة له على رغم أنفه والمراغم على اسم المفعول الطريق لانه مكان المراغمة واسم المكان من غير الثلاثى المجرد على زنة اسم المفعول منه وكمساجد جمعه والمذهب روى بدله المهرب والثاني أخص بشبه رجلا بالجبل في الالتجاء إليه والتحصن بجاهه

﴿ دعاك الهوى والشوق لما ترنحت ، هتوف الضحى بين الغصون طروب ، تجاوبها ورق أصخن لصوتها ﴾

(فكل لكل مسعد وبجيب ، فن بك أمسى بالمدينة رحله ، فإنى وقياربها لغريب) لضابى، بن الحرث البرجي حين حبسه عثمان بن عفان لما هجا بني نهشل والتربح التمايل ويروى تربحت أى تغنت بحسن صوتها وهنفت الحمامة إذا غردت فهى هتوف أى مفردة وبين ظرف للتربح وطروب مبالغة في الطرب يوصف به المذكر والمؤنث كتوف وهو فاعل وهتوفي حال وإضافته لاتفيده التعريف في المهنى ويجوز رفعه على أنه فاعل وطروب نعته لانه وصف مضاف فلا تعريف له في اللفظ أيضا والورق جمع ورقاء نوع من الحام وأصخن ملن واستمعن ويروى أرعن ولم أجد في كتب اللغة أراعن إلا بمعنى زكى ونمى فلعل معناه نشطن على المجاز وروى ومن يك بالواو ومرفوع أمسى ضمير من وجملة بالمدينة رحله خبره والجلة خبر يكن ويجوز أن مرفوعه هو رحله وجواب الشرط محذوف أى ومن أمسى رحله بالمدينة حسن حاله بخلاف حالى فإنى غريب لأن رحلى أى منزلى ليس فيها وإنما فيها أنا وفرسى فقط وقيار اسم فرسه وقيل جمله وقيل غلامه وهو مبتداً أو معطوف على على اسم إن حدف خبره اختصاراً لدلالة المذكور عليه فالعطف من عطف الجوز جعل الفريب خرا عنهما اثلا يتوارد عاملان على معمول واحد ولاجمله خبرا عن قياد لأن العالم الابتداء لا تدخل على المتون لكونه غرباً ورحداً لام الابتداء لا تدخل على الحق في بعض القريات رحله به فأم القرى ملقى رحالى ومنتانى ك

للز مخشرى يفتخر بمكة وسكانها والقريات بالتشديد للتصغير ورحل الشخص مسكنه ولو من شعر أى فن ياق رحله في بعض القرى الصغيرة فلا فخر له على فإن مكة محط رحالى ومنتابى أى محل انتيابى أى دخولى فيها نوبة بعده أخرى وإلفاء الرحل كناية عن الإقامة لآنها تأزمه عرفا وماتى على زنة اسم المفعول اسم لمسكان الإلقاء كمنتاب لمسكان الانتياب ﴿ أمت سجاح ووفاها مسيلة ه كذابة فى بنى الدنيا وكذاب ﴾

لابی الملاء المعری وأمت بالتشدید صارت إماماً فی بنی حنیفة وادعت النبوة ویروی بالمد والتخفیف أی صارت أیما غیر متزوجة وهی بنت المنذر ووافاها أی وافقها مسیلمة فإنه تزوجها وکان مدعیا للنبوة أیضاً وبعد قتله تا بت وحسن إسلامها

﴿ وَأَرْرَقَ الْفَجْرُ يَبِدُو قَبِلِ أَبِيضُهُ ۞ جَوْدُ وَوَرَى رَاهُ عَلَمُهُ عَبِي ﴾ ﴿ وَأَرْرَقَ الْفَيْثُ قَطْرُ ثُمْ يَنْسَكُبُ ﴾

لابى تمام وقيل للبحترى ومخايل أضواء تتخياما أو تخيل إلينا المطر بعدها والجود فى الاصل جمع جائد كصحب وصاحب وهو الكثير النافع والورى قدح الزند والزناد جمعه ككلب وكلاب وقد يكون مف دا ككتاب . يقول إن أوائل الامور تبدو قليلة ثم تكثر فيذبنى الحرص من أول الامر قبل بلوغه غايته فيكثر الضرر ويعسر درؤه أو المعنى أنه ينبغى التأنى إلى بلوغ المراد فالكلام كله من باب التمثيل وروى وكاذب بالعمر يبدو قبل صادقه وروى بعد هذا البيت و ومثل ذلك وجد العاشقين هوى و بالمزح يبدو و بالادمان ينتهب و ونسبالاً بى الرومى أى الوجد فى أوله هوى وفى آخره نار والإدمان الإدامة في المعلم عنه العلم عنه كما عسل الطريق الثعلب كالمناس المناس الم

لساعدة بن جؤيَّة يصف رمحاً بأنه لين يضطرب صلبه في الكف بسبب هزه فلا يبس فيه كما عسل أى اضطرَّب الثعلب في الطريق فحذف الجار من الثاني للضرورة واغتفر لذكره في الأول وفي عسل معنى الدخول بسرعة

> ﴿ لعمر أَبِى إِن البعيد الذي مضى ه وإن الذي يأتي غـداً لقريب ﴾ ﴿ وخبرتمـاني أنما الموت بالقرى ه فكيف وهاتا هضــة وقليب ﴾

الكعب الغنوى في مرتبة أخيه والهضبة الصخرة العظيمة وجعل الخطاب لاتنين على عادةالعرب ولو لم يوجدا وإنما بالكسر على الحكاية أو بالفتح على المفعولية أى وأخبرتماني أنّ الموت والوباء في القرى فقط فكيف تدعيان ذلك وقد مات أخى في هذه البرية أو كيف مات أخى فيها والقليب البير لانه قلب ترابه من بطن الارض إلى ظهرهاوها تا إشارة للبرية ويجوز أنها للهضبة أى وهذا قليب

( مسرة أحقاب تلقيت بعـــدها ، مساءة يوم أريها شبه الصاب ) ( فكيف بأن تلتى مسرة ساعة ، وراء تقضيها مساءة أحقاب )

للزمخشرى. الاحقاب الازمان الكثيرة المتنابعة جمع حقب بالضم بمنى الدهرو الارى العسل والشبه المثل والصاب نبت مرالطمم وقيل هو الحنظل يقول إن مسرة أزمان كثيرة ترى بعدها مساءة يوم واحد حالها الشبيه بالمسل هو فى الحقيقة شببه بالحنظل فكيف الحال بعكس ذلك

﴿ أَحَمًا عَبَادَ الله أَن لَسْتُوجَائِبًا ۚ هُ وَلَا ذَاهِبًا ۚ إِلَّا عَلَى رَقَيْبٍ ﴾ ﴿ وَلَا زَائْرًا فَوْدًا وَلَا فَي جَمَاعَةً ۚ هُ مِن النَّاسُ إِلَّا قِيلَ أَنْتُ مُرْبِ ﴾

لعبد الله بن الدمينة الخثممي وقيل لقيس بن الملوح قال المرزوقي أحقاً انتصب عند سيبويه على الظرفية كأنه قال أفي الحق ذلك لانهم كثيراً ما يقولون أفي الحق كذا وعند المبرد على المفعولية المطلقة أى أحق ذلك حقاً لانه مصدروعباد الله منادى وروى أن لست وارداً ولاصادراً والمعنى واحد والرقيب المافع من لقاء الحبيب ويجوز أن يراد به حافى قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد: أى مناظر حاضر . أوقوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ

﴿ أَبِّي حَنِيفَةَ أَحَكُمُوا سَفْهَاءَكُمْ هِ إِنَّى أَخَافَ عَلَيْكُمْ أَنْ أَعْصَبًا ﴾

لجربر يقول يابنى حنيفة امنموا سفهاكم عنى كما تمنع الدابة بالحكمة فإن غضي عليكم شديد وفيه ضرب من التهديد لخوف عليهم كناية عن ذلك وأن أغضب مفعول أخاف أى أخاف عليكم غضي

﴿ وَلَقَدَ طَعْنَتَ أَبَّا عَبِينَهُ طَعْنَةً ۚ جَرِمَتَ فَرَارَةً بَعْدُهَا أَنْ يَغْضِبُوا ﴾

لزيادة بن أسهاء ويقال جرم ذنبا إذا اكتسبه وجرم النخل قطعه وجرمته كذا إذا أكسبته إياه أو حملته عليه يقول طعنت ذلك الرجل الفزارى طعنة فتلته . جرمت فزارة أى حق لها بعدها الغضب أو اكتسبت فزارة بعدها الغضب فقط واشتهر الرفع عنهم لكن قال الجوهرى فزارة مفعول أول أى أحقتهم الغضب أو أكسبتهم إياه أو حملتهم على أن يغضبوا بعدها فهو على إسقاط الخافض

(يۇرننى اكتئاب أبى نمير ، فقلبى من كآبته كئيب ، فقلت له هداك اللهملا) (وخيرالقول ذواللبالمصيب ، عسى الكربالذىأمسيت فيه ، يكون ورا.،فرج قريب)

لهدبة بن خشرَم العذرى ويروى خرشم وكان مسجونا للقتل والتأريق التسهير ، والاكتئاب: الانكسار وتغير اللون من الحزن والكآبة كذلك وأبو نميركان صديقا له فزاره فى السجن وحزن عليه ومهلا مصدر بدل من اللفظ بفعله وخبر القول جلة اعتراضية فىأثناء مقول القول واللب العقل وحسى الكرب تتمة مقول القول ويروى أحسيت بالضم والفتح وقال الجوهرى وراه يأتى بمعنى خلف وقد يأتى بمعنى قدام فهو من الاصداد اه الآنه ماوراه الشخص بجرمه عن نفسه أو عن غيره ومواراته عن نفسه لا يمكن إلافى الخلف فكثر فيه أو هو مكان المواراة مطلقا وهو فى الخلف أكثر واسم يكون ضمر الكرب ووراه متعلق بمحذوف خبر ليكون وفرج فاعل بالظرف ويجرز أن فرج مبتدأ ووراء متعلق بمحذوف خبر أفعال المقاربة لا يرفع الاجنبى عن أسمائها وجملة يكون غبر ليس وتجريد خبرها من أن قليل أى عسى أن يحصل الفرج بعد الكرب

﴿ إِنَّ لِدَى الحَرِبِ رَخَيَّ اللَّبِ مَ مَعْتَرُمُ الصُّولَةُ عَالَى النَّسِبُ مَ أَمَهَى خَنْدَفُ والياس أبي

لقصى بن كلّاب بن مرة جد النبي صلى الله عليه وسلم ورخى اللبب رحب الصدر واسع البال واللبب في الآصل جبل في صدر المطية يمنع الرحلة من الاستثخار أطلق على ذلك للجاورة ومعتزم مصمم والصولة تجشم المكروه واقتحامه وزيادة الهاء في أمهة شاذ وخندف بكسر الحناء والذال امرأة إلياس بن مضر وهذا لقبها واسمها لبلى والحندفة مشية كالهرولة وإطلاق الآم والآب على الجدة والجد بجاز لمطلق الآصالة

﴿يفشى الكناس بروقيه ويهدمه ، من ماثل الرمل منقاص ومنكشب

لذى الرمة بصف ثوراً وحشياً والكناس بيت الوحش وروقاه قرناه والمنقاص كالمختار المتساقط من جانب طول الكناس والمنكث بالمثلثة المجتمع وروى منقاض بالمعجمة والمعنى واحد أى يحفر الكناس بقرنيه ليستتر من المطر وجدمه المتساقط المجتمع من الرمل الرخو الهايل ﴿ كَانَ خيولنا كانت قديماً ه تستى فى قحوفهم الحليبا) ﴿ وَهُرْتَ غَيْرِ نَافَرَةَ عَلَيْهِم هُ تَدُوسُ بِنَا الجماجِمُ والتربيا)

لابى الطيب المتنبى وتستى بالتضعيف والقحوف جمَع قحف بالكسر وقيل بالضم وهو العظم الذىفوق الدماغ وإناء صغير من خشب والحليب اللبن المحلوب أى كأنها كانت معتادة بهم فرّت عليهم مطمئنة تدوس جماجهم أى رؤسهم ونحن على ظهورها والتريب لغة في النراب

(تعاليت أن تعزى إلى الإنس جلة ه والإنسمن يعزوك فهو كذوب) (فلست بإنسيّ ولكن ملاً كا ه تنزل من جو السماء يصوب)

لوجل من عبد القيس يمدح النعمان بن المنذر وقبل لابى وجرة يمدح عبدالله بن الزبير وتعزى أى تنسب والحلة بالضم وعاء التمر وبالكسر الجماعة العظيمة جمع جليل وبالفتح البعرة وهو تمييز محول من نائب عن الفاعل أى تعاليت عن أن ينسب وعاءك أى أصلك إلى الإنس وقوله وللإنس من يعزوك فيه تقديم معمول الصلة على الموصول والمشهور منعه لانهم يتوسعون في الظروف وزيدت الفاء في خبر الموصول لانه يشبه الشرط ولو جعل شرطا لكان فيه إثبات حرف العلة بعدالجازم للضرورة والملاك معفل بتقديم العين من الالوكة بالفتح وهي الرسالة وقال أبو عبيدة هومفعل على اسم المكان من لاك إذا أرسل ولعله جاء على مفعل لتصوير أن الرسول مكان الرسالة وقال ابن كيسان هوفعاًل من الملك فالحمزة زائدة وعلى كل يخفف بالنقل فيقال فيه تلك والصوب القصد أو الميل عند النزول ونصب ملاكا لانه السماء أنت وفيه أن المحدث عنه الممدوح لاالملك ويمكن أنه قلب المبااخة كما قالوه في التشبيه المقلوب ويحتمل أن تقديره ولكنك كنت ملاكاوفيه بعدو الاوجه رواية الصحاح: فلست المبااخة كما قالوه في التشبيه المقلوب ويحتمل أن تقديره ولكنك كنت ملاكاوفيه بعدو الاوجه رواية الصحاح: فلست المدى ولكن الله أذر ه حمر تمس الارض بالهدب)

يقال سنع الرجل كمظرف فهو سنيع أى جميل وأسنع والمرأة سنعاً وسنع جمع أسنع أى أسماؤهم حسنة فهى أنبه وأنوه وأنزه عن النبذ والحمر صفة الآزر وتمس صفة أخرى لها وهدب الشيء طرفه والمناسب للمعنى أن المراد به الجمع ويمكن أن تكون ضمته مفردا كقفل وجمعا كفلك ويجوز أنه اسم جمع ولذلك جاء فى واحده هدبة ومس الارض بالآطراف كناية عن طولها بل عن غناهم وثروتهم اللازم له ذلك

﴿ لِيالَى اللهو يطبيني فأتبعه م كأنني ضارب في غمرة لعب ﴾

لذى الرمة وليالى منصوب على الظرفية واللهو مبتدأ وطباه يطبوه ويطبيه إذا دعاه وجذبه وطبى الناقة ثديها لجذبه عند الحلب . أى اللهو بدعونى في ليال كثيرة فأتبعه كأنى سابح في لجة من الماء تغمر القامة لعب فيها فهو خبر ثان ويروى لغب بالمعجمة من اللغوب وهو المشقة وقبل ليالى مضاف للجملة بعده فهو ظرف لما قبله وروى اللهو بالجر وتطبينى بالناء فالفاعل ضمير الليالى ﴿ ولست بمفراح إذا الدهر سرنى ه ولا جازع من صرفه المنقلب ﴾

﴿ وَلا أَبْنَىٰ شُراً إِذَا الشُرْتَارِكَى ۚ هُ وَلَكُنْ مَنَي أَحَلَّ عَلَى الشُرَّارِكِ ﴾

لهدبة بن خشرم لما قاده معاوية إلى الحرّة ليقتص منه فى زياد بن زيد العذرى فلقيه عبد الرحمن بن حسان فاستنشده فأنشده ذلك. والمفراح كثير الفرح والمراد ننى الفرح من أصله وصرف الدهر حدثانه وإذا شرطية فلابد بعدها من فعل أى إذا كان الشر تاركى وأحمل مبنى للمجهول وأركب الفاعل والمعنى أنى جرّبت الدهر فإذا هو خوّن ومعذلك لاأتضعضع (أقلى اللهم عاذل والعتابا ه وقولى إن أصبت لقداصا با ه إذا غضبت على بنوتميم ه وجدت الناس كلهم غضا با)

لجرير وزاد الآلف فى القافية للإطلاق وبنو تميم ينشدون مثل ذلك بتنوين الترنم بدل حرف الإطلاق قال الزمخشرى إذا وصل المنشد ولم يقف وظاهر كلام النحويين أنه إنما يجى. فى الوقف وعاذل منادى مرخم عاذلة يقول اتركى ملاى وعتابى وإن فعلت صوابا فاعثر فى بهويروى بكسرالتا. فالمعنى أن لومك خطأ فإذا أردت الصواب فقولى لقد أصاب وجعل غضب بنى تميم غضب كل الناس لآن ماعداهم تبع أو كالمعدوم ويروى إذا غضبت عليك و الخطاب لكل سامع في أملا بضيف أتى ما استفتح البابا ، مجلب من سواد الليل جلبابا

لابى زبيد وأهلا مفمول لمحذوف وجوبا أى آتيت أهلا وبضيف متعلق بمحذوف أى أرحب بضيف ويجوز تعلقه بأهلالآن فيه معنى الترهيب وما مصدرية أى مدّة استقامة الباب والمراد منه التعميم أى فى أى وقت يطلب فتح الباب وصفه بالآتى فى سواد الليل مبالغة فى التمدّح بالكرم ويجوز أنّ الضيف بحبوبته فيكون الليل أستر لها وشبه استنارضيفه بظلام الليل بلبس اللباس والتجرّز فى الجلبة أوفى الجلباب على طريق التصريحية ويجوز لآن ما نافية وعلى هذا فيصح أن يكون خطابا لملك الموت حيث دخل ولم يطلب فتح الباب وإن كان الضيف والحبيب قد يفعلان ذلك أيضا

(كيف قربت عمك القرشبا ، حين أناك لاغيا عبا ، حلت عليه بالقفيل ضربا) (تبالمن بالهون قسد ألبا ، مثل بعير السوء إذ أحبا)

لابى محد الفقعسى والقرشب بكسراً ولهو فتح ثالثه المسن واللاغب من اللغوب وهو التعب والخب من أخبه إذا حمله على الحبب وهو نوع من السير أومن أخب إذا ازم المكان كما قيل وحلت أى قت ووثبت عليه والقفيل السوط وضربا بممنى ضاربا أو تضربه ضربا والتب الهلاك وهو دعاه عليه وفعله محذوف وجوبا والهون بالضم الهوان وألب بالمكان أقام به ورواه الاصمى هكذا : كيف قربت شيخك الاذباه لما أتاك يابساقر شباه قت عليه بالقفيل ضرباه مثل بعير السوء إذ أحباه والذبب كثرة الشعر وطوله والاذب البعير الذى نبت على حاجبيه شعيرات فإذا ضربته الريح نفروها جوقال الجرهرى الاحباب البروك وهو في الإبل كالحران في الحيل (لقد أتاك يقين غير ذى عوج ه من الإله وقول غير مكذوب) المختاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد باليقين والقول القرآن أو اليقين الاسرار والقول القرآن أو اليقين المقران والقول ما عداه من الاوامر والنواهي ومن الإله متعلق بأقاك والمغني أنّ ذاك من الشك واللبس ومن الكذب

فالعوج استعارة تصريحية (دعا قومه حولى لجاؤا أنصره ، وناديت قوما بالمسناة غيبـا) (ورب بقيع لو هتفت بحوه ، أناني كريم ينفض الرأس مفضباً)

للا عشى وقيل لآبي عمرو بن العلاء يصف قومه بالجبن حتى كأنهم أموات مقبورون صارت الاحجار مسناة فوقهم وسنيت الشيء سهلته أى منعمة علسة أو بالية مفتتة ويجوزان أصله مسننة فقلبت النون الثانية ألفا وسننت الحجر حددته وملسته وفي وصف القبور بذلك مبالغة فيوصف قومه بالجبن بل همدون تلك الاموات فرب بقيع أى موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى والمراد مقبرة لا بقيع الغرقد بالغين وهو مقبرة المدينة بعينها لو هتفت بحوه أى ناديت شجاعهم لجاءني كريم ينفض رأسه من راب القبر أو من الغضب لما فالني من المكروه وليس المراد كريما واحداً بل كرماه كثيرة بمعونة المقام والحق بالمهملة الشجاع وبالمجمة العسل وبالجم ماغلظ وارتفع من الارض

﴿ كُمْ امْرَىٰ كَانَ فَى خَفَضَ وَفَى دَعَةً ﴿ صَبَّتَ عَلَيْهِ صَرَّوْفَ اللَّهُ مِنْ صَبِّبٍ ﴾ الـ إذا التراب يتر اكثر مِدال كان فراه عام مرد في احد تراا من عام مرد اداره أ

الصبب مكان انصباب الماء وانحداره يقول كثير من الناس كان في لين عيش وفي راحة توالت عليه حوادث الدهر كأنها سيل منحدر من صبب فاستعار الصب لنزول الحوادث بالشخص على طريق النصريح والصبب ترشيح أوشبه الحوادث بالسيل على سبيل المكنية والصبب تخييل والصب ترشيح والصروف جمع صرف كحروف جمع حرف مكاره الزمن ومصائبه (لعمرك مامابان منك لصارب به بأقبل بما بان منك لعايب)

لان الطيب يقولوحياتك ليس الذّى ظهرمنك للضارب يعنى السنانأقتل أى أسرع قتلا من الذّى ظهر منك للعايب يعنى اللسان بل هما سواء في الحدّة ويجوز أنه استعار القتل للضرب تصريحا (فإن أمسك فإن العيش حلوه إلى كأنه عسل هشوب ه يرجي المسرء ماإن لايراه) وتعرض دون أدناه الخطوب ه ومايدرى الحريص علام يلتى ه شراشره أيخطئ أم يصيب لجابر بن والانالطائى وقبل لإياس بنالارت والسراشر جمع شرشر وهى أطراف الشيء المشرشرة أى المفرقة المنشورة وتطلق هلى الجسدوعلى الثقل ويكنى بهاعن النفس كاهنا وقبل هى حبال الصيديقول إن أبخل فالعيش حلوعنده كحلاوة العسل الممدوج بالماء الزول حرارته وضمن حلومه في محبوب فعداه بإلى ثم قال ولكن لاخير فى الإمساك فإن المرأ يرتجى الامر الفائب عنه وتحول أهو ال الموت أوشدائد الدهربينه وبين أدنى شيء منه وإن زائدة بعد ما الموصولة حملا على ما النافية وما يدرى الذى وجه نفسه بكليتها للدنياعو اقب أمره أربح أم خسروعلى أنها حبال الصيد فق الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه حال من أخذ فى أسباب الامر جاهلا عاقبته بحال من نصب الحبال الصيد فقدوقد

﴿ وَلَقَدَ لَحُنْتُ لَكُمْ لَكُمَّا تَفْهُمُوا ءَ وَاللَّحْنُ يَعْرَفُهُ ذُو الْآلْبَابِ﴾

اللحن العـدول بالكلام عن الظاهر كالتعريض والتورية والمخطئ لاحن لعدوله عن الصوآب أى لـكى تفهموا دون غيركم فإنّ اللحن يعرفه أرباب الالباب دون غيرهم والالباب العقول اه

﴿ رفعت عني بالحجا ، زال أناس بالمناقب ﴾

الأعلم الهزلى يقول نظرت وأنا فَى الحجاز إلى من فى المناقب وهذان الموضعان بينهما مسافة بعيدة وهذا من شدّة الشوق إلى من فى المناقب ﴿ عضنفر تلقاه عنـد الغضب ﴾ كأن وريديه رشاءا خلب ﴾

لرؤية والفضنفر الاسد والوريدان عرقان يردان منالرأس يكتقان الحلقوم وقيل تردهماالروح والرشاءان حبلان للاستقاء والخليف بضمتين وقد يسكن اللب والمساء المخلوط بالطين ويجوز أن يرادبه هنا البئرالكدرة شبه الشجاع بالاسد وشبه وريديه عند الغضب بالرشاءين وكان هنا عاملة وهى مخففة وهو قليل والكثير إهمالها

﴿حتى إذا مايومها تصبا ، وعم طوفان الظلام الأثأبا﴾

للعجاج يصف بقرة وحشسيةً ومازائدة ويروى عم بالمهملة وبالمعجمة والمعنيان متقاربان والطوفان كل ماطاف حول الشىء وأحاطبه من ظلام أوماء أونحوهما والآثأب نوع من الشجر يشبه شجرالتين الواحدة أثأبة ونسبةالنصبب لليوم مجاز عقلى من باب الإسناد للزمان أوعلى تقدير النمييز أى تصبب مطراً وستر ظلامه الشجر الذى كانت فيه

(فلم تعلم مسرحی القوافی ، فلاعیا بهن ولااجتلابا) مدانان – معدد عام : نقالفیدا فهر به با الله یک آم الا ال

لجرير وهو من أبيات الكتاب والمسرح مصدر على زنة المفعول فهو بمعنى التسريح أى الإرسال أو التسوية وسرحت الجارية شعرها مشطته فاسترسل وحسن وهو مضاف لياء الفاعل والقوافى مفعول ونصب العي لشبه بالمضاف أو نونه للضرورة أى لاأعيى بها ولاأعجز عنها ولا أجتابها ولاأسرقها ويجوز أن العي ركاكة المعنى والاجتلاب الاستتار من جلمة الجرح وهي قشرته السائرة لمفنهن بممنى فيهن (كأن بهاسعراً إذا العيس هزها ه زميل وإرخاء من السير متعب السعر الجنون والمسعور المجنون والذي ضربته السموم يقول كأن بناقي جنون لقوة سيرها فالعيس جمع عيساء هي النوق البيض حركها زميل وإرخاء وهما نوعان من السير متعب كل منهما وإسناد الهز اليهما مجاز عقلي من باب الإسناد السبب وإن أريد بالهز التسيير فيكون من الإسناد المصدر كجد جده لكن المسند هنا من المتعدى والمسند اليه من اللازم

﴿حتى إذا الكلاب قال لهـا ، كاليوم مطلوبا ولاطلبا﴾

لاوس بن حجر وقبل للنمر بن تولب وفيه حذف لايستقيم إلا به أى قال لها لم أنظر كاليوم مطلوبا والصمير الملبة الصيد والكلاب معلم الكلاب أو الصياد بها أى ايس المطلوب والطلب في هذا اليوم مثلهما في غيره بل أعظم ولعل المراد بالطلب الطالب ثم يحتمل أن هذا مقول القول ويحتمل أنه جواب إذا ومقول القول محذوف إشارة إلى سرعتها أى قال لها اذهبي مثلا (ينهون عن أكل وعن شرب مه مثل المها يرتعن في خصب) يقال نها الجل فهو ناه إذا فرط في السمن والمها جمع مهاة وهي البقرة الوحشية ويقال اخصب المكان فهو مخصب

وأخصبه الله وخصب خصبا كتعب تعبا وهلم علما إذا كثر كلاً ، ونباته يضف أضيافا بأنهم يصدرتناهيهم وسمنهم عن الاكل والشرب وشبهم بالمها اللاتى يرتمن فى الكلاً فالحصب فى الاصل مصدر سمى به البكلاً

﴿ إِنَا إِذَا شَارِ بِنَاشِرِيبِ مِ لَهُ ذَنُوبِ وَلَنَا ذَنُوبِ مَ فَإِنَ أَبِي كَانَ لَهُ الْقَلْيبِ ﴾

الشريب من يشرب معك والذنوب الدلو الممتلئة ماء والنصيب من الماء والذنابة مسيل المهاء والقليب ألبئر لقلب ترابه يقول إنا كرام نشاطر شريبنا فإن لم يرض بالمناوبة أعطيناه الجميع وروى بدل المصراعين الآخيرين لناذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم قلنا لئلاينكر البيت والمعنى نقول لمن يشرب معنا ذلك ففيه دلالة على الشجاعة والفلبة والشريب كالعشير يطلق على الواحد والمتعدّد

(وأنت الذي آثاره في عدوه ، من البؤس والنعمي لهن ندوب) (وفي كل حي قد خبطت بنعمة ، فحق لشاس من نداك ذنوب)

لشاس أخى علقمة بن عبيدة يخاطب الحرث بن أبي شمر الغسانى وكان أسيراً عنده والندوب فى الأصل آثار الجراح بعد برثها ومن بيانية أى آثاره التى هى البؤس والنعمى أو ابتدائية أى الناشئة منهما لهن بقايا فى عدوه والبؤس الشدة والنعمى الرخاء والحابط الذى يخبط مواضع الفقراء يتفقد أحوالهم من غير تخصيص ثم قيل لكل طالب خابط و مخبط ويجوز أن يكون من قولهم خبط الشجرة ليسقط ورقها للإبل والغنم فاستعار فى نفسه الورق للأموال والخبط تخييل والمغنى أنه شجاع كريم بأسه أوهن الاعداء و فعمته ظهرت عليهم بل على جميع الناس وشاس من وضع الظاهر موضع المعنم لإظهار المسكنة والاستعطاف وقيل إنّ القائل عمروبن شاس فوضع الظاهر فى موضعه ولما سمع الحرث ذلك المعنم لا نامه وأذنبته وكساشاسا و من معه وأركبهم وأطلقهم ولما استعار الندى للعطام رشح ذلك بالذنوب وهو الدلو الممتلئة قال نعم وأذنبته وكساشاسا و من معه وأركبهم وأطلقهم ولما استعار الندى العطام شع ذلك بالذنوب وهو الدلو الممتلئة

يقول لنا قطيمان من الإبل فيهما قرى الاصياف وصلة الفقراء فاحلواما شئم منهما على منا كبكم أى خذوه وافصلوه عن الباقى أو المدنى اعدلوا عنهما وافصر فوا عما أردتموه منهما فى مناكب الأرض فإننا حماته وأيهما بالسكون لغة في أى المشدّدة وما شئم بدل منه ويجوز أن مازائدة أى فنى أيهما شئم فافصر فوا فى مناكب الارض وطرقها مبعدين عنهما ويجوز أن ما شئم مفتول به أو مفعول مطلق مقدّم على عامله والفاء الثانية تمكرير للأولى وبجوز أنها إشارة إلى مافى المعمول من معنى الشرط أى فإمّا عن أيهما أو فإمّا ما شئم فتنكبوا أى تجنبوا

(أمس بوهبين مجنازا لمرتعب ، من ذى الفوارس تدعو أنفه الريب)

لذى الرمة يصف ثوراً وحشياً ووهبين اسم موضع وكذلك ذوالفوارس والربب بموحدتين جمع ربة وهى أوّل ما ينبت من الكلا والدعاء الطلب وهوهنا بجازعن التسبب فى الآمر لآنّ النبات الصغير سبب فى وصولاً نفه للا رض ليرعاه و بجوز تشديه الربب بالداعى والدعا تخييل ثم يحتمل أن مرتمه من ذى الفوارس ويحتمل أنه سار من ذى الفوارس إلى وهبين و بروى بختاراً أى متخيراً ومتطلباً خير المراتع

(والدير يرهقها الحبار وجعشها ، ينقض خلفهما انقضاض المكوكب ، فعلاهما سبط كأن ضبابه) وعبوب صادات دواجر تنحضبا ، فتجاريا شأواً بطيئا مشسله ، هيات شأوهما وشأو التولب) لبشر بن أبي خازم والدير الحمار يرهقها يكلفها أى الآتان والحبار بضم المهملة وقيل بفتحها الآثر من كلشى، و بالمعجمة الآرض اللينة وروى الغبار والانقضاض الإسراع والسبط الغبار الممتد والضباب ندى يغشى الآرض بالغدوات والصاد الديك الذي ينكت التراب فيثير غبارة و يطلق على القدر من النحاس ومن البرام وعلى داء فى الرأس يداوى بالكى بالذار قبل وعلى العلم وفسر به هنا والدواجر النواشط من دجر إذا نشط سروراً أو المظلمات والليل الدجور والديجور المظلم وتنضب اسم شجر دخانه أيض وعلم على قرية قريبة من مكة والشأو الطلق يقال شأى كسهى إذا سبق غيره والتولب الجحش إذا مضى عليه سنة واحدة يقول إن حار الوحش يكلف أتانه اقتفاء أثره عند الجرى وجحشها يسرع خلفها

كإسراع شهاب الرجم فارتفع فوقهما ممتد من الفباركأن ما أشبه الصباب منه غبار أثارته الديكة لآنها تحبه وكأنه مرتفع دخان ذلك الشجر أو مظلمه لآنه يحجب الصوء وإن كان أبيض فدواجر خبر بعد خبر ويجوز أنه على حذف العاطف فقد أجازه السيرافي وابن عصفور وابن مالك ومنعه ابن جنى والسهبلي وخرجا مايوهمه على بدل الاضراب ويجوز ذلك هنا أيضاً فشبه التيار بثلاثة أشياء ثم قال فتجاريا شوطا طويلا مثله وإثبات البعد للمثل كناية عن إئباته للشأو ويحتمل أن ضمير مثله للجحش فهو بالنصب ثم قال بعد مابين شوطهماوشوطه كأنه تأخر ويحتمل أن المعنى بعد كل من الشوطين وطال

لاوس بن حجر يصف فرسا بشدة العدو والسرعة كالكوك الدرى نسبة للدر اصفائه أو مأخوذ من الدرة لدر ثه الظلام يتبعه أى للفرس نقع أى غبار ينتشر تظنه طنبا بضمتين وهو حبل الحيمة كما يتبع الدرى شعاعه بمتدآ عندهو يه فقد شبه النقع بالطنب تصريحاً وبشعاع الكوكب ضمنا ﴿كَانْ صغرى وكبرى من فقاقه ها ه حصباء در على أرض من الذهب ﴾ لابى نواس يصف الحر بأن حبابها الذى يعلوها كالقوارير يشيه الدر و بأنها تشبه الذهب وهو من التشبيه المركب وحكى أنه لما زفت بوران بفت الحسن بن سهل المأمون بن الرشيد كان على بساط منسوج بالذهب و نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤ فنظر إليه وقال بقه در أبى نواس حيث قال :كان صغرى البيت وقد عيب عليه استعال صغرى وكبرى مجرور تين من ال والإضافة مع أنهما عن أفعل التفضيل وهو إذا جرد وجب تذكيره

﴿ وَكُمْ لَظُلَامُ اللَّهِلَ عَنْدُكُ مِنْ يَدْ عَ تَخْبِرُ أَنَّ المَّانُونَةُ تَكَذَّبُ ﴾ ﴿ وقاك ردى الاعداء تسرى إليهم ه وزارك فيـ فو الدَّلال المحجب ﴾

لآبى الطيب وكم خَبرية للتكثير واليد النعمة وتخبر تدل بجازاً مرسلا والمانوية طائفة تنسب الخير للنور والشرللظلام فكذبهم فى البيت الأول واستدل على ذلك وبنى اليدفى الثانى والدلال تمنع المحجوب. معرضاه وتسرى حالو المحجب نعت ذى الدلال و إيضاح مسألة المانوية أنه لم يخالف فى أن الله واحد إلا الشنوية قالوا تجد فى العالم خيراً كثيراً وشراً كثيراً والواحد لا يكون خيراً شريراً فلكل من الخير والشر فاعل مستقل فالمانوية والديصانية من الشنونة قالوا فاعل الحير هو النالم هو الفالمة واعتقدوا أنهما جسمان قديمان حساسان سميعان بصيران والمجوس من الشنوية أيضاً قالوا إن فاعل الخير هو يزوان وفاعل الشر هو أهرمن يعنون به الشيطان وكل ذلك ظاهر البطلان

﴿ إِذَا غَزُوا بِابِ ذَى عَبِيـة رَجْبُوا ء والناس مِن بَيْنِ مُرْجُوبِ وَمُحْجُوبٍ ﴾

غزوا قصدوا وروى اعتروا أى نزلوابه وأصابوه والعبية المكبروالفخرقال صلىالله عليه وسلم إن الله تعالى قد أذهب عنيكم عبية الجاهلية بالآباء الناس رجلان مؤمن تق وكافرشتى ورجبة الرجل عظمته يقول أنهم يلجون أبواب العظاء لاتمنعهم الحجاب بخلاف غيرهم فانهم نارة ونارة والمرقبة والمناسبة المحجاب بخلاف غيرهم فانهم نارة ونارة والمرتبة المحجاب المحلوب المناسبة المحجاب المحلوب المح

لقيس الرقيات ونقموا كرهوا وحلم كظرف صفح يقول أنهم جعلوا أحسن الآشياء وهو الحلم عند الغضب قبيحاً وبجوز أن فاعل الفعلين ضمير بنى أمية ويجوزأن الآول لهم والثاني للناقمين وفيه استتباع المدح بما يشبهه الذم للمبالغة في المدح حيث جعل الحلم عند الغضب ذما مع أنه غاية في المدح ويروى مانقم الناس وعليها فالصواب إسقاط بين لآجل الهوزن في المدح ويروى مانقم الناس وعليها فالصواب إسقاط بين لأجل الوزن

تطلق السماء على المظلة وعلى السحاب وعلى المطركما هنا لما فيه من السمو والارتفاع وقطلق على النبات مجازاً لأن المطر سبيه فلذلك قال رعيناه فني الكلام استخدام حيث أطلق السماء بمعنى وأعاد عليها الضمير بمعنى آخر والغضاب جمع غضبان والمعنى أننا شجوان دون غيرنا (هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا ، وماذا يؤدى الليل حين يؤب ككعب في مرثية أخيه وهوت أمه دعاء لايراد به الوقوع بل التعجب وما مبتدأ وما بعده خبر والمعنى أى شيء يبعثه الصبح منه وأى شيء يرده الليل كما روى وماذا يرد الليل يعنى أنه شيء عظيم ومنه تجريد مقدرفيه يعنى أنه كان يغدوفي طلب الغارة ويرجع في الليل ظافرا وما في الموضعين من الاستفهام معناه التعجب والاستعظام وإسناد الفعل للصبح والليل مجاز

﴿ صاح عل ريت أوسمعت براع ه رد في الدرع ماقرى في الحلاب﴾

لإسماعيل بنبشار وفي حَياة الحيوان ماهو صربح في أنه لنفيلة بن عيد الملان بن خرشم بن عبد ياليل بنجرهم بنقحطان ابن هود عليه السلام وصاح مرخم فإنكان أصَّله ياصاحى فترخيمه شاذ منوجهين لآنَّ فيه حذف المضاف اليهوحذف بمض المضاف وكلاهما شاذ وإن كان أصله ياصاحب بلا إضافة فهو شاذ من جهة أنه ليس علمأولاءؤ نثابالها. وقبل ترخيم النكرة المقصودة جائز وريت أصله رأيت فخفف بحذف الهمزة للضرورة وكان قياس تخفيفها جعلها بين بين لعدم سكون ماقبلها وقرى يقرى قريا جمع جمعا ويروى ثوى أىتمكن واستقر والحلاب إناء الحب وروىالعلابجمع علبة وهي محلب من جلد يقول ياصاحي هل رأيت أوسمعت أنّراعيا رجع فيالضرع ماجمع في المحب من اللبن وعدى لفعلين أو بأحدهما بالباه لتضمين معنى المعلم ويجوز أنّالباء زائدة وحسن حدف همزة رأيت أن هل يمعني قد في الأصل وهمزة الاستفهام منوبة قبلهوورد ذكرها قبلها قليلا بل قيل أنها مقدرة أيضا قبلأسماء الاستفهام كلها والبيت من باب التمثيل والمعنى أنَّ الماضي لا يعودو الواقع لا يرتفع ﴿ من البيض لم تصطد على ظهر لامة ه ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب ﴾ أنشده يعقوب والبياض مجازعن الحُلوص منَّ أسباب الذمو تصطد من الصيدأى الوجدان والإدراك وزنه يفتعل قلبت تاء الافتعال طاء على القياس ورواه بعضهم يضددو بعضهم يضطد بالضاد المعجمة فيهما على أنهمن الصدولينظرو جهالثاني لأن الدال فيه حقها التشديد فلمله خففها للضرورة واللامة اللوم وسبيه شبها بالمطية التي اعتاد صاحبها ركوبها على طريق المكنية فأثبت لها الظهر تخييلا لذلك وروى بالخطر بدل الحطب وهو الخشب والحطب الذى يحظر به والمراد النميمة استعير لهـا ذلك بجامْع ثوران المكروه من كل لآنّ الحطب الرطب إذا أوقدت فيــه النار كثر دخانه وروى لم يضدد ولم يمش بالياء على أنهاصفة لذكر (ماذاأردت إلى شتمي ومنقصتي ، أما تمير من حمالة الحطب)

﴿ غراء شادَخة في المجد غرتها . كانت سليلة شيخ ثابت الحسب

هو تمبير للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب وحمالة الحطب زوجة أبى لهب فهي جدته والغرّاء البيضاء والشادخة المتسمة وذلك مجاز عن الطهور وارتفاع المقدار والسليلة من سل من غيره والمراد بالشيخ أبوها حرب لآنها أمجميل أخت أبو سفيان بن حرب كانت عوراء وماتت مخنوقة بحبلها الذي كانت تحمل فيه الحطب وقيل حمل الحطب مجاز هن إثارة الفتنة لأنها كانت نمـامة وإلى شتمي متعلق بمحذوف أو باردت على طريق التضمين أي أي شيء أردته مائلا أنت إلى شتمي أو منضها هو إلى شتمي أوماالذي أردته من شتمي أو مع شتمي هل أردت أنك شريف لاعيب فيك ويجوز أن إلى ممنى من كما قال النحاة واستشهدوا عليه بقوله تقول وقدعاليت بالكور فوقها الستى فلا يروى إلى أبن أحمرا وبمكن أنها للمصاحبة كما قالوه أيضا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وثعير أصله تتعير فحذف منه إحدى التائين أما تتمير من جدتك الفيامة لاينبغي عدم ذلك وروى ثاقب الحسب والمعنى أنّ حسبه أصيل فكأنه داخل في أجداد السابقين أو سائر بين الناس وذمها الآن مع رفعة شأنها فيماكان أشد في الامتهان

### حرف التا

﴿ وَإِذَا الْعَدَارَى بِالدَّخَانَ تَقَنَّعَتَ ۚ ﴿ وَاسْتَعْجَلْتَ نُصِّبِ الْقَدُورِ فَلْتَ ۚ وَارْتُ بِأَرْزَاقَ الْعَنَاةُ مَغَالَقَ ﴾ ﴿ بيدى من قمع العشار الجلة ، ولقد رأيت ثأى العشيرة بينها ، وكفيت جانبها اللتيا والتي ۗ لسلَّى بن ربيعة بن جفنة الضي وشبه استتار الابكار بالدخان أوسوادهن باستارهن بالقناع علىطريق النُّصر بح أوشبه الدخانبه على طريق المكنية وملت شوت المليل بأن تضعاللحم أوالخبز على الجر فينضج ويروى درت بل دارت أىكثر بذلها والعفاة طلاب الرزق والمفالق سهام الميسرالتي تغلق الحظرو تثبته للغالب والقمع قطع السنام جمع قمع والعشار النوق التي مضي على حملها عشرةأشهر والجلة السهان العظمات السنام جمع جليل كصيية جمعٌ صي أي إذا جدَّب الزمان حتى أنَّ الابكار مع فرط حياتهنَّ وصونهنَّ يقبلن على الدخان ويشتهويُّن على الجمر ويأكُّن ولايصـــبرن لنضج القدور

من الجوع مذلت للماس بحثرة ويحتمل أذ مخدراته تباشر تضبج قرى الضيفان بأنفسهن فيذله لهم والآول أبلغ ورابت أصلحت والثأى الفساد وكفيت من جنى منها ويروى جانبها بالموحدة الداهية الصغيرة والكبيرة واللنيا تصغير التى كغيرها من الموصولات التي سمع تصغيرها وزيدت الآلف فى آخرها عوضا عن ضم التصغير وهى بفتح اللام وقال الآخف بضمها على قياس التصغير وإن كان شاذا فى الاسماء المبنية كما هنا واستغتت عن الصلة لنقالها بالتصغير عن معنى الموصولية وحمل عليها التي لانها كما ذكرت فى مقابلتها كان معناها الداهية العظيمة فلم يكن قصد إلى معنى الموصولية أيضا الموصولية وقبل يجوز حذف الصلة لدليل فيقدر هنا اللتيا صغرت والتي عظمت ثم إن هذا من قبيل الامثال السائرة وأصله أن رجلا تزوج امرأة قصيرة فقاس منها الشدائد ثم زوج طويلة أيضا فقاس ضعف ذلك قطلقهما وقال بعد اللنيا والتي لا تزوج أبداً

الاتاوى الغريب البعيد كأنه منسوب إلى الاتاوه وهى الرشوة والحفالة لانه قديبذلها على إقامته في غير وطنه والسكباء الربح الشديدة والصر الحارة وقبل الباردة وقال الزجاج صوت النارفي الربح وقبل صوت الربح وقبل الجو وقبل البرد وعلى هذا لوروى بالجر على الإضافه لكان وجيها والمحلات قبل هى أدوات البيت كالفأس والقدر والغربال والدلو ويجوز أنها البيوت وهو الظل من البيت يقول لاتستوبين الغرباء وبين أصحاب البيوت وروى لا يعدلن أتاويون بالبناء للمجهول وما بعد نائب فاعل ورواه الجوهري بالبناء للفاعل وقال أى لا يعدلن أتاويون أحدا بأصحاب المحلات فحذف الموصول وهو مدان وفسر المحلات فيه الادوات كافة لان الاتاوى يستعيرها من أصحابها وعلى كل فالنون للنوكيد (وذى ضغن كففت السوم عنه م وكنت على إساءته مقيتا)

للزبير بن عبد المطلب والصغن الحقد والإقاته الاقتدار وروى الصاغان أقبت وروى بعده يبيت الليل مرتفقا ثقيلا على فرش الفتاة وما أبيت طل مرفقه و تعن تسرع و تظهر والجذمار مابق من أصل السعفة والبروت الفاس وهي فاعل تؤذى

(ليت شعرى وأشعرن إذاما ، قربوها منشورة ودعيت أبى الفضل أمّ على إذا حـــوسبت أنى على الحساب مقيت)

(ينفع الطيب القليل من الرزقا ولاينفع الكثير الخبيت)

للسمؤل الفسانى اليهودى وأشمرن اعتراض أى لاحاجة إلى ثمين الشمور فإنى أعلم أنّ من عمل خيراً يره ومن عمل شراً يره وتوكيد الفعل المثبت الحيرى كما هنا نادر جدا لآنه ليس من مواضع التوكيد المنكورة فىالنحوومازائدة وضمير قربوهاللصحف وضمير الفاعل للملائكة ويروى الغوربدل الفضلوأتى بالكسر والفتحوالمقيت المقتدر والشهيد الحفيظ وأصله من القوت لآنه يقوى لآنه يقوى النفس ويحفظها والحبيت بالمثناة الحبيث المثلثة رحق بلاغة المعنى تقديم القليل على الطيب لكن أخرته الضرورة ﴿ اسبقى بنا أوأحسنى لاملومة م لدينا ولامقلية إن تقلت ﴾

لكثير صاحب عز"ة يقول امتحنيني في المحبة وعامليني بالإسامة والإحسان وانظرى هل يتغير حالى وافعـلى ما يحبرك زوجك عليه من شـتمى كما يأتى في كلامه ولاتتحرجي عنه فإنه مثل إحسانك ولهذا ذكر الإحسان والمهنى لالوم ولابغض سواء أسأت أوأحسنت فالامر بمعنى الخبر ثم التفت وقال ليست عزة ملومة عندنا ولامبغضة إن تبغضت أي تكلفت البغض لنا وأظهرته وبجوز أنّ المعنى لاملومة أنت ولامقلية فالالتفات في قوله إن تبغضت فقط

﴿ يَاأَيَّا الراكب المزجى مطيته ، سائل بنى أسد ماه ـــذه الصوت ، وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا ﴾ (قولا يبرئكم إنى أنا الموت ، إن ثذنبوا ثم يأتينى بقيتكم ، ف على بذنب عندكم قوت ﴾ لروشيد بن كثير الطائى وزجاه بالتخفيف والتشديد وأزجاه ساقه وأراد بالصوت الصيحة أوالقصة النى بلغته عنه وأخبر عن نفسه بالموت مبالغة وبقية القوم خيارهم وثمانى مصدراً بمغى التقوى كالمنقية بمغى التقوى والمعنى على الآول إن تذنبوا ثم يأتينى أما ثلك يعتذرون عنكم فلافوت ولا بأس على "بسبب ذنب غيركم وعلى الثانى ثم يأتينى منكم ذو الإبقاء على أنفسهم يقولون لاتهلكنا بما فعل السفهاء منا فكذلك ويجوز أن المعنى إن تجتمعوا على للمحار بة أو للاعتذار فلا تفوتى مؤاخذ تكم

باللابة منها و إثبات الياء في يأتيني الإشباع لكنالاخير غيرمناسب لقوله بادروا بالعذر:

(الحمد لله الذي استقلت و بإذنه السها واطمأنت و بإذنه الارض وما تمنت) (الحمد لله القرار فاستقرت و وشدها بالراسيات الثبت و والجاعل الغيث غياث الامت) (والجامع الناس ليوم البعثت و بعمد المات وهي مي المؤت و يوم ترى النفوس ماأعدت) (ون نزل إذا الامور غبت و في سعى دنيا طالما تعنت)

استقلت ارتفعت واظماً نت انخفضت وفى الشعر التضمين والنعين الإنعاب أو الناخر والتثافل من العنا وهو النعب وأوحى لها ألهمها والثبت جمع ثابت والوقف على هاء النانيث كالامة بالناء قليل والمترت جمع مائت والنزل ما يعدّ للضيف استعارة لما يقدّمه الإنسان من الاعمال وغبت بلغت عنها وغايتهاوفى سعى متعلق به أو بتعنت بعده أى تعبت أو أتعبت وضمن على المعنى الاول للنفوس وعلى الثانى للدنيا و نكرها لتنكير السعى دلالة على النقليل أى فى سعى دنيوى قليل

(هل أنت إلا أصبع دميت ، وفي سيل الله مالقيت ، يانفس لاتقنطى بموتى) (هذى حياض المرتقد صليت ، وما تمنيت فقـــد لقيت ، إن تفعلي فعلهما هديت)

لمبدالة بن رواحة حين حمل اللواء بعد قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب فأحببت أصبعه في الحرب فدميت وروى البخارى عن جندب أنه قال بينها النبي صلى الله عليه وسلم يمشى إذا أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه فقال ها أنت إلاأصبع دميت وفي سيل الله مالفيت فأفاداته صلى الله عليه وسلم أن يتمثل بشعر غيره وهو بكسر التاء على وقف القافية وقال الكرماتي التاء في الرجز مكسورة وفي الحديث ساكنة وقال غياض غفل بعض الناس فروى دميت ولقيت بغيرمة وخالف الرواية وروى أحمدو الطيالسي أنه صلى الله عليه وسلم قاله حين كان خارجا المي الصلاة ودميت صفة أصبع والمعنى لم يحصل لك شيء من الآذى إلاأنك دميت ولم يكن ذلك هدراً بل كان في سيل الله ومرضاته لاغير أى الذي لقيه من الآذى في سيل الله فلا تقزى ونزلها منزلة العاقل فحاطها بذلك تسلية و تثبيتا لها وهو في الحقيقة لنفسه شم صرح بخطاب النفس مثبناً لها بقوله إن لم تقتلى في الحرب فلا بذلك من الموت وهذه حياضه فلا تفزى منها لآن الوقوع في البلاء أهون من انتظاره وشبه المات بسيل على سبيل المكنية فأثبت له الحياض تخييلا وشبه بالنار كذلك فأثبت له الصلى وهو اقتحام النار وشبه الموت بسيل على سبيل المكنية فأثبت له الحياض تخييلا وشبه بالنار كذلك فأثبت له الصلى وهو اقتحام النار ولامانع من تشيه الشيء بأمرين مختلفين مع الرمز لكل منهما بما يلائمه ويجوز استعارة الحياض للمرفة تصريحا والذي ولامانع من تشيه الشيء إلى الشهادة فقدلقيته أن تفعلى كفعل زيد وجعفر هديت إلى طريق الخير

﴿ فَلُو أَنَ الْأَطْبَاكَانَ حُولَى هُ وَكَانَ مَعَ الْأَطْبَاءُ الْإِسَاءَ }

الآصل كانوا حولى فقصرَه وقصر الآطباء لضرورة الوزن وهم علّماء الطب والإساءة جمع آسكالسماة جمع ساع وهم المباشرون للعلاج من الآطباء من الآسى كالفتى بمنى المداواة والإساء بالكسرالدواء ولعله أصل الرواية كما روى الشفاء فحقه حرف الآلف: (المطعمون الطعام في السنة الآزمــة والفاعلون للزكوات) لامية بن أبى الصلت والآزم الجدب والآزمة الشديدة المجدبة والزكوات جمع زكاة تطلق على القدر المخرج من المال وعلى الإخراج فالمدنى على الآول المؤدون للزكوات وعلى الثانى الفاعلون لذلك الإخراج والآول أوجه لآن المصدر لا يجمع إلا بتأويل الآنواع أو المرّات ﴿ يكلف الخنزير شتى ومابها \* هوانى ولكن للمليك استذلت ﴾

﴿ هنيئًا مربئًا غير داء مخامر ، لعزة من أعراضنا ما استحلت كم

لكثير بن صخر صاحب عزة كان ينشد أشعاره في حلقة البعرة فرت به مع زوجها فقال لها لتغضبنه أو لاضربنك ففالت كذا وكذا بفم الشاعر فقال ذلك وقيل خرجت تطلب سمناً فصادفها كثير فتحادثا وسكب من أداوة معه في إنائها حتى بلّ ثوبها وأنكر ذلك زوجها فقصت عليه القصص فأمرها بشتمه فقال ذلك والمليك مالك أمرها ومشابها هواني أي ليست مريدة له وهنيئا مريئا صفتان مستعملتان استعال المصدر النائب عن فعله وما استحلت مرفوع محلا بأحدها على التنازع وغير نصب على الحال ومن أعراضنا بيان لما بعده والهنيء المرئ الذي لاتنفيص فيه المحمود

العاقبة والمخامر المخالط وشبه عرضه بالشراب السايغ على طريق المكنية وهنيئا مريثا تخييل وبجوزأن التجوز فيهما على طريق التصريحية .

#### حرف الثاء

﴿ شِجْعًا. جَرَّتُهَا الدَّميلِ تلوكُه ﴿ أَصَلَا إِذَارَاحِ الْمُطَّى غَرَانًا ﴾

الشجع سرعة نقل القوام والشجعاء السريعة السير والجرّة بالكسر مايحتره البعيد من كرشه يمضغه والذميل نوع من السير واللوك المضغ والاصل جمع أصيل وهو من العصر للغروب والرواح من الظهر إليه والغراث الجياع يصف ناقته بسرعة السير وشبه السير عندها بحرتها بجامع سرعة الحركة وانطباع الناقة واستلذاذها لكل وجعلها تبرزه شيئاً فشيئا كالجرّة للمبالغة وفيه دلالة على خلو بطنها من العلف إذا راح أى إذا كان غيرها لا يجد قوّة على السير فالغرث استعارة وبجوز أن المغي أنها سريعة في السير ولو كانت جائعة كغيرها من المطابا فالفرث حقيقته

#### حرف الجيم

﴿ مَى تَأْتَنَا تَلَمَ بِنَا فَى دِيَارِنَا ۚ وَ تَجَدَّ حَطَبًا جَزِلًا وَنَارًا تَأْجَجًا ﴾

تلم بدل مما قبله أى متى تأول عندنا تجدنا موقدين النار بحطب غليظ وهذا كناية عن كرمهم وتأججا مسند لصمير الحطب والنار أى اشتعلا واستدل بهما وإسناده للنارحقيق وللحطب من باب الإسناد للسبب فهو مجاز عقلى وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز في الإسناد (لعيد مدى التطريب أول صوته ه زفير ويتلوه نهيق محشرج) للشهاخ يصف حمار وحشى والمدى المسافة والغاية والنطريب ترديد الصوت وترخيمه والزفير إخراج النفس بشدة والمحشر جأمر مفعول الصوت الذي يردده في حلته وصدره (إيارب مقفة الحظ بين قومه ه طريق نجاة عندهم مستونه بهج) (ولوقرؤا في اللوح ماخط فيهمن ه بيان اعوجاج في طريقته عجوا) أيا للتنبيه أو للنداء والمنادى محذرف والمفقق المتبوع والحطى جمع خطوة مستعارة للافعال بجامع والنبوع والمناع والمناح والمنبع والمنهاج الطريق الواضع والاعوجاج مستعار للبس والكذب وعجوا ضجوا وصاحوا (بأرعن مثل الطود سحر تحسب أنهم ه وقوف لحاج والركاب تهملج) للنابغه والارعن الجيل العالى والطود الجبل العظم فاستعار الارعن المجيش شهه بالطود ليفيد الميالغة في الكثرة والحاج اسم جمع واحدة حاجة والركاب المطلى والطود الجبل العظم فاستعار الارعن المجيش ثم شبهه بالطود ليفيد الميالغة في الكثرة والحاج اسم جمع واحدة حاجة والركاب المطلى المواحد المنائقة والحماجة المان والحمامة السريع يقول حاربنا العدة و بحيش عظم تظنهم واقفين الحالى المال المواحد المنائق المنائق المنائق المنائق المدة و المحيش عقول عاربنا العدة و بحيش عظم تظنهم واقفين المحاج الموسب له ه قواضب القوم بالمهرية العوج)

(إذا تنازع حالا مجهل قذف ، أطراف مطرد بالخزمنسوج ، تلوى الثنايا بحقريها حواشيه ﴾ (لئ المسلا بأبواب التفاريج ، كأنه والرهاء الموت يركضه ، أعرفه أزهر تحت الريح منوج ﴾

لذى الرقة يصف السراب وراكد الشمس مايتساقط منها الارض والاجاج صفة مبالغة أى كثير الاجيج يقال أجت النار أجيجا اشتعلت والحز اشتد وأج الظليم أجا أسرع ولدحفيف وأج الامراختلط والاج طير أبيض سريع الطيران يشبه النعام ويروى السراب عند شدة الحز أبيض كأنه يسير فيجوز أنه من الاولين ويجوز أنه منسوب للاخير لانه بشبه واللام للنوقيت والقواضب السيوف القواطع والمهرية الخيل المنسوية لمهر بن حيدان أبي قبيلة من اليمن خيلها أنجب الخيل والعوج جمع عوجاء نوع جيد منها أيضا والحالان ارتفاع الارض وانخفاضها والمجهل الموضع الذي يجهله المسافر والقذف كسبب الذي يقذف مافيه فلا أحدفيه والمطرد السراب المستوى شبه بالخز المنسوج في الاستواء والبياض والثنايا العقبات والحقو الخصر والإزار وشده عليه استعارة لجانب العقبة وحواشي السراب جوانبه والملا بالضم والمتنا والمقول والمؤلف في المترب مطلقا وهو هنا مجاز على طريق التصريحية أيضا وقيل اسم موضع والموت القفر والركض ضرب الدابة بالرجل والضرب مطلقا وهو هنا مجاز على طريق التصريحية

والأعراف جمع عرف وعرف الديك والفرس أعلى شعر العنق و أعروف البحر والسيل إذاتراكم موجه وارتفع كالأعراف والآزهر السحاب الآييض والمادالايين وهو الآنسب بكونه تحت الريح لان ظاهر الآول بخالف قوله تعلى المنتوج الذى تنجه الريح وتسوقه حتى يقطر يقول ورب راكد من الشمس يعنى السر اب شديد الحر أو السير نصبت مستقبلا لوقته سيوف قوى مع الحيل الجياد إذا تجاذب المنخفض و المرتفع من الآرض القفرة أطراف الآل وهو السراب وشبه إحاطة جوانبه وتراكمه في جوانب المقبة بلى الجلباب في أبو اب التفاريج تلوى يحتمل أنه جواب ذا وأنه صفة لمطر دوجوابها دل عليه ما قبلها وأسند اللى الثنايا لانتها سبب الالتواء ولى الملامفعول مطلق و أعراف خبركانه والرقاء جملة حالية وفاعل يركض إتما ضمير الآل أوضير الرهاء المنظمة وفاعل بركض إتما في الآل أوضير الرهاء المنظمة وفاعل وإن الصراحة والمروءة والذي عن في قبة ضربت على ابن الحشرج كوناد الأعجم عدم عبدالله بنا لحشرج أمير نيسابور وهو من باب الكناية التي قصد به النسبة يعني أنه مختص بهذه الصفات لا توجد في غيره و لا خيمة هناك و للخريت منها غرجا لا لا توجد في عدم عبدالله المفارة القم المغارة القم المفارة القم المفارة القمة المفارة القمة و يقال أهلك و فلك من تعرجا عدل المؤيدة منها غرجا لا المعرفة والمنات المارف بالطرق الضيقة ولو مثل خرت الإبرة أى لا يرجو الدليل غرجامنها إذا و لجهاف بال غيره وهو معذاك قطعه هو بالسير العارف بالطرق الضيقة ولو مثل خرت الإبرة أى لا يرجو الدليل غرجامنها إذا ولجهاف بال غيره وهو معذاك قطعه هو بالسير العارف بالطرق الفيرة و يقال أحد المورد المراح الدليل عربوا المنات المدلول المنات المقالة المنات المنات المنات المارة بالطرق المنات المورد المؤلفة المنات المنات المارة المنات المارة المنات المارة المنات المارة المنات المارة المارة المنات المارة المنات المنات المارة المنات المنات المنات المارة المنات المارة المارة المنات المنات المارة المنات المارة المنات المنات المنات المارة ا

(حرف الحام)

وفرع يصير الجيد وحفَكانه ه على الليت قنوان الكروم الدوالح) صاره يصيره ويصوره إذا أماله أوقطعه وروى يزين الجيدو الجيدالعنق والوحف الكثيف الاسودو الليت صفحة العنق والدوالح المثقلات بالحل والدوالح المثقلات بالحل والدوالح المثقلات بالمحل (الارب من قلى له الله ناصع ه ومن قله لى فى الظباء السوانح)

لذى الرمة ومن نكرة موصوفة وقلى مبتدأ الله قسم نصب على حذف الجار وإعمال فعل القسم المقدّر و ناصح خبر والجملة صفة من والسوانح المسرعات جهة الشهال يقول رب شخص قلي له ناصح خالص والله ورب شخص قليه لي غير خالص بل نافر عنى كأنه من الظباء المسرعات نفوراو أعاد الموصوف وإن كان المقصود ذكر الصفة فقط تنبيها على استقلال كل من الصفة بن بقصد الإخبارية. هذاو يحتمل أن المعنى . أن قليه لى ناصح أيضا الآن بعض العرب يتيمن بالسوانح وفيه تلويج بتشبه محبر به بالظبية (لى في الدنياسهام وليس فين ربيح وأسامين وغده وسفيح ومنبح) الأسماء الثلاثة الأقلام الميسر التي الانصيب لها من الجذور كل اسم لعلم والوغد في الأصل الخادم والدفي و ثمر الباذبحان بخلاف السبعة الباقية فلها انصباء والكلام من باب النمثيل شبه حاله في الدنيا بحال من خرجت له تلك السهام في المسير لعدم الظفر بالمرام و يبعد كونه كناية عن الكرم حيث يعطى و الإياخذ و يروى بدل وأسامين إنماسهمي أى سهام بدليل سهام قبله الظفر بالمرام و يبعد كونه كناية عن الكرم حيث يعطى و لا يأخذ و يروى بدل وأسامين إنماسهمي أى سهام بدليل سهام قبله الظفر بالمرام و يبعد كونه كناية عن الكرم حيث يعطى و لا يأخذ و يروى بدل وأسامين إنماسهمي أى سهام بدليل سهام قبله الظفر بالمرام و يبعد كونه كناية عن الكرم حيث يعطى و في عقايل قد عضل عن النكاح )

العقايل جمع عقيلة وهَى المعقولة فىخدرها من النساء يقول إن قصائدى لك مثل المخدرات فلك حال من القصائد أو العقايل وقوله فاصطنعين اعتراض أى فاتخذيني مادحا و كافئيني على مدحى إياك بما لا أمدح به غيرك من القصائد و لما شبه القصائد بالنساء وشم ذلك بالعضل وهو المنع من النكاح الخاص بالنساء

﴿ فَتُلْلِمُوارِيات بِبَكِينِ غِيرِنَا مِ وَلَا بِبِكِنَا إِلَاالِكَلَابِالنَّواجِ ﴾

للبشكرى يقول فقل للنساء الحضريات الصافيات البياض يبكين غيرنا كناية عنانه ليس عن اهل التنعم ثمنهى عن أن يبكيم أحد إلا الكلاب التي تساق معهم للصيد أو التي جرت عادتها بأكل قتلاهم في الحرب أو التي تنبحهم إذا أقبلوا على أصحابها كناية عنانه من أهل البدو والغزو (أبت لى عفتى وأبي تلادى ه وأخذى الحد بالثمن الربيح) على أصحابها كناية عنانه من المكروه نفسى ه وضربي هامة البطل المشيح ه وقولى كلما جشأت وجاشت كومكانك تحمدى أو تستريحي ه لادفع عرب مآثر صالحات ه وأحجب ببعد عن عرض صحيح)

لعمرو بن الاطنابة وهي أمّه وأبوه يزيد بن مناة بن ثملبة من باهلة والتلاد المال القديم الموروث ويروى بلائي أى باس في الحروب واستعار الثمن لما يبذله في المكارم على طريق التصريح و الربيح الزايد و الإقحام تكليف الدخول في المكروه ويروى وإقدامي ويروى واضرب بدل ضربي وفيه دلالة على تجدد الضرب وإبرازه في صورة إلى أمر المشاهد وهو من عطف المصدر المؤل على المصدر الصريح و يحتمل أنهاجملة حالية والتقدير وأنا أضرب والهامة أعلى الرأس والمشيح الجاد في القتال من أشاح إذا جدو اجتهد و جشأت تحركت واضطربت و جاشت غلت وارتفعت وكل شيء يغلى فهو يحيش و مكانك الناس إن ظفرت أو تستريحي إن مت و لارفع متعلق بالقول أو ماسم الفعل أو بأبت لى أى منعتني عفتي وما عطف عليها من الفرار وإسناد الفعل لذلك مجاز عقلي من الإسناد السبب وشبه سلامة العرض من الطعن بسلامة البيضة مثلا من الكسر فاستعار لها الصحة على طربق التصريح

﴿ وَمَا الدَّهُ إِلَا تَارَبَانَ فَنَهُمَا مَ أُمُوتَ وَأَخَرِّقُ ابْتَغَى الْعَيْشُ أَكِدَحَ ﴾ ﴿ وَكَلْنَاهُمَا قَدْ خَطَ لَى فَى صحيفة مَ فَلَا الْعَيْشُأُهُوى لَى وَلَا الْمُوتُ أَرُوحٍ ﴾

لتميم بن عقيل يقول ليس الدهر إلا تارتين ومرتين فتارة أموت بها وتارة أطلب العيش حال كونى أكدح أى أجد وأنعب وأسرع في طلبه والمراد بالصحيفة اللوح المحفوظ ثم قال ليس العيش أحب إلى لما فيه من النصب وليس الموت أروح لى لأنّ النفس تكرهه (سأترك منزلى لبنى تميم ه وألحق بالحجاز فاستريحا) للمغيرة بن حنين الحنظلي وألحق كأكرم على الافصح وكأفتح على لغة ونصبه بتقدير أن وإن لم يكن في جواب شيء من الأشياء الثانية المعروفة في النحو لآنّ المضارع قبله فيه معنى الامرلنفسه أو رائحة التمنى أو لانه عطف على تعليل محذوف أى لا نجو منهم وألحق بالحجاز فأستر بح من شر عشرتهم ولو رفع لفات ذلك وكان إخبارا باللحوق والاستراحة فقط لكن في النحويون على أن النصب بعد الخبر المثبت الخالى من الشرط ضرورة وهذا منه

﴿ أَفَى رَبَاحًا وَبَيْ رَبَّاحٍ ﴾ تناسخ الإمساء والإصباح ﴾

رباح أبو حى من يربوع ثم صار اسما للحى وروى بالتحتية بدّلالموحدة والإمساء والإصباح يرويان بكسرالهمزة على أنهما مصدران وبفتحهما جمع مساء وصباح وظلام الليلينسخ نورالنهار و بزيله و بالعكس وإسناد الإفتاء إلى التناسخ مجاز على من باب الإسناد للزمان أو هو على اعتقاد الجاهلية فيكون حقيقته عندهم

﴿ يقولون لاتبعد وهم يدفنونه ، ولايعد إلا ماتوارى الصفايح ﴾

يقال بعد ككرم وتعب ومصدرهما البعد بفتحتين وبضم فسكون وقد اشتهر باب تعب في معنى الهلاك ولا تبعد بالفتح كلمة جارية على لسانهم عند المصيبة دالة على تناهى الجزع ولابعد معناه لابعد إلا بعدماتواريه الصفايح أوولاذ وبعد إلا ماتواريه أو لابعيد إلا ماتواريه على أن المصدر بمنى الوصف واستعمل مافي العاقل لان المراد بهاالوصف أو المراد بها الاجسام والاشباح بحردة عن الإدراكات والارواح والصفايح أحجار عراض يسقف بها القبر أى البعيد حقيقته هو ما يستره القبر كناية عن موته (وجاؤنا بهم سكر علينا ه فأجلى القوم والسكران صاحى) السكر والسكر كالبعد والبعد وبهم سكر جملة حالية وعلينا متعلق بسكر أي جاءنا القوم غضبانا علينا فانكشفوا عن مكان الحرب ومضوا عنه والحال أن السكران منهم مفلق من سكره ويروى فأجلى اليوم أي زالومضي أو انكشفت ظلة الحرب ومضوا عنه والحال أن السكران منهم مفلق من سكره ويروى فأجلى اليوم أي زالومضي أو انكشفت طلة الحرب ومضوا عنه والحال أن الدرالا هم والمال أن الناء كان كان ما المدرب كالمناف المدرب المدرب ومضوا عنه والحال أن الدرالا هم والمال أن الناء كان كان ما المدرب كالمدرب ومضوا عنه والحال أن السكران منهم مفلق من سكره ويروى فأجل اليوم أي زالومضي أو الكشفت

ظلمة الحرب فى ذلك اليوم أى لم يلبثوا إلا هو والحال أن الذى كان سكران صاح من سكره لعلمه أنه لبس أهلالذلك فأجلى هنا لازم (وقفنا فقلنا إيه سلم فسلمت ، كما اكتل بالبرق الغمام اللوايح)

لذى الرمة غيلان بن عقبة يقول مردنا بديار المحبوبة مى فقله إيه أى حدثى واستأنسى فأسرنا سلماى سلامة وأنس فسلمت علينا ولمعت ثناياها وغابت بسرعة كما لمع الغام بلمان البرق وغاب البرق بسرعة واكتل اكتلالا لمع لمعاما واللوائح الظواهر صفة للغام لنعدده معنى ﴿ وأنت من الغوائل حين ترمى م ومن ذم الرجال بمنزاح ﴾ لابن هرمة يرثى ابنه والغوائل الحوادث التي تغتال النفوس وتهلكها ونزح اذا بعد المنزح اسم لمكان البعدو أشبعت

فنحته فتولدت منها الالفكقو لهم بنباع فى ينبع وعقراب فى عقرب

﴿ فَأَهْدَتُ مَنْكُمْ لَبِّنِي أَبِّهَا ﴾ تخب بها العثمثمة الوقاح ﴾

المنتكة الاترجة وكأبها الني ذكر أبو داود في سنته أنها شقت نصفين و حملت على ناقة والحبب نوع من السير والعثمثمة والصلبة والوقاح بالفتح شديدة وقع الحص على الآرض (ليبك يزيد ضارع لحصومة م و مختبط بما تطبح الطوائح) لضرار بن نهشل يرثى آخاه يزيد بن نهشل وقيل غير ذلك وليبك منى للمفعول واللام الطلب و يزيد نائب الفاعل وضارع فاعل لفعل محذوف وفي المكلام سؤال مقدر كأنه قيل من يبكيه فقال يبكيه ضارع وهو الدليل و مختبط وهو السائل كأنه يختبط أبوأب المسئولين ومام صدرية وتطبح تهلك وقال الجرمري طوحته الطوايح قذفته القواذف و لايقال المطوحات وهو من النوادر والقياس المطبحات من أطاح أو المطوحات من طوح وقال الاصمعي هو جمع طائحة يقال المطوحات وهو من النوادر والقياس المطبحات من أطاح أو المطوحات من طوح وقال الاصمعي هو جمع طائحة يقال ذهبت طائحة من العرب أي طائفة منها أي يبكيه المختبط من أجل إهلاك الطوايح ماله فها متعلق بمختبط وقيل يجوز تعلقه بالفعل المقدر كقوله المخصومة و نقل العصام عن العارف الرومي أن يزيد منادي وحرف النداء محذوف وضارع نائب الفاعل لأن الضارع والمختبط أحق بالبكاء عليهما بعد يزيد الذي كان يغيثهما وروى ليبك يزيد بالبناء المفاعل ونصب يزيد فضارع فاعل المفعل المذكور ولوضم يزيد على الندا لجاز هنا أيضا أي لبيك عليك يأيزيد ضارع ومختبط

﴿ إِنَّى أَرَفَتَ فَبِتُ اللَّيلِ مَرْتَفَقًا ۚ هَ كَأَنْ عَنِي فَيَهَا الصَّابِ مَذَبُوحٌ ﴾

لابى ذويب الهذلى ويروَى بدل الشطر الأولمقام الخلى وبت الليل مشتجر أوالارتفاق الاتكاءعلى المرفق مع نصب الساعد والاشتجار وضع اليد تحت الشجر وهو مابين اللجيين والاتكاءعليها وهى هيئة المتحزن المتحسر والارق السهر والصاب نبت مركا لحنظل والمذبوح المشقوق وهو كناية عن البكاء وانصباب الدموع

﴿إِذَا غير النَائَى الْمُحِينِ لَمْ يَكُدُ هُ رَسِيسَ الْمُوَى مَنْ حَبِ مِيةً يَبْرِحٍ ﴾ ﴿ فَلَا القربِ يَدْنُومَن هُواهَا مَلَالَةُ هُ وَلَا حَبَّهَا أَنْ تَنْزَحَ الدَّارِ يَنْزَحَ ﴾

لذى الرقة والنأى البعد ويقال رس وأرس إذا لزم والرسيس بقية المرض اللازمة داخل البعدن ويبرح يذهب أى لم يقرب من البراح وروى أنه لماقدم ذو الرقة الكوفة اعترض عليه ابن شبرمة فىذلك بأنه يدل على زوال رسيس الهوى فغيره ذو الرقة بقوله لم أجد وقال ابن عتبة حدّثت أبي بذلك فقال أخطأ ابن شبرمة و أخطأ ذو الرقة في تغييره و إنما هو كقوله تعالى لم يكديرا هاو الملالة السآمة و تنزح تبعدو بنزح يزول (السئم خير من ركب المطايا ه وأندى العالمين بطون داح لجرير في عبدا لملك بن مروان والاستفهام للإنكار يمنى لا تنتنى زيادتكم في الفضل والكرم على جميع الناس ومن ركب المطايا كناية عنهم لان الركوب من خواصهم والراح اسم جمع واحده راحة وهي ما عدالا صابع من الكف وذلك كناية عن السكرم لان بها بذل المعروف في العادة قبل لما بلغ جرير هذا البيت في القصيدة كان عبد الملك متكتاً فاستوى جالسافر حاله كذا مدحنا وأعطاه مائة من الإبل

نحن نخفیها فتأتی ه طیب ریح فتفوح ه أسقنی حتی ترانی . حسنا عندی القبیح و حسنا المفعول الثانی لابی نواس و نخفیها أی الحمر فتفوح أی رائحتها شمقال لساقی الحمر استنافی من تحب فتستریح و القبیح مرفوع به و استحسانه کنایة هزاشتداد السکر (حنانك أیها القلب القریح . ستاقی من تحب فتستریح) (نبیتك من طلابك أتم عمر ، بعافیسة و أنت إذا صحح)

لابى ذويب وحنانك كلمة ترحم أى ترحمة لك ويروى جمالك أى إلزام تجملك وصبرك والقريح الجريح والطلاب الطلب الحثيث وبعافية متعلق بمحذوف حال أى نهيتك حال كونك ملتبسا بعافية وصحة فى بعده كالتفسير له وربراه الزبخشرى فى الأساس بعاقبة بقاف فوحدة شاهداً على أنها بمعنى آخرة الآمر وينبغى الرجوع إليه يقول ذكرتك سوء عاقبة طلبها حين كنت صحيحاو إذن ظرف مبنى على الكسرلية الإضافة وتنه ينه عوض من المضاف إليه كدا قيل والمشهور أنه منى على سكون مقدر وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ومذهب الآخفش أنه معرب مجرور بمحدوف تقديره وأنت

حيننذ ولعلذلك لآن تعويض التنوين عنماتضاف إليه كله إذا أضيف إليها اسم زمان لكن الجمهور قالوا مثل هذا البيت الدرأى وأنت حين نهينك صحح لاسقيم بحبها كالآن: ﴿ كَأَن القلب ليلة قبل يفدى م بليلي العامرية أو يراح﴾ ﴿ قطاة عزما شرك فباتت م تعالجه وقد علق الجناح﴾

لقيس بن الملوح مجنون ليلى العامرية وقطأة خبر كان وعزّها بمهملة فمعجمة بمعنى غلبها وحبسها يقال عز يعز بالكسر تعظم وبالفتح وعزه يعزه بالضم غلبه وماهناهن الثالث شبه قلبه حين سمع برحيلها بحمامة أمسك الشرك جناحها فى كثرة الحفقان والاضطراب (ورأيت زوجك فى الوغى a متقلدا سميفا ورمحا)

الوغى الحرب ورمحا نصب بمحَدوف يناسبه أى متقلدا سيفاو حاملا رمحاوروى بدل الشطر الآول ياليت زوجك قدغدا أى ذهب إلى الحرب غدوة لابساسلاحه ﴿ واصطليت الحروب في كل يوم ﴿ باسل الشر قمطرير الصباح﴾

لاسد بنناعصة وصلى النار واصطلاها إذا ذاق شدّة حرّهاوتدفاً بها فشبه الحرب بالنارعلى طريق المكنية والاصطلاء تخييل والباسل الشجاع إذا اشتدكلوحه والقمطرير الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه يقال اقمطرت الناقة إذا جمعت تطريها فرفعت ذنبها وزمت بأنفها فهومن القطر والميم زائدة ووصف الشر والصباح بذلك مجاز

﴿ وَالْحَيْلُ تَكَدِّحُ حَيْنُ لَضَ عِبْ مِنْ كَاضَ الْمُوتُ صَبَّحًا ﴾

الكدح الجد فى العدو وَالصّبح إخراج النّفس بصوت غير الصهيل والحمحمة وحكاه ابن عبّاس فى التفسير فقال أح أح وشبه الموت بالسيل على طريق المكنية والحياض تخييل لذلك .

﴿ حرف الدال)

﴿ تطاول لیلك بالاثمد ه و نام الحلی ولم ترقید ه و بات و باتت به لیله ﴾ ﴿ كَلَيْلَةَ ذَى الْعَائِر الْارمد ه و ذلك من نبأ جاءنی ه و خبرته عن أبي الاسود ﴾

لامرئ القيس بن حَجر الجاهلي وقال ابن هشام هو غاطو قائله امرؤ القيس بن عابس الصحابي وقيل لعمروب معديكرب والآثمد كأحمد وقد تضم ميمه وقد يروى بكسرها اسم موضع والعائر اسم خامد يطاق على قذى تدمع منه العين وعلى الرمد وعلى كل ماأعل العين وفي الشعر ثلاث النفاتات لك الأوّل على مذهب السكاكي فقط وهو أنه كان الظاهر التعبد بطريق التكلم فالتفت إلى الخطاب وذلك في البيت الآوّل والثاني عدوله عن الخطاب إلى الغيبة في الثاني والثالث التفاته عن الغيبة إلى التكلم في الثالث والجهور يجعلون الآوّل من قبيل التجريد وأبو الاسود كنية صاحب الشاعر الذي يرثيه وقبل هو المخبر واسمه ظالم بن عمرو وهو عم امرئ القيس وقبل أبي مضاف لياء المتكلم والاسود صفته ويروى عن بني الاسود

﴿ تباعد عنى فطحل إذ دعوته ، أمين فزاد الله مابيننا بعدا ﴾

لجبيركان قد سأل فطحلاً الاسدى فأعرض عنه فدعاعليه ويروى تباعد منى فطحل وأبى وأمين بقصرالهمزة على اللغة العربية الاصلية وأمّا بالملت فقيل أمجمى لانه ليس فى لغة العرب فاعيل وقيل أصله بالقصر فاشبعت همزئه اسم فعل بمعنى استجب ورتبته بعدما بعده عرصاعلى طلب الإجابة ووقوع الدعاء بجابا من أول وهلة والفاء للسببية عماقبلها أى حيثما تباعد عنى فزد مابيننا بعدا يالله وبعداً بجرز أن يكون تمييزاً وان يكون منقولا

﴿ إِذَا مَا الْحَبِرِ تَأْدُمُهُ بِلَّحِمْ مَ فَذَاكُ أَمَانَهُ اللَّهِ النَّرِيدِ ﴾

مازائدة وأدم يأدم كضرب يُضرب إذا وفق وأصلح وكذلك آدم بمدّالهمزة فتأدمه تصلحه وتهيئه للا كل وأمانة الله رفع عل الابتداء والحبر محذوف أى قسمى أو نصب بفعل القسم المفدّر بعد حذف الجار أى أقسم بأمانة الله أوجر بواوالقسم مقدرة لكن البصريون خصو اهذا بلهظ الجلالة يقول: إذا كان الخبز مأدوما باللحم و بمزوجا به فذلك هو الثريد دون ما عداه وحق أمانة الله ﴿ وَإِنْ الذِي حَانَت بِهَاجِ دَاوُهُم هُ هُمُ القَوْمُ كُلُ الْفُومُ يَا مُ خَالِدٍ ﴾

للا شهب بن رميلة وقيل لحريث بر تخفض والدى اصله آلدين فحدثت النون تخفيفاً وروى وإن الأوّل وهو بمعنى الذين وهم المذكورون فيأوّل الآبيات وهو الم ترانى بعد عمرو ومالك وعروة وابن الهول لست بخالد وحانت أنى حين

هلاكها وهوكناية عنالهلاك ويقال حان حينا هلك وأحامه الله أهلكه فهو حقيقة وفاج بالفتح اسم موضع بطريق البصرة ودما ؤهم نفوسهم وهم القوم كل القوم أى هم المختصون بجميع صفات الرجال الحميدة دون غيرهم ﴿ لحب المؤقدان إلى مؤسى ، وجعدة إذ أضاءهما الوقود﴾

لجرير فى مدح هشام بن عبدالملك و موسى ابنه و جعدة بنته و قبل ابنه أيضار ليس كذلك و اللام القسم و حب أصله حبب كظرف نقلت حركة الباء إلى الحاء ثم أدغمت فى الآخرى و معناه إنشاء المدح كنع و يفيد التعجب أيضا كاأحه و قد تفتح حاؤه إذا كان فاعله ذا و المؤقدان بالهمز فاعل و مؤسى بالهمز أيضا و جعدة المخصوص بالمدح على طريقة فيم الرجل زيد و حب عول من حب المثلاثى كفر ب وإن كان الكثير أحب الرباعي لا نه لا يصاغ للدح إلا من الثلاثى فإن قلت أهو عول من حب المسند الفاعل فالمؤقدان عبو بان و إن كان من المسند المفعول فالتحويل تقد يرى فالظاهر أنه مصوغ من المادة من غير ملاحظه إسناد و يجوز أن حب أصله حب كضرب من للمنهول فالمؤقدان نائب فاعل و مؤسى و جعدة بدل أوبيان و المعنى على الخبر لا الإنشاء وروى أحب الموقدين بإضافة أفعل التفضيل إلى صيفة الجمع فوسى و جعدة خبر و سوع قلب و او الموقدين و مؤسى همزة ضم اقبلها فكأنها مضمومة أفعل التفضيل إلى صيفة الجمع فوسى و جعدة خبر و سوع قلب و او الموقدين ومؤسى همزة ضم اقبلها فكأنها مضمومة فرا القرى و تاته بنها و إنا المناء المكان و إضاءة السراج و ما هنامن الثانى فهو متعد بمنى أنارهما الوقود بالضم أي تودور و سحور و من قبل اسم المفعول و أنه من قبل اسم لآلة شذوذا و المدى ما أحبما الملوقت بأن أظهر تهما النار التى يوقد انها في مناحياف لكن و أنه من قبل اسم المفعول و أنه من قبل اسم لآلة شذوذا و المدى ما حبما الملوقت بأن أظهر تهما النار التى يوقد انها لقرى الاضياف

صُم صممًا كتعب تعبًا فأصُمّ بفَتح الصاد فعلَ مضارع ولوجعلته اسها على آلحنبرية لضمير محذوف لكانت مناسبة لاسمع والمعطوف عليه والمعنى أن حالى تكون كح ل الاصم فهو مجاز عن ذلك وأسمع أى أفعل بمقتضى السماع فهو مجاز أيضا ويجوزانه كناية يقول لاأستمع لما أكره وأسمع كلام خلق الله حين أريده بأن يكون محبو باإلى أوحين أريدالسماع

﴿ أَتِهَا تَجْعَلُونَ إِلَّىٰ لَمُا هُ وَمَاتُمُ لَذَى حَسَبُ نَدَيْدٍ ﴾

والاستفهام إنكارى وتيماسم رجل واسم قبيلة وهو مفعول مقدّم و إلى متعلق بتجعلون على طريق النضمين أى تنسبونه إلى أو إلى بمدى لى ويجوز تعلقه بنداً وهو مفعول ثان والو اوللحال أى والحال أن تيما ليس نداً لصاحب حسب و ١٠ ثر فكيف يكون نداً لى ويروى أتيم تجعلون فهو مبتدأ والمعنى ما تقدم وقيل إلى متعلق بمحذوف حال من تيما أو من ندأ والند الكفؤ والصد (كفانا الربيع العيس من بركاته ، فجاءته لم تسمع حداء سوا الرعد) (إذا ما استحين الماء يعرض نفسه ، كرعن بسبت في إناه من الورد)

للمتنى والعيس الإبل والربيع المطر والحداء الفناء الإبل والاستثناء متصل على تشبيه الرعد بالحداء وجعله من أفراده أى كفانا حاجة العيس لكثرته حتى كأنه يعرض نفسه على النوق ويقال استحيى استحى كاهنا أى إذا خشين من عرض نفسه على عليهن أوامتنعن منه وروى استجبن بالجيم فالموحدة أى أطعنه في عرض نفسه عليهن وجملة يعرض نفسه حالية واستعار السبت بالكسر وهو الجلد المدبوغ بالقرظ لمشافر النوق على طريق النصر يح وكذلك استعار الإناء من الورد للبركة التي كثر زهرها ونورها وإن لم يكن ذلك الإناء موجوداً وفي بمعنى من ويجوز أنه جعل الارض ظرفا للشرب

﴿ لَا أَجْدَا الرَّاجِرِي أَحضر الوغي ه وأن أشهد اللدات هل أنت مخلدي﴾

لطرفة بن العبد من مُعلقته وإلا أداة استفتاح وحرف النداء محدوف وأى منادى واسم الإشارة لعت له والزاجر نعت لاسم الإشارة مضاف لياء المشكلم إضافة الوصف لمفعوله وروى بدله اللائمى وروى احضر منصوبا بإضمار أن ومرفوعا على إهالها وحسن حذفها ذكرها فيا بعديقول ياأيها الزاجر لى عن حضور الحرب وشهودلذات النصر والظفر والفنيمة أو شهود لذات الشراب ومفازلة النساء المستدعين لإتلاف المسال لست مخلد الى وطاوعتك فالاستفهام إنكارى في أرك القرن مصفراً أنامله م كأن أثوابه مجت بفرصاد

﴿ أُو جِرْتُهُ وَ تُواصَى الْحَيْلِ مَعْلَمْ مَ سَمِرًا عَامِلُهَا مِنْ خَلَمُهَا نَادَى ﴾

للهزلى وقيل لعبيدالابرص وقد المتكثير والترك بمعنى التصبير واصفرار الانامل كناية عرالموت والفرصاد ما النوت وهو أحمر والابجار السبق كرها و نواص الجيل شعوررؤ سهاو المعلمة المشه، رة بعلامات والسمراء القناة وعاملها فى الاصل هو ما يلى السنان منها فاستعاره لما يأتى مبالغة ويقال نأدته الدامية نأداً إذا فدحته وبلغت منه وخفف الناد هنا بإبدال الهمزة ألفا أى كثيرا ماأترك قريني فى الشجاعة قنيلا ملطخة أثوابه بدمه استقيته رمحا عاملها من خلفها شدة ضربي ويروى ثادى بالمثلثة والثاد بالهمز وقد يخفف الندى والمطر وأما الثادى اسم فاعل فهو السحاب الكثير المطر أى سقيته والحال أن نواصى الحيل مسومة رمحا عاملها من خلفها شدة ضربي الشبهة بالمدى أو بالسحاب وذلك مناسب الإبجار ويروى سمر كحمر فهو خبر ثان وأعاملها مضارع وثاد مفعول أوجرته وفيه نوع الهمكم وروى لزهير تسكميل البيت الاتول بقوله ه يميد فى الرمح ميد الممائح الاسن ه أى المنتن يقال أسن الماء فهو آسن بالمد و تركه إذا أنتن

﴿ فَإِمَا ۚ تَتَقَفُونَى فَاقْتَلُونِي مِ فَنَا أَنْقَفُ فَلَيْسِ إِلَى خَلُود ﴾

إما هي أن الشرطية أدغمت نونهاً في ماء الزائدة للتنصيص على التعميم والثقف القبض والضبط ومنه الثقاف وهوالآلة التي تعض الرماح وتقبضها لتقويمها يقول إن لدركوني في أي وقت وتغلبوني فاقتلوني فإنّ من أدركه منسكم ليس مجاباً أو منتهيا إلى خلود بل لابد من قتله وهذا من الإشاحة والجد في القتال وقطع إطباع الصلح من البال

﴿ وَلَا تَسْخُرُ نَ مِنْ بِالنَّسِ ذَى صَرَارَةً ۚ هُ وَلَا تَحْسَى الْمَـالَ لَلَّهِ مِ مُخْلِداً ﴾ ﴿ وَلَا تَعْرَبُنَ مِنْ جَارَةً إِنْ سَرِهَا ۚ هُ عَلَيْكُ حَرَامً فَانْكُحَنَّ أَوْ تَأْبِداً ﴾

للاعشى ميمون بن قيس والبائس الفقير المحتاج والضرارة العمى وإسناد الإخلاد إلى المال مجاز لانه سببه على النوهم وتقرب بفتح الراء بمعنى تفعل فمن زائدة وجارة مفعول و بضمها بمعنى تدنو فمن أصلية وروى ولاتقربن جارة بتشديد النون وعلى كل فهو كناية عن النهى عن الوطئ والسر ضد الجهر واستعمل هنا فى الموطئ مجازا لانه يقع فيه أو لانه بما يسر والنكاح عقد الزوجية ويقال أبد الوحشى أبودا و تأبد تأبدا نفر عن الانيس وألفه هنا منقلبة عن نون التوكيد في الوقت والمراد منه النباعد بجازاً والمخاطب بذلك ليس معينا ونهاه عن الدنومنها لانه أبلغ من نهيه عن وطئها ثم قال فنزوج أو اعتزل النساء كالوحش ﴿ وَإِن شَدَّت حرمت النساء سواكم ه وإن شدت لم أطعم نقاعا ولا بردا ﴾ فارم وتاء شدت يحتمل أنها للمتكلم وأنها للمخاطبة وهو أبلغ وعاطب الواحدة بلفظ جمع المذكر تعظيا ولم أطعم أى لم أتناول والنقاخ بالقاف والحاء المعجمة الماء العذب الباردوالبرد النوم وعن بعض العرب منع البرد البرد وهو من باب الجناس التام والعرجي هو عبد الله بن عمرو بن عثمان نسبة لعرج الطائف

﴿ إِنْ العرانين تلقاء محسدة ، وإن ترىللنام الناس حسادا ﴾

للمغيرة شاعرآ ل المهلب وقيل للمهلبية ماأكثر حسادكم فأنشدوه والعرانين الحيار الاشراف ولتوكيدالنني ويروى ولا" ى ويروى ما ترى واللئيم الخسيس واللئام جمعه وحساد بضم الحاء جمع حاسد أى ليس للئيم الناس حاسدا فهو من مقابلة الجمع بالجمع وفتحها على أنه مفرد أبلغ من حيث الممنى حيث نني الواحد عن الجمع نفيا شموليا

﴿ إِنَّ الْحَلَيْطِ أَجَدُوا البِّينِ وَانْجَرِدُوا مَ وَأَخْلُمُوكُ عَدَا الْأَمْرَ الذِّي وَعَدُوا ﴾

لآبى أمية الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب وقيل لزهير والخليط المخالط فى العشرة وهو كالعشير يقال للواحد والمتعدد واحد والبين اجتهدوا فى الفراق وانجردوا مضوا وعد الامر أصله عدة الامر وأصلهاوعد فعوضت الناءعن الواو ثم حذفت الناء الإضافة كالتنوين على لغة واختلف فقيل أنها سماعية وقيل أنها قياسية واشتراطهم للحذف عدم للبس فليمتنع فى شجرة زيد للبس بشجر زيد يؤيد كونها قياسية وفى المراح أن حذف ناء النعويض عنده من الامور الجائزة وأمّا عند الفراء فلأنه لا يوجب الناء إلا عند عدم الإضافة وهى هنا متحققة فتقوم مقام العوض وعائد الموصول محذوف أى الامر الذى وعدوه إياك

( لما توزن الدنيا به من صروفها ، يكون بكاء الطفل ساعة يولد ، وإلا فيا يبكيه منها وإنها ) ولا فسح بما كان فيسه وأرغد ، إذا أبصر الدنيا استهل كأنه ، بما سوف بلق من أذاها يهدد ﴾ لابن الرومى يقول إن بكاء الطفل حين ولادته لاجل ما تشعر به الدنيا من حوادثها فقط وإن لا يكن بكاؤه لذلك فأى شيء منها يبكيه أوفأى شيء يبكيه منها وأنها أى الدنيا وروى وأنه أى الطفل لا فسح موضعا بما كان فيه من ضيق الرحم وأرغد منه وعوده على ما يبكيه بعيد أوغير سديد و يجوز أنه عائد على فضاء الدنيا المعلوم من المقام ثم قال إذا أبصر هاصر خكأنه يخوف بما سوف يناله من أذاها قبل حصوله

(لكننى أسأل الرحمن مغفرة م وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا م وطعنة بيدى حراب مجهزة) وبحربة تنف الآحشاء والكبدا م حتى يقولوا إذامرواعلى جدثى الله أرشدك الله من غاز وقدرشدا) لعبد الله بن رواحة حين خرج إلى غزوة مؤتة فقيل له ردّك الله سالما وذات فرغ أى واسعةالثقب والفرغ مصب المماء من الدلوبين العرق اوطعنة ذات فرغ أىذات سعة ويطلق الفرغ على الدلو أيضا وتقذف الربد تمج الدم الذى يعلوه الزبد أى الرغوة الحكرته وحران عطشان إلى قتلى وهو مجازعن تطابه إياه والمجهزة المدفقة المسرعة التى لاتبق رمقا وتنف الآحشاء أى تنفذ فها وإن ضمت التاء وكسرت الفاء فعناه تثقبها والكبد عطف خاص على عام والجدث القبر والتفت إلى الغيبة فى قوله وقد رشده لى أنه من كلامه ويجوز أنه من قول الناس ويحتمل الإخبار والدعاء ومن غاز تمييز

﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا أَدَلِجَتَ فَتَرَى لَمَا هِ رَقِيبِينَ جَدِياً لَايغيبِ وَفَرَقَدَا ﴾ ﴿ فَآلَيْتُ لَا أَرْبَى لَمَّا مِن كَلَالَةً هُ وَلَا مِن وَجَا حَتَّى تَلَاقَى مُحَدًا ﴾

الأعشى يصف ناقته وقد وفدعلى النبى صلى الله عليه وسلم فصدّه المشركون و مات بالهيامة وأدلجت سارت ليلا وجديا وفرقدا بدل بما قبلهماوه ذا كناية عن طول ليلها بل عن مللها من السير في آليت أى حلقت لاأرثى لاأرق لهامن أجل ملالة وسامّة والوجى ضرر الخفون تحومه ن السيرويروى بدله في الله عندى مشتكى من كلالة ولامن حفا و المشتكى الشكرى والحفا الوجى يقول إذا سارت ناقتى ليلا طال ليلها وحلفت لاأرق لهامن أجل تعب ولاضرر حتى ألاقى بها مجدا صلى الله عليه وسلم وأسند الفعل إليها دلالة على أنها تعرفه فهى السائرة إليه

﴿ كَفَنْظُرَةُ الرُّومِي أَقْسَمُ رَبِّهَا مَا لَتَكَنَّفُنَ حَتَّى تَشَادُ بِقُرْمَدُ ﴾

لطرفة بنااعبد من معلَّقته يشبه ناقته بقنطرة الرجل الرومى أو النهر الرومى وهو أنسب بلام العهد و بذكر الاسم الظاهر بعده وأقسم جملة حالية أى حلف لا تحاط بالقرمد أى الجبس حتى تشاد و ترفع بالآجر أو ليحيط بها الفعلة حتى ترفع بالجبس و تكتنفن مضارع مبنى المجهول مؤكد بالنون ﴿ وذا النصب المصوب لا تعبدنه ، ولا تعبد الشيطان و الله فاعبدا ﴾ ﴿ وصل على حين العشيات و الضحى ، ولا تحمد الشيطان و الله فاحدا ﴾

للاعشى والنصب كضرب وكشرب وفي لغة كسب وفي لغة كعنق و يحتملهما ماهنا العلم المنصوب والمرادبه هنا ألصنم وأحدا لحجارة التي كانت منصوبة حول البيت يذبحون لاجلها الهدى بتقرّبون به إلى اوذا اسم إشارة عن نصب بمحذوف يفسره المذكور على طريقة الاشتغال وجعله الجوهرى على تقدير إياك وهدذا النصب فهو منصوب على التحذير ويروى لا تنسكنه بدل تعبدنه ويروى المثرين بدل الشيطان أى الاغنياء ويروى بدل الشطر الثانى لعاقبة والله ربك فاعبدا أى لطلب عاقبة وتقديم المعمول لإفادة الحصر ولزيادة الفاء ويجوز أنه على تقدير والزم الله ربك فهو نصب على الإغراء والفاء عاطفة على المقدر واعبداه وكد بالنون المبدلة ألفا الوقف وعلى بمه في في وروى سبح بدل صلى والمعنى واحداًى صل الصلوات وقت الصحى والعشيات وأحداً كاعبدا (أني لبني لست معترفا ه ليكون ألام منكم أحد)

لاوش بنحجر وقيل الطرفة بن العبدواً لهمزة للنداء والعبد كالحُذر البايغ فى العبودية ورواه الفراء بالصم لكن قال إن ضم الباء ضرورة وقان السيوطى إنه بالضم اسم جمع لعبدبالسكون لكن ظاهر البيت يخالفه يقول يابني لبيني است معترفا لان يكون

أحد أشد ارْما منكم فإنّ أبويكم رقيقين وتخصيص الآمة بالرقيقةوالعبد بالرقيق عرفشا تُعڧاللغة وناداهم نداء القريب لانه أغيظ للمواجهة بالذم وكرر النداء مع هذه الإضافة للاستخفاف بهم

(وكتيبة لبستها بكتيبة وحتى إذا التبست نفضت لها يدى و فتركتهم تقص الرماح ظهورهم) ومن بين منعقر وآخر مسند و ما كان ينفعنى مقال نسائهم و وقتلت دون رجالها لاتبعد) لفرار السلمى يمدح نفسه بأنه بهباج للشريعرف مداخله ومخارجه يقول رب جماعة خلطتها بأخرى حتى إذا تتم اختلاطها تخلصت منها وتركتهم فى حيص بيص لكن فيه إثبات طرف من اللؤم و نفض اليد كناية عن التخلص والوقص الدق والكسر والمنعقر المجروح بالسهم فتنقطع قوته من العقر وهو القطع وبروى منعفر بالفاء أى متعفر بالتراب والمسند اسم مفعول أى دابر بن بين ساقط و متسكى على غيره ولاتبعد مقول المقال وهو بفتح العين أى لاتهلك وهى كلمة تقولها النساء عندالمصيبة وقوله وقتلت حال أى والحال أنى قدقتلت دون رجال تلك النساء أى أمامهم أومن بينهم لكفايتى عنهم أى لوصيرت لفتلت ولم يحيني كلام نسائهم و تفجعهن على مع سلامة رجالهن

﴿ حرام على عبني أن تطعم الكرى مُ وأن ترقأ حتى ألاقيك ياهند ﴾

الحرى النعاس وهو أول النوم يقال كرى يكرى كرى من باب تعب إذا نعس وشبه بالمطعوم على طريق المكنية وأن تطعها أى تذوقا تخييل ورقا الدمع والدم بالهمز سكن وإسناده للعين مجاز عقلى لآنه المدمع ومجتمل أنه استعار ترقأ لتغمضا لآن فيه سكون الجفون يقول ممتنع على عنى النعاس والغموض أوعدم البكاء امتناعا مؤكداً كايمتنع المحرم على المكلف ففيه استعارة تصريحية حتى ألاقيك ياهند وأنال من نوالك وفى الداء معنى التفجع

(فإن نظرت يوما ، وَحْرَ عَيْها ه إلى علم في الغور قالت أبعد ه بأرض ترى فرخ الحبارى كأنها) للحطية ومؤخر العين كمون جانها والعلم الحبل والعلامة في الطريق والغرر الموضع الغائر المنخفض وقالت له : أبعد بلاحطية ومؤخر العين كمون جانها والعلم الحبل والعلامة في الطريق والغرر الموضع الغائر المنخفض وقالت له : أبعد بجاز عن تركها إياه بسرعة فيبعد عنها والحبارى طير يهوى الجبال وفرخها يسمى النهار وفرخ الكروان يسمى الليل والموفى المشرف والقردد كهدهد المكان الغليظ المرتفع والمستأسد النبات القوى الغليظ الطويل كاسمى السبع أسدا لفرق والقريان بالضم جمع قرى كفعيل بجرى الماء الذي يجمعه إلى الروض والعافى الكثير يصف ناقته بسرعة السين وأنها لخوفها في ذلك الطريق لاتنمكن من تمام النظر إلى أعلامه فإذا لمحت فيه شبحاً أسرعت مبعدة عنه في أرض بجهل كأن فرخ الحبارى فيها راكب مشرف فوق مكان مرتفع وقوله بمستأسد بدل من قوله بأرض أو متعلق بتساقطنى والمعنى أنه لافرق عندها بين الحزن والسهل في نبات الغدران حال كثرته ترديني مع رحلها لسرعة سيرها من خوفها من صوت هدهد واحد وعلى الآول فتساقطنى حال من فاعل قالت أو جواب الشرط وقالت له أبعد صفة علم وعبر ما المنساقط لآن المعنى كلما تمكنت حركتين حتى أكاد أسقط

﴿ يَارَاكُ الذِّنْ هَدُهُ وَ الْجُورُ كَأَنْكُ هَدُهُ }

للزمخشرى شبه ملازمته المذنبَ بملازمة الراكب للمركوب وهاد يهود إذا تاب ورجع وهد أمرمنه وكرر للنوكيد ثم قال وأسجدكأنك هدهد فشبهه به لكثرة مايطرق برأسه إلىالارض لافى السرعة فالمعنى اسجء كثيراً

﴿ جزى الله ربّ الناس خير جزائه ، رفيقين حلا خيمتين أمّ معبد ، هما نزلا بالبر ثم ترحلاً ﴿ فَيَانُوزَ مِنَ أُمْسَى رفيق محمـــد ، فيالقصى ما زوى الله عنكم ، به من فخار لايبارى وسؤدد ﴾ ﴿ لَهُن بَيْ سعد مقام فناتهم ، ومقعدها للمؤمنين بمرصد ﴾

لرجل منألحن سمعوا صوّته بمكة ولم يروا شخصه حينخرج رسولالله صلىالله عليه وسلم من مكة مع أبى بكر مهاجراً وجهل أهلهما خبرهما بعدخروجهما من الغار ويروى جزاية بالناء كهداية ويروى قالا بدل حلا والمعنى متقارب إلاأنّ الثانى خاص بالاستراحة فى منتصف النهار وخيمتين نصب على التوسع بحذف حرف الجزو أمّ معبدا مرأة من بنى سعد نزلا عندها بالبروالخيرو بالقصى أصله يا آل قصى وقداختلف فيها فقبل أصلها يا آل قصى أيضاً وقبل هى حرف جر فقيل زائد وقبل أصل متعلق بياعند سيبويه و بالفعل الذى ثابت عنه عندا بن جنى و ساد أتدرون ما قبضه الله و منعه بخروج رسوله من بينكم من فار لا يضاهى و من شرف عظيم و في هذا الاستفهام مدنى الته جب و الاستمظام حتى كان المستفهم عنه لا يعرف كنه و يجوز أن اللام المنعجب و ماموصول بدل من قصى ذكر بعضهم أن اسمهاعاتكه بنت خالد الحزاجية نزلا فحفف و يجوز أن اللام للاستغاثة كأنه استغاث بهم لعلهم يتدار كون ما فاتهم و سادفى قومه شرف و مصدره السؤد دبالهمزوضم الدالو بالو او فتفتح داله كما هناو الاصل السود بالضم كالحسن فزيدت الدال للإلحاق ببرقع و جندب و ما استفهامية وليهن بجزوم بلام الامر و المقصود الدعاء و مقام فاعل كالحسن فزيدت الدال للإلحاق ببرقع و جندب و ما استفهامية وليهن بحزوم بلام الامر و المقصود الدعاء و مقام فاعل و بني مفعول يقال هنأه الطعام و نحوه بالهمز إذا نفعه و حدت عاقبته عنده و هو من يأبى نفع و ضرب و يبدل همزه بما يناسب ماقبله وقد يحذف البدل كا هناكأنه أصلى لكن الحذف عامى و المرصد المرصاد الطريق يرصد فيه الرصد وقوله للمؤمنين فيه حث على الهجرة (يهاب الموت أن يغشى عيونا ه تهابك فهو نفار شرود)

للزمخشر يقول يخاف النوم أن يعزو عيونا تخافك فالنوم كثير النفار والشراد شـبهه بحيوان يصح منه الحنوف على طريق المكنية وقوله فهو نفار شرور تفريع للترشيح ونسبة الحنوف للعيون مجاز عقلي

> (باصاحبيّ ألالاحيّ بالوادى ، الاعبيد وآم بين أزواد) (أتنظران قليلا ريث غفلتهم ، أم تعدوان فإنّ الريح للعادى)

لسليك بن سلكة مرّ مع صاحبيه بجوف مراد واد بالين فرجدوا إبلا قدملانه فقال لها أتنظراني هناحتى آتى الرعاء فأعلم خبر الحى أقريب أم بعيد فلم يزل يلاطفهم حتى أخبروه بمكان الحى فإذاهم بعيد فقال لهم ألاأغنيكم قالوا بلى فتغنى بأعلى صوته بالبيتين فأتاه صاحباه فاستاقوا الإبل وآم بالمد قبل جمع إماء جمع أمة وقيل هو أيضا جمع أمة فأصله أ أنو كأذرع جمع ذراع وعلى الثانى أأمو أيضاكا كم جمع أكمة لآن أمة أصله أموة فأبدلت الهمزة الثانية في الجمع الفاوقلبت الواو ياء لحرفها والهمزة كسرة لمناسبتها ثم أعل إعلال قاض وروى بدله قعود والزود من الإبل من ثلاثة إلى عشرة وأنظران من أنظرته إذا أخر والريث التأخر والتواني وهو نصب على البدلية من قليلا أوعلى الظرفية ويجوز قراءته أتنظران من نظره إذا أخر والريث التأخر والتواني وهو نصب على البدلية من قليلا أوعلى الظرفية ويجوز قراءته أتنظران من نظره إذا انتظره فريث يجوز أنه مفعول به وتعدوان من العدو وهو السرعة فى السير أومن العدوان وهو تعدى الحد واستعار الربح للدولة والامر النافذ بجامع الفوذ من كل ويروى تغدان وللغادى بالغين المعجمة أى أم تسرعان إلى فإن الظفر للسرع وفيه دلالة على أن السرعة أرجح من التأخر

﴿ إذا كانت الهيجاء واشتقت العصاء فحسبك والضحاك سيف مهند ﴾

يقول إذا وجدت الحرب وافترقت العصبة ووقع الخلاف وظهر الشر فيكفيك مع الضحاك سيف مطبق من حديد الهند فانشقاق العصا تمثيل لوقوع الخلاف وظهور الشر وحسب اسم فعسل بمدنى يكنى والكاف مفعوله والضحاك مفعول معه وسيف فاعله والجمهور على أنه صفة مشبة بمدنى كانى مبتدأ والكاف مضاف إليه وسيف خبره والضحاك مفعول لمحذوف أى يكنى لآن الصفة المشبة لاتنصب المفعول معه وروى الضحاك ما لجرأى وحسب الضحاك وبالرفع على إنابته مناب حسب المحذوف والواو للمعية على الآول والمعطف على غيره ويروى النصب مهند والغضب السيف القاطع على إنابته مناب حسب المحذوف والواو للمعية على الآول والمعطف على غيره ويروى النصب مهند والغضب السيف القاطع (لاهم إنى ناشد محمدا و حلف أبينا وأبيك الآتادا كنت لنا أبا وكنا ولدا ه ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا) وأن قريشا أخلفوك الموعدا ه ونقضوا ذمامك المؤكدا ه وزعوا أن لست تنجى أحدا) وهم أزل وأقل عسدداً ه هم بيتونا فى الحطيم هجدا ه وتعلونا ركعاً وسجدا) وفاضر هداك الله قد تجردا وأنصر هداك الله فسراً اعتدا ه وادع عباد الله يأتوا مددا ه فهم رسسول الله قد تجردا) وفي فباتى كالجر يجرى مزبدا ه أيض مثل الشمس سمو صددا ه أن شتم خطب وجه تربدا كمو و ن سلام الحزاعي لمما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه أعانت قريش بنى بكر على حرب بنى خراعة ففزع عمرو إليه بالمدينة وأنشده ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم لانصرت إن أنصر مولاه اللهم خفف خزاعة ففزع عمرو إليه بالمدينة وأنشده ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم لانصرت إن أنصر مولاها اللهم خفف

وأظهر فى مقام الإضار للدلالة على التعظيم والنهييج لما أراده والحلف العهد والآتلد الآقيدم والنفت إلى الخطاب للاستعطاف وجعله كالآب لهم لمراعاته مصالحهم وعطف شعة الترتيب فى الإخبار ونزع إليه كناية عن نقض العهد. والذمام العهد وقيل جمع ذمة بمعنى العهدأيضا وروى ميثاقك وأذل وأقل بمعنى أذلاء قليلون فليس مفيدا المزيادة وبحوز أنه على بابه بالنظر لزعهم أى أذل وأقل بما زعموا فيك وفي قومك والحطيم معروف كانوا في الجاهلية بمحلفون فيه في في في في في على الكاذب ويروى بالاتيرو الاتير الطريق وواحده وتيرة وهو هنا اسم ماء لخزاعة بأسفل مكه والهجد جمع هاجد وهو المتيقظ من النوم للعبادة والعتيد الحاضر يقال عنده تعتييدا واعتده اعناداهياه وأحضره فهو عتيدواعتد وفي معمل اسم النفضيل بمعنى المفعول فلعله من عند إذا حضر والاصل أعده إعداد فأبدلت الدال تاء وهداك الله جملة اعتراضية وعائية والمدد الزيادة أى يأتوا زيادة لنا تعيننا على أعدائنا وفى الإضافة إلى الله تهييج لهم والفيلق الجيش المزدح المسكائف كالبحر فى الكثرة وسرعة السير والمزيد لمخرج للرغوة من شدة السير والغليان يسمو يعلو المكرة والمورى والمهملة أى أحق تريد أى تغير وصار الرماد مغيراً كلون والغضاب عند نزول المكرة وهوا المكافف كالبحر فى الكثرة ومورى علمهملة أى أحق تريد أى تغير وصار الرماد مغيراً كلون والغضاب عند نزول المكرة وهوا إلمان النه المهاة أى أحق تريد أى تغير وصار الرماد مغيراً كلون والغضاب عند نزول المكروه إمارة الشجاعة وهذا كان سبب فتح مكة

و أخوك الذي إرقمت بالسيف عامداً م لتضربه لم يستفتك في الود ه ولو جثت تبغى كنفه لنبينها كل المنادر إلى المناقا عليك من الرد م يرى أنه في الودوان مقصر م على أنه قد زاد فيه عن الجهد كل روى يستفشك بالشين بدل الثاء والمعنى متقارب والسين والناء للعد أى لم يعدك خاتنا مضراً وتبينها تقطعها والإشفاق الحلوف والواني المتواني يقول إنّ أخاك الصدق هو الذي لوقصدته بالمكاره لم يعدها غشا منك في المودة بل يبادرك بكل ماطلبته خوفا عليك من أدى المنع يظن أو يعتقد أنه مقصر في الود مع أنه جاوز فيه الحد وتكلف غيرطاقته بكل ماطلبته خوفا عليك من أدى المنحى بدني وسبني م وكل مقلص سهل القياد ك

لعمرو بن معد يكرب وكانت له درع من ذهب تعرفه بهما العرب يقول ياعاذلة إن سلاحى درعى وسبنى وفرسى المكتنز اللحم المدمج الحلق وقيل المقاص الطوبل القوائم الهين القود ويروى سلس القياد والمعنىواحد وإطلاقالبدن على الدرع فى الاصل مجاز علاقته المجاورة أو المحلية وأتى بأداة العموم فى الفرس لانه الذى يكثر تغييره

﴿ اخوتى لاتبعدوا أبداً ، وبلى والله قد بعدوا ، ما أمر العيش بعدكم ﴾ ﴿ كل عيش بعدكم نكد ، ليت شعرى كيف شربكم ، إن شرى بعدكم نمد ﴾

لفاطمة بنت الاحجم الخزاعية وتقول العرب بعد بالضم فى ضدالقرب و بالكسر فى الهلاك ومضارع الاول مضموم ومضارع الثانى مفتوح ومافى البيت منه وما أمر تعجب وشبهت العيش وهو الحياة أو مايعاش به بشىء مر على طريق المكنية وإثبات المرارة تخييل أو استعارتها للنقص على طريق النصريحية والنكد العسر الضيق المنفص والثمد الماء القليل الذى لامادة له فينقطع سريعاً ورجل مثمود إذا كثر عليه السؤال من العلم أو المال حتى نفذما عنده والمعنى أن سرورى بعدكم منقطع كالماء القليل وعبرت بدلك لمشاكلة ما قبله ويروى لها بعد البيت الأول لو تماثهم عشيرتهم لافتناء العزاء وولدوا هان من بعض الرزية أو هان من بعض الذى أجدكل ماحى وإن أمروا وأردوا الحوض الذى وردواومعنى عملها معهم مليا من الزمان واقحمت من مع إغباء بعض عنها للدلالة على تبغيض البعض ومأمقحمة بنى كلحى مبالغة فى العموم وأمروا بالكسر كثروا والحوض تمثيل للبوت

(من للخصوم إذا جد الضجاج بهم ، بعد ان سعد ومن للضمر القود ، ومشهد قد كفيت الغائبين به ) (في محفل من نواصي القوم مشهود ، فرجته بلسان غير ملنبس ، عند الحفاظ وقلب غير مزؤد ) لام قيس الضبية وضج ضجيجاً وضجاجا صاح وضج البعير من الحمل تعب من ثقله والضمر بالتشديد جمع ضامر وفرس أقود طويل العنق ورجل أفود يقبل بوجهه و لاينشي والقودجمعه ومشهد عطف على الخصوم و يجوز جره برب أي مجلس كفيت فيه الغائبين عنه بالتكلم عنهم بين محفل من رؤساء الياس وأشرافهم فالنواصي استعارة لهم و فرجته فككت كزبته وكشفت غمته بكلام واضح الدلالة صادر عن قلب مطمئن غير خائف عند الحفاظ أى غيرة الخصوم ومحافظة كل منهم على رأيه أو المفاضبة ويقال أحفظه إحفاظاً إذا أغضبه

﴿ ضلوا وإن سبيل الغي مقصدهم ، لمم عن الرشد أغلال وأفياد﴾

سبيل الغي مجاز عنهاهم عليه من الآحوال الخبيئة والغل ماتشدبه اليد إلى العنق والقيد للرجاين وهما مجاز عن الغفلة واتباع رأى النفس يقول سلكوا طريق الهوى وتركوا طريق الهدى

﴿ لِيسَ الجال بَمْزُر ، فاعلم وإن رديت برداً ، إن الجال معادن ﴾

﴿ وَمِنَاقِبِ أُورُنْ مِجدًا ﴿ أَعَدُدُنُ لِلْحَدَثَانَ سَا ﴿ بِقَةً وَعَدَاءً عَلَيْدِي ﴾

﴿ نَهِدًا وَذَا شَطِّبَ يَقِدُ هِ البيضِ وَالْآبِدَانَ قِدَا هِ كُمْ مِنْ أَخِ لَى صَالِّحُ

﴿ بَوَّأَتُهُ بِيـــدَى لَحْدًا مَ مَا إِنْ هَلَعْتُ وَلَاجِزُ مَ عَتُولَا يُرْدِبُكَا يُرْدُا ﴾

لعمرو بن معديكرَب يقول ليس الجمال بفاخر الثياب وفاعلم اعتراض والخطاب لغير معين أى ليس كذلك وإن ألبستها والبرد ثوب سابغ يتردى به إنّ الجمال خصال حيدة أكسبت أصحابها الشرف والحدثان مكروه الدهر المنقلب والسابغة الدرع وكانت له درع من ذهب والعداء الفرس الكثير العدو والعلندى بالفتح الغليظ الشديد السريع وشيء علد صلب واعلندى البعير اشتد والنهد الصنع الطويل والشطب بالضم طرائق السيف والآبدان الدروع القصيرة وإذا قطع البيعنة والبدن مع أنهما من الحديد قطع غيرهما بالآولى مدح نفسه بالشجاعة ثم بالصبر فقال كثير من إخو الى أنزلتهم اللحود بيدى ومع ذلك ما جزعت لاقليلا ولاكثيراً فإن زائدة والهلم شدة الجزع وفي الحديث من شر ماأوتى العبد شح هالع وجبن خالع أى يهلع فيه وكأنه يخلع فؤاده وتزند فلان ضاق بالجواب وغضب والمزند مثل في الشيء الحقير ويقال للحقير زيداً بالياء على أنه زيد بن الخطاب أخو عر رضى الله عنه كان صديقا له في الجاهلية ويروى وهل يرد بكائى أى لم أجزع لعلى أنه لاينفع

﴿ قُولًا لهرون إمام الهـُـدى ، عنـد احتفال الجاس الحاشد ، أنت على ما بك من قدرة ﴾ ﴿ فَاسَتُ مِنْ الفَصْلُ بِالواجد ، ليس على الله بمستنكر ، أن يجمع العـالم في واحد ﴾

لابى نواس يعطف هرون الرشيد على الفصل البره كي حين توعده بالفتل غيرة منه لمساسم من نهايته فى الكرم و خاطب الاثنين تأسيا بعادة العرب والاحتفال الاجتماع والحاشد الجامع وعلى بمنى مع أى أنت مع كونك فى غاية الافتدار لست واجداً مثل الفضل فى العالم كله و دخلت الفاء فى خبر المبتدأ لما فيه خبره من رائحة الشرط أى وإن كنت قادراً و دخلت الباء فى خبر ليس لتوكيد الني واستدل عل ذلك بقوله ليس مستنكراً على الله جمع خصال العالم كلها فى رجل واحد كالفضل هذا ما يتبادر منه ظاهر النظم لكنه خلاف مقتضى مقام الاستمطاف فالمنى لا يكن منك غيرة من الفضل فإن كرمه بعض صفاتك فإن الله قادر على جمع صفات العالم كلها فيك وقد فعل ويروى من الله بدل على الله ويروى بستنكر وليس بها إلا الرقيم مجاورا م وصيدهم والقوم فى الكهف همدا ك

لامية بن أبى الصلت والرقيم كلب أصحاب الكهف والوصيد فنا. البيت وبابه وعنبته والبيت يحتملها والهمد جمع هامد أى راقد والقوم عطف على الرقيم يقول ليس فى تلك الصحراء إلاالكلب حال كونه بجاوراً لفنا، غارهم وألا القوم حال كونهم رقوداً فى الكهف أى الفار (فعد عن ماترى إذ لاارتجاع له مه وأنم القتود على عيرانة أجد) للنابغة الذبياني ونما ينمى نمياً زاد وارتفع ونماه ينميه نميا رفعه وزاده ونما ينمو نموا من باب دخل ونماه ينموه نموا أيضاً لكن الواوى قليل والقتود جمع أقتاد جمع قتد وهى عيدان الرحل بلا أداة والعيرانة الشبية بالدير في سرعة السير والاجد الصلبة الموثقة الحلق يقول الصرف عما ترى من آثار الديار أو عما تظن رجوعه لانه لاتدارك له أو لارجوع له وارفع عيدان الرحل على ناقة سريعة صلبة كماية عن أمره بالسفر لان شد الرحال لا يكون إلا له

﴿ فَاسْتَطَقَ العُودُ قَدْ طَالُ السَّكُوتُ بِهِ مَ لَا يَطْقُ اللَّهُو حَتَّى يَطْقُ الْعُودُ ﴾

لابى نواس شبه صوت العود على وجه الاستقامة والحسن بالنطق بالفناء على طريق التصريحية أوشبه العود بإنسان على طريق المكنية والنطق تخييل والسين والتاء للطلب والسكوت ترشيح لذلك لانه ضد التكلف والمراد بنطق اللهو زبادته وحسنه فهو من بأب المشاكلة وهل هي حقيقة أو مجاز أو كنابة أو قسم وابع خلاف بين القوم بين في البيان في البيان في أجفانه إغفاءه مد هم إذا انقاد الهموم تمردا ك

الزعشرى والهم مايهتم به وهو فاعلوالإغفاء النوم الحفيف وهو مفعول وذلك بجاز عن تسبب الهم فى منع النوم وانقياد الهموم مجاز عن سكوتها وتمردالهم مجاز عن تزايده وكثرة خطوره بالبال أوشبه الهموم بحيوانات يصح منها الانقياد والتمرد على طريق المكنية والتمرد ضد الانقياد وهما تخييل

(قدكان ذو القرنين جدى مسلما ، ملكا تدين له الملوك وتسجد ، بلغ المغارب والمشارق يبتغى) وأسباب أمر من حكيم مرشد ، فرأى مغار الشمس عد مآبها ، في عين ذى خلب و ثأط حرمد لتبع الآكبر اليماني المذكور في القرآن يفتخر بجده اسكندرذى القرنين ابن فيلسوف اليوناني ويروى عمر بدل جدى وتدين أى تنقاد وروى بدله علا في الآرض غير مهند أى غير مكذب فلاعيب في القافية و الخلب بعضمتين الحاة وهى الطين والثاط الحاة المختلطة بالماء فتزيد رطوبة و تفسد و الحرمد الطين الآسود مدح ذا القرنين شم قال إنه بلغ مواضع غروب الشمس ومواضع شروقها يبتغي من افته أسبابا توصله لمقصده فرأى محل غيار الشمس عندمآبها أى رجوعها إليه ويروى مآب الشمس عندمنها أى غيبو بتها وفي عن متعلق بمغار أو بمحذوف أى رآما تغرب في عين و يحوز أنه حال من المغار لآن العين أو سيل التخييل أو سعمنه أى في عين ماه ذى طين أسود مختلط بماه رهذا مو افق لظاهر الآية و أو لها أبو على الجبائي بأن ذلك على سبيل التخييل كان مزلم ير الشمس تغرب فيه و في الحقيقة تغرب في ظلمة و راه الآرض لأن الآرض كروية

(واحكم كحكم فناة الحى إذ نظرت و إلى حام سراع وارد التمسد و قالت ألا ليتم هذا الحسام لنا) وإلى جسامتنا ويصف فقسد و فجيسوه فألفوه كما وجدت و ستا وستين لم تنقص ولم تزد) للنابغة واسمه زياد يخاطب النعمان بن المنذر والفناة زرقاء البيامة التى يضرب بهاالمثل في حدة البصر فظرت إلى حمام مسرع إلى المساء فقالت . ليت الحامليه . إلى حامتها صار مائة والحام كل ذى طوق من الطيور وسراع جمع سريع وصفه به ونصفه ثلاثة وثلاثون فإذا ضمارد في اللفظ ويروى شراع بالشين المشالة جمع شارع والتمدالماء القليل وروى الحمام ونصفه بالرفع على إحمال ليتما وبالنصب على إعمالما لآن مازائدة لا كافة وإلا وجب الإحمال وروى أو نصفه فأو بمعنى الواو والحكام على تقدير مضاف لابها ثمنت أن يكون هذا الحمام ومقدار نصفه لها وإلى حامتنا متعلق بمحذوف أى منضها إليها وتعلن في المسلمة في المنافة في كلام ان الياء حرف إطلاق فلا إضافة والكام متعينة في كلام زر و والها، فيه للسكت وهويرجح الإضافة في كلام النابغة والفاء فيه زائدة لنحسين اللفظ كفاء

ة ط وكلاهما بمعىأنته وكأمها فالمالجواب أى إذا بلغت هذا الحدفانته كما أفاده السعد فى مطوله وحبسوه ينبغى تشديده لمد لم الشعر من الحبل وهو نوع من الزحاف يقبح دخولههنا ويروى حسبوه بتقديم السين على الباء

(فسيف بنى عبس وقد ضربوا به ، نبابيدى ورقاء عن رأس خالد) لفرزدق وهذا لقبه واسمه همام أوهميم يريد ورقاء بن زهيربن جذيمة العبسى أمره سليان بن هبدالملك بضرباعناق بمض أسرى الروم وأعطاه سيفا لايقطع فقال بل أضربهم بسيف أبى رغوان بحاشع يعنى نفسه فضرب هنى خالد فانحرف السيف وارتفع عن المضرب فضحكوا منه ونسب السيف والضرب إلى بنى عبس مع أنهما لواحدمنهم تعظيا لهما وتفخيا وجعله فى اليدين إشارة إلى أنه كان بحما أمره وحازما عزمه غير متهاون والمعنى ان الحذر لا ينفع من القدر كما وقع لورقاء مع أنه في غاية الحرص لاسها أمام الملك و بجوز أنه يريد ذم بنى عبس

﴿ رَمْتَى عَنْ قُوسُ العَدُو رَبَاعَدَتُ مَ عَبِيدَةً زَادَ اللهُ مَا بِينَنَا بَعَمْدًا ﴾

﴿ إِذَا مَا انتسبنا لَم تَلَدَى لَتُسِمَّ ۗ وَلَمْ تَجَدَى مِنَ أَنْ تَقْرَى بِهَا بِدَا﴾

ازائد بن صعصعة النفعسى كانت لهامرأة اسمها عبيدة فطمحت عليه وكانت أتمها سرية فعرض لهابذلك يقول رمتى بأمر قبيح كأنه نبلة صادرة عن قوس العدق أو أبعد تنى عنها بغدالنبلة عن القوس أى تسببت فىذلك وبالفت فى بعد الرمى و زاد الله جملة دعائية ثم قال إذا ظهر نا نسبنا يتبين أنى لم تلدنى لئيمة بخلافك ولم تجدى مفرا ولا غنى من إقرارك بتلك القضية ويحوز أنّ المعنى أنه لا بدمن إقرارك بأمّك اللئيمة وعلم مرجع الضمير من ذكر المقابلة وهو أمّه وهذا أدق فى النبكيت و بررى به أى بذلك النسب وفى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب نوع من التشنيع والتوبيخ كأنه عجب الناس أولا من حالها ثم النفت يبكتها بلؤم أمها وأنها رقيقة

﴿ فَإِنْ تَدَفُّنُوا الدَّاءُ لَا يَخْفُهُ مَ وَإِنْ تَبَعُّوا الْحَرْبُ لَانْقَعْدُ ﴾

يقال خفاه إذا كتمه وحَفَاه أيضاً أظهره وماهناه به والمعنى إن تكتموا الضغائن التى بيننا نكتمهانحن أيضاً ولانظهرها شبه الضغينة والعداءة بالداء بجامع نشأة الضررعن كل على طريق التصريحية وشبه الحرب بحيوان على طريق المكنية والبعث تخبيل أو استعمل البعث فى التسبب بجازاً مرسلا أو استعارة تصريحية والمعنى وإن تظهروا البغضاء و توقدوا الهيجاء نغلبكم كما تعلمون منا (أثوى وأقصر ليلة ليزودا ، فضت وأخلف من قتيلة موعداً )

﴿ وَمَضَى لَحَاجَتُهُ وَأَصْبَحَ حَلِمُ مَ خَلْقًا وَكَانَ بِحَسَالُةً لَنْ يَنْكُدًا ﴾

للاهشى وأقصر عن الشيء أقلع عنه وامتنع منه وأقصر موجده قصير آوروى قصر بالتشديد وروى ليله بالاضافة إلى الضمير لكرالذى في ديوان الاعشى ليلة بالناء رثوى بالمكان أقام به وأثوى به لغة فيه و يستعل متعديا أيضاً يقول إنه قطع السفر وأقام به عتبلة ووجد ليله قصيراً لتزوره بالوصال أوامتنع من السفر لذلك فضى الليل على الاول أو مضت الليلة على الثانى وجزالة المعى تشهدله وأخلف الموعد من قتيلة أى وجده خلفا فسافر كما كان إلى حاجته واستعار الحبل للوداد أو للطمع فيه على طريق التصريحية والحلق ترشيح أى يئس من مودته وكان الحبل أو العاشق بحالة حسنة هي أنه لن ينكدا أى لن يتنفص ولن يتكدر ولن يتعسر شأنه و زوال النعمة بعد نو الهايث على النفس و خلق بالضم فه و خلق كحسروه و في الاصل مصدر وينكد كتعب

﴿ حتى إذا أسلكوهم في قتائدة ، شــلاكما تطرد الجالة الشرداك

لعبد مناف بنربع الهدلى يصفقوما أغيرعليهم قدفعوا العدوحتى أدخلوه في قتائدة وهي ثنية بعينها أوعقبة بعينها أى في طرائقها وسلكه في كذاو أسلكه أيضاً كامنا أدخله فيه وروى سلكوهم أيضاً وشلا أى طردا فهم السلكه في كذاو أسلكه أيضاً كامنا أدخله فيه وروى سلكوهم أيضاً وشلا أى طردوهم وإذا حرف ذائد لا جواب له لآن البيت أخر القصيد كما في الصحاح وقيل شلا هو جوابه فهو فصب بمحذوف أى حبسوا بها حبساً لكن لا يلايم التشبية في قوله كا تطرد إلا أن يرجع لسلوكهم والجالة جمع جمال وهو صاحب الجمل والشرد بفتحتين الإبل المنتشرة أو بضمتين جمع شرود كعروس

(فدنى من نصر الخبيبين قد ، ليس الإمام بالشحيح الملحد ، ولايؤتن بالحجاز مفرد) (إن يرى يوما بالقضاء يصطد ، أو ينجحر فالجحر شرمحكد)

لحمد الارقط وقيل لا ي بحدلة بخاطب عبد الملك بن مروان وقدنى بمنى حسى وكر رالتوكيد و الخبيبين بروى بصيغة النشية يعنى هبدالله بن الزبير وابنه خبيب وكانوا إذا ذمّوه كنوه بألى خبيب بالتصغير ويروى بصيغة الجمع بعنى عبدالله وشيعته كان ادهى الحلافة فقال الشاعر لا يكون الإمام شحيحاً أي يخيلا ولا ملحداً أي محتكراً أو محار بانى الحرم و الإلحاد الميل و الوت بالسكون والوات بالمثناة و بالمثلثة الثابت الدائم يوصف به الماء ونحوه ويروى بو بو الوبر حيوان صغير ذليل لاذنب له يحبس ويعلف ومفرد يروى بالفاء و بالقاف وقرد الرجل سكت من عى وأقر دسكن و تماوت وأقردت الشيء جمعته و صمعته و هو منه و يصطدمني للجهول وهو يناسب رواية و بروالا نجحار دخول الجحر و المحكم الملجأ و المهرب و حاشالا بن الزبير أن يكون ملحداً

للنابغة يصف جملهبأنه كحَارالوجش المسرع خوفا بمارآهوقالالاصمعي زالالنهار انتصفولعله لزوال الشمس فيه عن

وسطالسها. ويجوزان المعتىمضى ولم يبق منه إلا قليل كماهو متبادر إسناد الزوال إلىالهار وبنا أى علينا ويجوزان الباء للملايسة والجلبل شجر لدخوص كحوص النخل وذو الجليل هوضعه والمستأنس الذي يرفع رأسه هل يرى شخصاً وقيل الذي يخاف الآنيس واستأنست بالشيء سكى إليه قلى واستأنست استعلمت واستبصرت وخفت من الآنيس والوحد المنفرد ووحد كظرف فهو وحيد ووحد كسبب ووحد كخذر انفرداًى كان الرجل فوق ذلك الحمار لافوق الجمل لسرعة سيره كالحمار

(الا إن عيناً لم تجد يوم واسط ه عليك بجسارى دمعها لجود ه عشية قام الناتحات وشققت كرجيوب بأيدى مأتم وخدود ه فإن تمس مهجور الفناء فربما ه أقام به بعد الوفود وفود كلابن عطاء السندى يرثى ابن هبيرة لمما قتله المنصور وواسط موضع الواقعة وأتم بالمكان أقام به والمماتم مكان الإقامة استعمل في جماعة النساء الحزينات بجازاً مشهوراً وجعه مآتم بمد الهمزة يقول إن كل عين لم تبك علمك ذلك اليوم إلا شديدة الجمود وعشية بدل من يوم وجيب القميص مخرج الرأس منه أى مزقت الجبوب والحدود بأيدى النساء ثم التفت إلى الحظاب وصير وتصير بقوله فإن تمس مهجور الفناء كناية عن الموت فربما أى كثيراً أقام بفناء ييتك جموع من الناس بعد جموع يستمنحونك أى فإن يهجر فاؤك لآن فلا حزن لانه كثيراً مااجتمع فيه الناس أنشده أبوالهيثم وصرد صرداً و لايشتهي أن يردا و إلا عراراً عردا ه وصليانا بردا ه وعنكناً ملتبداً فيبت مفته أبل بده فهو صرد كخدر أى بارد والعرار ورد ناعم أصفر طيب الرائحة ينبت مفتراً بلاساق والعارد والتمرد كذر الصلب الغليظ الملتف من النبات والصليان توعمن النبات وكدلك العنكث والبرد أصله البارد والممترا ومرد على المناء نفرجا في نبات البرفعاش الصفدع فادى ياضب وردا وردا فقال الضب والمبح قلي . وفعلا في اليوم الثاني كذلك فلما كان الثالث نادى الصفدع فل يجمه الضب فيادر إلى الماء خفية فبعه الضب فاقدر إلى الماء خفية فبعه الضب فاقتلم دنبه ووضعه لنفسه وقيل إن ذلك كان بين السمكة والصب

(أبنى لبينى لستم بيد ، إلا يدا كيست لهاعضد أبنى لينى لا أحقكم ، وجد الإله بكم كما أجد) لطرفة بنالعبد وقبل لاوس بن حجر والهمز قالندا، وابينى اسم أمة كناية عنائهم أرقاء واليد استعارة تصريحية للاقوياء أوتشبيه بلبغ أى لستم مثل يدمن الآيدى فى الفقرة إلامثل يد لاعضد لها فهى صعبة ويروى إلايدا مخبولة العضديقال خبلت يده أشلانها فنى القافية الاقواء وفيه استتباع الذم بما يشبه المدح للمبالغة فى الذم وكرر النداء لزيادة التعبير وحقه محقمه مخصمه وأثبته وأوجبه أيضاً أى لا أثبتكم أو لستم أهلا لمخاصمتى إياكم ووجد عليه غضب ووجد به حزن أى غضب الله بسببكم كما أغضباً نا أو كرهكم كما يكره الحزين ما يحزنه وهذا دعاء عليهم بالإهلاك

(وكل تباريخ المحب لقيتها و سوى أنى لم ألق حنى بمرصدى و لمصحت لعارض وأصحاب عارض) ورمط بنى السوداء والقوم شهدى و فقلت لهم ظنوا بالنى مدجج و سراتهم فى الفارس المسرد) لدريد بن الصمة ينذر قومه بهجوم العدق ودريد هو معاوية بن الحرث بن بكر بن علقمة الجثمى قتل مشركا يوم حنين أى كلّ الشدائد التى يلقاها المحب من محبوبه لفيتها والحتف الهلاك والمرصد والمرصاد الطريق وفى إضافته لنفسه معنى لطيف أى لم أسلك طريقاً فيه حتف لى بل أسلك غيره فطريق لاضرر فيه وقصحه وقصح له خلص وصفا والشهد بالتشديد جمع شاهد و دججه تدجيجاً غطاء تفطية والدجة بالتشديد الظلمة والدج المشى بتؤدة والمدجج الناتم السلاح قيل هو بالفتح الفرس و بالمحسر الفارس والسراة السادة الاشراف بفتح السين وهى فى الاصل أعلى ظهر الحيوان فاستعير للخير الرئيس والفارس الدروع المعمولة بفارس والسرد والتسريد متابعة النسج يقول أيقنوا بهجوم جيش عظم والالفان كناية عن الكثرة أى جيش كثير مغطى بالسلاح أشرافه فى الدروع الفارسية المتنابعة النسج والظرفية على موروى المسؤد بالواو وليس بذاك (اقفر من أهله عبيد و فاليوم لا يبدى ولا يعيد)

لعبيد بن الأبرص وأقفر خلا أو هاك عبيد من أهله والإبدا. والإعادة من لو أزمهما الحياة فنفهما كناية عن نفيها بالموت كان المذر بن ماه السها. يخرج في يوم من كل سنة فينعم على كل من بلقاه وفي آخر فيقتل أول من يلقاه فصادفه فيه عبيدة تبيله المدحه بشعر لعله يعفو عنك فقال حال الجربض دون القريض أى منعت الغصة الشعر فعنرب ذلك مثلاوقال هذا البيت بعدذلك تحسراو في مجانى الأدب أن المنذرقال له أفدر في أقفر من أهله ملحوب فقال أقفر من أهله عبدا وملحوب المعيدا وملحوب المعادم أنه يريده لا كه فقال لاقدرة في على إبداً شعر جديد و لا على إعادة شعر قديم و دخل في حشو البيت الزحاف الطيء من العالم القطع فصار مستفعل على وزن مستعل بسكون اللام وذلك في قوله أهله

(فلا لعمر الذي طيفت بكعبته و وماهريق على الآنصاب من جسد و والمؤمن العائدات الطير يرقبها) وركبان مكة بين الغيل والسند و ماإن أتيت بشيء أنت تكره و إذا فلارفعت حوطي إلى يدى للنابغة يعتذر النمان بن المغذرو لازائدة قبل القسم لآنه في الغالب لني دعوى الخصم والعمر الحياة وهومبتدأ حذف خبره وجو با وطاف به يطيف طيفا أتى عليه وزل به وطاف به يطوف طوافا رطرفانا إذا دار حوله ومنه طيفت وهومني للجهول و نائب الفاعل الجارو المجرور و لماكان مؤنا لحقت الناء الفعل شذوذا والفصيح تركها في مثله والفيل والسند أجمتان بحانب من وقبل موضعا ماء بحاني الحرم وهو قريب بماقبله أي حياة الذي طاف ابح لحجبكم بته قسمي وماهريق والمؤمن بالرفع عطف على المبادرة والمائذات منصوب بالمؤمن والموريق والمؤمن بالرفع عطف على المبادريق والموريق والمؤمن وحسد به الدم إذا لعمق به فهو جاسد و جسد فعلى الآول أربق بمنى ذبح وعلى الثاني على ظاهره لكنه أصله أربق والمبدر المبدر المبدر والذي أن والمبدر المبدر والمبدر والذي أمن الطبر المائذات المراح المبدر والذي أن والمبدر والمبدر والذي أن المبدر المبدر والمبدر والذي أن المبدر المبدر والمبدر والمبدر والمبدر والمبدر والمبدر والذي المن المبدر والمبدر والذي والمبدر والمبد

(والبيت لايبتني إلا بأعمدة ه ولاعماد إذا لم ترس أو تاد ه فإن تجمع أسباب وأعمدة ه وساكن بلغوا الامرالذي كادوا) للرفادة الآودى يقول لاينال الآمر إلا بتوقر أسبابه فالبيت من باب التمثيل شبه توقف الآمر على أسبابه و توقف أسبابه على أسبابها على إثبات الآو تاد المشدودة بالحبال أسبابه على أسبابها على إثبات الآو تاد المشدودة بالحودة بالمعضم ثم قال فإن اجتمعت الحبال المشدودة بالآو تاد الثابتة وانتصبت الآعمدة ووجدالسا من بلغ مراده وهو بمعني الجمعضم جمع ضميره وكاده كيداً عالجه علاجا أى بلغوا الآمر الذي كادوه أي عالجو ه لتحصيله

(ماذا أؤمل بسدآل محرق ، تركوا منازلهم وبعد إياد ، جرت الرياح على مقر ديارهم) (فكأسم كانرا على ميعاد ، ولقد غنوا فيها بأنم عيشة ، فى ظل ملك ثابت الاوتاد)، (فإذا النعيم وكل مايلهى به ، يوما يصير إلى بلى ونفاد)

للاسود بن يعفر يقول لا آنمنى شيئا بعدهم من الدنيا ومحرق هوامرؤ القيس بن عمرو بن عدى اللخمى والإياد في الأصل تراب يجمع حول الحوض والبيت يحفظه عن المطر والسيول من الابدى وهو القوّة . وإياد علم على ابن نوار ابن معد فهو أخو مضر وربيعة والمرادبه هنا القبيلة وروى وآل إياد عطفا على آل محرق وغى بالمكان كرضى أقام به والبلى الانمحاق والنفاد الفناء يقول تركوا منازلهم جملة مستانفة لبيان ننى الناميل واعتراضية بين المتعاطفين وقوله جرت الرياح على على ديارهم وجريان الرياح على مقر الديار لانهدام الجدران الني كانت تمنع الرياح وذلك كناية عن موتهم وأفاد أن فتاهم كان سريعا كأنه دفعة واحدة بقوله فكانهم كانواعلى ميعاد واحد ولقداً قاموا بأرغد عيشة وشبه الملك الذي بهعزهم وصوئهم بخيمة مضروبة عليهم والطل الترشيح والاوتاد تخييل وإذا معناها المفاجأة أى فظهر بغتة أن كل نسم لا يحدلة زائل أى فأدركهم المحاق والهناء .

﴿ رُكَتَ السرى خلني لمن قل ماله . وأَنْعَلْتُ أَفْراسي بنعاك عسجداً ﴾

﴿ وَقَـــدت نَفْسَى فَى ذَرَاكَ مُحَبَّةً مَ ، مَن وَجَدَ الْإِحْسَانَ قَيْمًا تَقْيَدًا ﴾

لله نبى يقول تركت سيرالليل وراء ظهى أى بالفت في تركه لمن قر ماله لانه لازل يبتغيه واكتفيت بنعمتك العظمى وشه لآمال التي امتدت إليه وبلغت مناها مأة اس منعلة بالاهب على ط بق النصريحية والانعال ترشيع وبجرز أن ذلك كناية عن عظم النعمة واستعار الثقييد للسع عن النطاع لغير الممدوح قصر المدح عليه و بجرزاً به شبه نفسه بحيوان والتقييد تخييل والذرا بالفتح كل ماسترالشيء يقال أنا في ظل الجبر وفي ذراه أوفي ظل فلان وفي ذراه أى في كنفه وحماه ومحبة مفعول لاجله وشبه الإحسان بالقيد لانه سبب استملاك النفس

﴿شمر وكن في أمور الدين مجتهدا ، ولاتكن مثل عير قيد فانقادا﴾

للزمخشرى تشميرالثياَب عنالساعد كناية عن ترك الكسل شمقال واجتهد فى أحكام الدين ولا تفلد غيرك فتكون مثل حمار قاده الشخص فانقاد وطاوعه أينها يوجهه ويحتمل أن المدى اجتهد فى العمل ولا تطع الشيطان :

(كسوب ومتلاف إذا ماسألته ، تهلل واهتز" اهتزاز المهند ، وذاك امرؤإن يعطك اليوم نائلا) (كفيه لم يمنعكِ من ماثل الفد ، متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره ، تجد خير نارع: دها خيرموقد)

للحطيثة يقول هوكثير الكسب وكثير الإتلاف وبيهما طبق التضاد إذا سألته أجابك بسرعة وطلاقة وجه وهوالمراد بقوله تهللواهتز كاهتزاز السيف المطبق من حديدالهند إذا أعطك اليوم عطاء كمفيه معاً كناية عن كثرة العطاء وسألته في غد أعطاك أيضا وعثى يعشى كرضى يرضى إذكان ببصره آفة وعشى يعشو إدا تعاشى بغير آفة والمعنى متى تأته على هيئة الاعشى مجاز عن إظهار الفاقة تجده أكرم الناس عبر عنه بذلك على طريق الكناية

﴿ لَقَدَ سَقَتَىٰ رَضَابًا غَيْرَ ذَى أَسَنَ هُ وَالْمُسَكُ فَتَّ عَلَى مَامُ الْعَنَاقِيدُ ﴾

ابزید بن معاویة وترضب الرجل ریق المرأة إذا ترشفه وأسن أسنا كتعب قعبا تغیرطعمه أوریحه أولونه لطول مدته یقول سقتنی رقمها الذی لم یتغیر و ماء العناقید كنایة عن الخر و استعاره لریقها علی طریق التصریحیة و ناولتنی المسك حال كونه تفتت علی ریقها الشبیه بالخر أی كأته كذلك لطیبه ویروی كالمسك و هی الظاهرة و التشبیه من قبیل تشبیه المفرد بالمركب لانه لایرید تشبیه الرضاب بالمسك فقط

﴿ فَإِنْ كُنْتُ قَدْ أَرْمَعْتُ بِالصَّرَمُ بَيْنَا هُ فَقَـــد جَعَلْتُ أَشْرَاطُ أَوَّلُهُ تَبْدُرُ ﴾

لاني الاسود يقولُ إن كنت جزمت بقطع المودّة بيننا فلا تكتميه لأن علامات ابتدائه شرعت في الظهور

﴿ وغير مقـــلد وموشمات ، صاين الضوء من صم الرشاد ﴾

الظاهرأن الشاعر يصنف الديار بأنها لم يبق فيهاغير وتد الخباء المقلد بالحبل وغير الآثافي المفير لونها بالنار والوشم والتوشيم تغييراللون أى التي احترقت بضوءها أى حرها ومن صم الرشاد بيان لها والصم جمع صماء أى صلبة والرشاد المسخر واحده رشادة وقيل يصف مطايا بأنها مطوعة على العمل غير محتاجة المزمام وأنهاغيرها أثر السيرقوية بحيث يظهر الشرر من شدة وقع خفافها على الصخر الصلب (هل أغدون في عيشة رغيد م والموت أدنى لى من الوريد) الذي الزمة والاستفهام إنكارى أى لاأكون في عيشة واسعة والحال أنّ الموت أقرب إلى من الوريد وروى أو في والممنى واحد والوريدان عرقان في مقدم صفحتى العنق سميا بذلك الانهما يردان من الرأس أو لآن الموح تردهما وقال عيشة والممنى فاعل

﴿ لَمَا حَطَطَتَ الرَّحَلِ عَنْهَا وَارْدَا هُ عَلَقْتُهَا تَبْنَا وَمَاءً بَارِدًا ﴾

يقول لما حططت الرحَل عن الناقة حال كونى وارداً للماء علفتها تبناوسقيتها ما مارداً على حذف العامل في ما مو يحتمل أن المعنى ناولتها تبناو ماء على النجوز في العلف و ذلك لآن الماء لا يكون معلوفا لها و يجوز أر يكون مفعولا معه أى علفتها تبنا مصاحبا للماء فلا لمزم أن يكون المماء معلوفا و منعه لآن الماء لا يصاحب النبن و العلف فيه نظر لجراز أنه وضع لها النبن ووضع لها ماء معه لنتباول ماشاءت ورواية الفراء هكذا عنفتها تبنا وماء باردا حتى شتت هم ته عناها

وشتوت بموضع كذاأقمت به زمن الشتا. أى حتى كانت زمن الشتا. همالة أى كثيرة الدموع عيناها فهمالة نصب على الحال وعيناها فاعل به ويروى حتى غدت وحتى بدت

﴿مفرشي صهوة الحصان ولك م نقيصي مسرودة منحديد﴾

الصهوة مقعد الفارس من ظُهر الفرس يقول مفرشى ظهر حصانى وقميصى درع من حديد متتابعة النسج يعنى أنه ليس من أهل البدو والغزو والاستدراك من باب استتباع المدح بما يشبه الذم مبالغة فى المدح من أهل التنعم بل من أهل البدو والغزو والاستدراك من باب استتباع المدح بما يشبه الذم مبالغة فى المدح وجاءت اليهم ثلة خندفية ، بجيش كتيار من السيل مزبد ﴾

يقول وجاءت اليهم جماعة من الناس منسوبة إلى خندف امرأة إلياس ىن مضر وقوله بحيش من باب التجريد كأنها نتزع من الثلة جيشا غيرها مبالغة في الكثرة ويحتمل أنّ الباء بمعنى مع أوفى لأنّ الجيش أوسع من الثلة وهو من جاش إذا تحرك واضطرب كأنه يغلى والتيار الماء الشيد الجرى ومن بيانية أو تبعيضية والمزيد المرتفع زبده على وجهه لكثرته وفورانه في أن المناه في آل هاشم م كانبط خلف الراكب القد الفرد كا

لحسّان بن ثابت يخاطبُ الوليدبن المُغيرة يقول أنه زنيم أى معلق في آل هاشم كالزنمة في الإهاب وهي قطعة جلد صغيرة تقرك معلقة بطرفه نشبهه بها وشهه بالقدح المنفرد الفارغ المعلق خلف الراكب

﴿ نَشَأَنَا إِلَى خُوصَ بِرَى نَبِهَا السرى ، وألصق منها مشرفات القماحد ﴾

نشأنا نهضنا والحنوس جمع خوصاء النافة المرتفعة الآعلى الضخمة الآسفل والني الشحم والسير سير الليل والقماحد جمع قحدوة وهي أعلى عظم الرأس.يقول نهضناإلى نوق،عظيمة أذاب شحهماسيرالليل وألصق عظام رأسهابعضها ببعض كناية عن ثمرنها على السير واعتيادها له

﴿على ماقام يشتمنى لئيم ، كَنزير تمرغ فى رماد ، وتلقاه على ماكان فيه﴾ ﴿ منالهفوات أو نوك الفؤاد ، جبين الني لا يغي عليه ، ويغي بعد عن سيل الرشاد ﴾

لحسان بن المنذر وتيل ابن ثابت يهجو أحد بنى عائذ بن عمرو بن مخزوم وماأستفهام إنكارى وكان حقها حذف الآلف لدخول حرف الجر عليها وثبوتها قليل أى على أى شىء يسبنى لثيم مثل الحنزير المتمرغ فى الرماء لذله ويروى فى دمان كرماد وزنا ومهنى أو بمعنى الدمنة وهى الكناسة المختلطة بالبعر ولعل ابن ثابت غيره وإلافقصيدة ابن المنذر دالية لانونية والنوك الحتى والموج والفؤ ادالقلب والعقل أى وتلقاه معماثبت فيهمن الحال لا يخفى عليه النبي أى يرتكب طريقه ولا يعرف سبل الرشاد ومعنى البعدية تفاوت ما بين الحبر بن وغبا عليه الشيء كرضى خنى عليه وغي هو عن الشيء كرض أيضا عجز عن معرفته وفى قوله لايغي الخ طباق الإيجاب والسلب

﴿ وَمِنَا الذِي مِنْعِ الْوَاتُدَاتِ مِ وَأَحِيا الوَّبُدِ فَلَّمْ تُواْدٍ ﴾

الفرزدق يفتخر بجده صعصعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال يارسول الله عملت أعمالا في الجاهلية فهل لى فيها من أجر فقال وماعملت قال قد أحييت ثلاثا وستين من الموؤدة أشترى الواحدة منهن بناقتين عشراويتين وجل فقال صلى الله عليه وسلم هذا من باب البر ولك أجره إذ من الله عليك بالإسلام ويقال وأد بنته إذا دفنها وهي حية وكانت كندة تفعل ذلك خوف العار والفقر و بروى فأحيا الوثيد وهي أوقع والوثيد يقال للمفرد والجمع مذكرا أومؤتنا و بروى وجدى أى هو الذى منع الجماعات الدافنات بناتهن حيات و فداهن منالموت فكانه أحياهن فأطلق الوثيد على المشرفات على الموت مجازا والإحياه ترشيح (سأجزيك أو يجزيك عنى مثوب ه وحسبك أن ينى عليك وتحمدى) لاوس بن حجر و بقال ثوبه وأثابه إذا جازاه فالمثوب المجازى أى سأجزيك يافرسى بنفسي أو بجزيك بدلا عنى مجاز غيرى أو مجازاة ناشئة عنى وكافيك من الناس أن يثنوا عليك ويحمدوك فعليك نائب الفاعل ويجوز أن يكون المثوب المنادى للحرب مشيرا بطرف ثوبه ليرى من بعيد فيفاث (وحبسن في هزم الضريع فكلها ه حدباه دامية اليدين حرود) لقيس بن عيزارة وهزمه بالزاى صدعه ومنه الهزم أى المتكسروناقة هزماه بداعظم وركيها من الهزال وأما الهرم بالراء

فهو الحمض و بعير هارم يرعى الحمض و الضريع نبت سيء ذوشوك و الحدب الانحناه و الحدباء المنحنية وحرد حرداً يبس و شح يقول حبست النوق فى مرعى غث متفتت فكلها منحنية الظهور أو الارجل من الهزال دامية اليدين من الشوك فليلة اللبن ﴿ أعين هلا بكيت أربد إذ ﴿ قَمَا وقام الخصوم فى كبد﴾

للبيد يرثى أخاه أربد وكبدكبداً كتعب وجعت كبده وانتفخت فاتسع فيه حتى صار كتعب فى المعنى أيضاً. يقول ياعين هلا بكيت أخى وقت قيامنا للحرب وقيام الخصوم معنا فيه والعاملان تنازعا قوله فى كبد ونول عينه منزلة من يعقل فاطبها وهلا حرف تحضيض ﴿أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عد عقيلة مال الهاحش المتشدد﴾ لطرفة بن العبد فى معلقته . واعتام يعتام اعتياما : اختار اختيارا . والعقيلة من كل شىء أكرمه يقول : أرى الموت يختار الكرام فيأخذها ويصطفى أعز مال البخيل الشديد الإمساك فيبقيه وقيل فيأخذه أيضاً .

﴿ وَإِنَّى لَحْسُودُ وَأَعْذُرُ حَاسَدًى يَهُ وَمَا حَاسَدٌ فِي الْمُكْرِمَاتُ بِحَاسَدٌ ﴾

لابى تمـام. يقول : َ إنى جامع للخصال الحميدة فالحسد كناية عن ذلك وعذر يعذر كضرب يضرب أى أنّ حاسدى معذور لحسن صفاتى وعظمها وليس الحاسد فى الخصال الحميدة بحاسد مذموم بل مغتبط بمدوح.

﴿ فَاخْرِ فِمَا مَنْ سَهَاءُ لَلْعَلَا ارتفعت ، إلا وأفعالك الحسني لها عمد ﴾ ﴿ وَاعذر حسودك فيما قد خصصت به ، إنّ العلا حسن في مثلها الحسد ﴾

لابي تمـام . وشبهالقدرالمرتفع بالسهاء واستعارها لدعلىطريق النصريح والارتفاع ترشيح لآنه خاص بالمحسوسات وشبه الافعال الجميلة بأعمدة السهاء تشبيهاً بليغا لآن بها الارتفاع المعنوى

(حرف الوام)

(وجدنا فی کتاب بنی تمیم ، أحق آلحیل بالرکض المعار ، یضمر بالاصائل فهو نهد) (أقب مقلص فیه اقورار ، کأن سراته والحیل شمعت ، غداة وجیفها مسد مغار) (کأن حفیف منخره إذاما ، کتمن الربوکیر مستعار)

لبشر بن أبي خازم الاسدى وقيل للطرماح والركض ضرب الراكب دابته برجله وعار الفرس ذهب ههنا وههنا مرحاعند انفلاته وأعاره صاحبه فهو معار قال أبوعبيدة والناس يرونه أى بظنون المعار من العارية وهو خطأ ويروى المعار بكم ويروى يشمر بدل يضمر والاصائل جمع أصيل كالآصال وهي أو اخر الهار أى يترك بلاعلف من أقر النهار فيجوع حتى يكون منامر البطر في آخره أو يهيأ ويرسل للقتال في آخر النهار فحابال أقله والنهد غليظ الجنبين مرتفع الاضلاع والاقبر وقيق الخصر والمقلص معظم على اسم المفعول المشمر المشرف طويل القوائم ويجوز جعله على اسم المفعول المشمر المشرف طويل القوائم ويجوز جعله على اسم الفاعل بمعنى المتشمر المكتنز اللحم يقال قلصه بالتشديد شمره فقلص هو أيضاأى قسمرو يقال قلصت الناقة كذلك إذا استمرت على السير والاقور او رقة الجسم ونحافته والسراة أعلى الظهر والوجيف سرعة سير الخيل و المسدالجبل شبه السراق به في الامتداد والصلابة وقوله والخيل شعث جماله والمفيف وعلى منافر الحقيف دوى الجرى والطير ان يقال حف الفرس من عنو أوفرع يقال منه الحفيف وضمير كتمن للخيل والربو الزيادة وما ارتفع من الارض والنفس العبزها كان منجوفري واسعا كالكير وهومنفخة الحداد لعلو نفسه وترده وجعله مستعارا ليدل على أنه تداولته الايدى يقول وجدنا في كلام جدودنا هذا الكلام فاحق مسدأ والمار خبره والجلة ككة محلها نصب بوجدنا

(عوجوا فحيوا النعم دمنة الدار ، ماذا تحيون من نؤى وأحجار ، لقد أرانى ونعمى لاهبين بها) (والدهر والعيش لميهم بأمرار ، نبئت نعمى على الهجران عاتبة ، سقياور عيالذاك العاتب الزارى) للنابغة الذبيانى والعوج عطف رأس البعير بالزمام ونعم اسم محبوبته والدمنة ماتلبد من البعر والرماد والقهامة والمراد مطلق الآثار والنؤى الحاجز حول الخباء لئلا يدخله الماء والمراد بالاحجار الآثانى التى تنصب عليها القدور أويقية الجدران وهم بالشي. أراده وأصله الإدغام وفكه هنا لغة أى لم يهم كل منهما والإمرار صيرورة الشيء مرأ ولا حلاه صديرورته حلوا وجعل الطعم مرآ وجعله حلوآ ويروى زارية بدل عاتبة والزارى العائب يقال نؤى زرى عليه يزرى إذا عاب عليه وقوله ماذا تحيون استشمار للخطأ فى الأمر بالتحية ورجوع عنه لانه لا يجدى شيئا ومن بيان لمماذا وفيسه معنى التحقير ونعمى عطف على ضمير النصب والواو للحال أى والحال أن المهجر والعيش لم يتغير كل منهما إلى البؤس شبههما بما تصح منه الإرادة على طريق الكناية فأسند لهما الهم تخييلا أو استعارا لهم للشارفة والقرب تصريحا وشبههما بالمطعوم فأثبت لهما الإمرار أو استعاره لتكدرهما ونغصهما مجامع كراهبة النفس لكل وعلى الهجران أى مع هجرامها أو لآجل هجراني لهما ومقيا ورعيا منصوبان على المصدرية أى سقاها القهورعاها وذلك إشارة إلى الإنسان أو الشخص وهي المرادو وصفها بماللذكر تعظيا لهما و تفخيالشأنها

(ختم الإله على لسان عذا فر م ختما فليس على الكلام بقادر وإذا أرادالنطق خلت لسانه م لحما يحركه لصةر ناقر) لوجل من فزارة واستمار الحتم المانع من زيادة الكناب ونقصه للمنع من الكلام وعذا فر بالضم اسم رجل و يطلق على الشديد العظيم وعلى الآسد والبيت معناه الإخبار عن حال عذا فر وهو الظاهر من التفريع و يبعد أنه دعاء عليه وفاعل مجرّك لعسدا فر شبه لسانه باللحم الذي ينقره الصقر بجامع تحرّك كل بغير استقامة مع عدم التلفظ وهذا بما يدل على أن البيت إخبار لادعاء (أما والذي أبكي وأضحك والذي ، أمات وأحيا والذي أمره الامر)

﴿ لَقَدَرُ كَنَّى أَحَسُدُ الْوَحَشُ أَنَ أَرَى مِ أَلِفَينَ مَهُمَا لَا يُروعَهُمَا الْدَعَرُ ﴾

لا بي صخر عبدالله بن سلى الهذلى وأما استفتاحية ومقدمة وطليعة لليمين والواو بعدها للفسم أي وحق للذى أبكى وأضحك حقيقة أو الذى سروضر كناية وهو أنسب بالمقام والذى أمره أى مقدره هو المقدر النافذ أو الذى أمره إذا أراد شيئاً الامرأى قوله كن ويروى امر بلالام أى أمر حق عظيم لقد تركتنى جواب القسم أى صير تنى أحسد الوحش على رؤبتى منآ لفين منها أى الوحش لا نه في معنى الجاعة لا يروعهما أى لا يخيفهما لان الحوف يحل الروع بالضم وهو القلب وذعر ذعراً كتعب خاف خوفا وذعر ته ذعراً كضربته ضربا أخفته أى لا تخيفهما الإحافة و يجوز أن يراد بالذعر الامر المخيف ويروى لا يروعهما النفر أى لا يغفر أحدهما من الآخر فيروعه بذلك

[اخذت بالجة رأسا أزهرا ، وبالثنايا الواضحات دردرا ، وبالطويل العمر عمراحيدرا ، كااشترى المسلم إذ تنصراً الجة كثيرة الشعر والباء للبدل وزعر كتعب فهو أزعر أى قليل الشعر ويقال للبوضع الذى لا نبات فيه والثنايا مقدم الاسنان و المراد الثعر كله والمدود بالفتح مفارز الاسنان والحيدر القصير واشترى استبدل والمراد أنه أخذ امرأة عوزا قبيحة بدل امرأة شابة جميلة وروى أن جبلة بن الايهم قدم مكة فطاف بالسكمية فوطئ رجز إزاره فلطمه فشكى الى حر رضى الله عنه فحكم بالقصاص من جبلة فاستمهله إلى الفدوهرب ليلا إلى الروم وتنصر بعدالإسلام ثم ندم على مافعل فضرب بها لمثل (ولما رأيت النسر عز بن دأية ، وعشش فى وكريه جاش له صدرى)

شبه الشيب بالنسر بجامع البياض واستعاره له تصريحاً وشبه الشباب بالغراب وهو ابن دا ية بجامع السواد كذلك وعزه يعزه عزا كنصره نصرا إذا غلبه و قهره والتعشيش في الوكرين ترشيع للاستعار تين والمراديهما الرأس و اللحية و يحتمل أن البركيب كله استعارة تمثيلية يقول لما رأيت الشيب غلب الشباب مرحل محله تحرك الاجله قلي و اضطرب فالصدر بجازو يروى جاشت له نفسي في الفخار و الجود يوم الفخار )

يقول لما أظهرت مفاخرى ومكارى أصمت عمرا أى صيرته كالآصم وأعيته أى صيرته كالآعى فالصم والعمى استعارتان مصرحتان والمراد ألجنه وأسكنه عن الكلام فى الفخر والجود حين مفاخرتى إياه وقبل أصمته وأعينه وجدته أصم ووجدته أى كأنه كذلك على مامر (أسد على وفى الحروب نعامة ، فتخاء تنفر من صفير الصافر) ما كان قلبك في جناحي طائر )

لعمران بن حطان قاتل الحجاج روى أنّ شبيب الحُارجي وأمه جَهيزة وامرأته غزالة كانوا في غاية الفراسـة فدُخلوا

الكوفة في الف وثلاثين فارسا وفيها حيثتذ الحجاج رمعه ثلاثون الف مقاتل فحار بودسنة كاملة حتى هرب منهم فعيره عمران بدلك أى أنت كالاسد ولا يصح استعارة عدالجهور لنية ذكر المشبه وجوزها التفتازاني على أن المذكور فرده أفراده لاعينه وهلى متعلق بأسد لمسافيه من معنى الشجاعة والذوة وفي الحروب متعلق بنعامة لما فيهمن معنى الجبن والصعف وهذا ظاهر على مذهب العلامة لآن الاسد مستعار لمطاق شجاع والنعامة لمطلق جبان وأما على مذهب الجهور فهما جامدان لمعنى التشبيه أو بمحذوف على الأن يقال لما وقع في مقام التشبيه لوحظ في ما الوصف الذي بنيت عليه المشابة ويجوز تعلقهما بعنى التشبيه أو بمحذوف حال من المبتدأ المحذوف على رأى سيبويه والفتخ بالتحريك لين وانفراج في الاصابع والاجتحة والفتخاء وصف منه و تنفر صفة نعامة أى تفزع وتهلع خوفا من أدنى صوت تسمعه وصفها بغاية الضعف ليدل على أن المشبه وهو من التشبيه البليغ ويروى هلا برزت إلى غزالة (يا تيم تيم عدى لاا بالكم و لا يلقينكم في سومة عمر) وهو من التشبيه البليغ ويروى هلا برزت إلى غزالة (يا تيم تيم عدى لاا بالكم و لا يلقينكم في سومة عمر)

لجرير تعرض له عمر بن لجأ ويقال بن لجام التميمي بالهجو فخاطب قبيلته بذلك وحذف المضاف إليه مع بقاء المضاف على حالة الإضافة مطرد إن اقترن بذكر مئله ليدل عليه وإلا فهو سياعي ومثل هذا التركيب يجوزفيه ضم الآول فهو مفرد والثاني مضاف لما بعده وفتحه على أنه مضاف للذكور أو لمحذوف بما ثل له أوعلى أنهما مركبان اسها واحداً مضافا لم بدهما فتيم الآول هنا مضاف لمدى عندوفاعند سيبويه أو مضاف للذكور والآول مضاف لحدى عندوفاعند سيبويه أو مضاف للذكور عند المبرد وتبعه ابن مالك أوهما معامركبان كلمسة عشر مضافان لعدى عند الفراء وتبعه الاعلم ولوكان الثاني بدلاً وبيانا أو توكيدا والآول مفرد لشمر الآول وهم غيرتم قريش وقو لهم لاأ باله دعاء بعدم الآبوقيل عدم للذم أى لأنابله رشيدا بلهو ابن زنا ويحتمل المدح أى ليس محتاجا إلى الآب بل مفاخره ذاتية لكن ما منا من الآول والمخبر لاعندا بن الحاجب وخبرها عذوف عند غيره ولكم متعلق بمحذوف صفة أو اللام زائدة والضمير مضاف إليه وأماع الآول مبنى على فتح مقدرة وحذف تنوينه المبنافة وهذا كله على لفة قصره كفتى وأما قصبه بالآلف على لفة إعرابه بالحروف فلا يظهر إلا في الثالث وفيه أن المصناف معرفة ولا لاتممل إلا في الذكرات إلا أنيقال زيادة اللام سيرته في صورة الكرة فعملت فيه ولا يلفينكم نهى عن الإلفاء في المكرده وروى بالفاء بدل القاف من ألى إذار جد لكن روى لا يوقمنكم وهو يؤيد الآول والمراد النهي عن إقرار عمر على هجره الموقع لهم في السوءة وهي هجو جرير لهم واللام فلا هجره المواقة وقد شها نقسه بل فه بإست الحارئ أى دبره ومهد لذلك التشيه فياتقدم بالتمبير بالسوءة ولقد هجا نفسه من حيث المساء المشرة الن بنوا أو اثلها على السكون فرادوها همزة الوصل

(أرباً واحدا أم ألف رب ، أدين إذا تقسمت الأمور) (تركت اللات والمزى جميعا ، كذلك يفعل الرجل البصير)

لممرو بنديد بن نفيل بن رباح بنعبدالله بن قرط بن رزاح بن ربيعة والهمزة للاستفهام وفيه ضرب من التعجب وإظهار الخطأ فحادة الآرباب وتشنيع على عبادهم وربامفعول أديناًى أطبع والمراد بالآلف الكثرة لاخصوص ذلك العدد إذا تقسمت الآمور أى إذا اتخذت كل طائفة دينا من الآدبان وقوله اللات والعزى أى وغيرهما من الآصنام لآنه لافرق بينها والبصير المتبصر في الآمر في المجد ليس غرابها بمطار)

﴿ قُومُ إِذَا كُثُرُ الصِّياحِ رأيتُهم \* وقرا غداة الروع والإنفار ﴾

للمابغة الذيبانى والسورة بالضم الرتبة يقول وُلقوم حراب بنزهير وقد بن مالك درجة فى الشرف دائمة العز وحراب مالراء وروى بالمهملة وروى بالمعجمة وقد وقد أخوان وليس غرابها بمطار استعارة تمثيلية لدوام العز لهم أوكناية عنه لآن أصله أنه إذا كثر الشجر والبات يقيم فيه الغراب ولا يطيره شيء لحب الخصب وعدم الجدب

والأوجه أن السورة أصلها المرتبة الحسية فاستعيرت للمعنوية تم جرت فيها المكنية حيث شبهت بمكان الخصب وإثبات الغراب والاطارة تخييل لذلك التشبيه ثم قال هم قوم إذا كثر الصياح فى الحرب رأيتهم وقرا أى صما فهو من الوقر أى ثقل الآذن بمنى أن كثرة الصياح لا تزعجهم كأنهم صم وقيل من الوقار والسكينة وغداة الروع والإنفار صبيحة الحوف والافراع وقيل أصله أن الغراب يقع على رأس البعير يتلقط منها الهوام فلا يحرك رأسه لئلا يفر الغراب فشبه مرتبتهم برأس البعير على طريق المكنية وقيل لارتفاعها لايصلها الغراب حتى يطار من فوقها فالمعنى لاغراب فوقها فيطار من فوقها فالمعنى لاغراب فوقها فيطار

القلّ بالفتح القليل وهو المراد وبالضمّ بمنى القلة ويستعمل بمنى الفليل أيضاً وبالكسر الارتعاد غضبايقول إن الكرام في الدنيا كثير لكثرة خيرهم لان الكريم بقاوم ألف لئيم والحال أنهم قليل في العدد كما أنّ غيرهم بعني اللئام قليل ف

الحير وإن كثروا فالمدد فوجه الشبه اجتماع الكثرة والفلة فكل على التوزيع

﴿ فُواسَفًا عَنْ قَصَدُهَا حَوَاثُوا ۚ هَ يَذْهَبُنَ فَى نَجْدُوغُورُ غَائُوا ﴾ لَا لَوْبَةً بِنَ الْعَجَاجِ وقبل لذى الرَّمَّةُ يَصَفَ نُوقًا تمشى فى المفاوز خارجات عن طريق الاستقامة مجاوزات حدّه وبين ذلك بقوله يذهبن وروى يهوين أن يسرعن تارة فى مكان مرتفع وتارة فى غور أى فى مكان كثير الانخفاض فغورا نصب على الظرفية وغائرًا وصف مؤكد

(او معبراً الظهريني عنوليته ماحج ربه ببتالله واعتمرا) انشده سيبويه ويقال أعبرت الشاه فهي معبرة إذا كثر صوفها لتركها سنة من غير جز فالظهر المعبر المتروك من الجز فيكثر وبره أو لانه لاوبر عليه فيجز ولعل المراد ها المتروك من الحل عليه وقبل المنجرد الشعر ونباً عنه ينبو انحرف وأنييته حرفته وأبعدته فا هنا معناه يمنع غيره هن ركوب وليته وظاهر كلام بعضهم أنه يقال نبي ينبي كرى يرى إذا انحرف وأن ماهنا منه أى ينفر عنوليته أى برذعته لانها تلى الجلد وربه باختلاس الحركة للوزن بمنى صاحبه والمعنى أنه بعير متروك من العمل فهو مصعب ينفر من الراكب لانه لم يسافر أصلاحتي أن صاحبه لاحج ولا اعتمر وظاهر كلام بعضهم أن ربه هي رب التي هي حرف جر فتكون جارة للصنمير بلا تمييز لتقدم مرجعه ودالة على تحقيق النفي بجازا عن معنى التكثير وهي اعتراض بين المتعاطفين وإسناد الفعلين لصمير البعير بجاز عقلي لانه من آلات الحج والاعتمار وقائل ذلك فسره بأنه منجرد الظهر ينفر من برذعته لدبره من كثرة الاسفار ماسافر لحج ولا اعتمار وإنما يسافر إلى الاعداء ولو جعل معناه كا تقدم لجاز فالمغني أنه مصعب لم يركب ولم يسافر أصلاحتى أنه لم يسافر لحج ولا عمرة وهو ظاهر

(دمشق خديها واعلى أنّ ليلة ه تمرّ بمودى نعشها ليلة القدر أكلت دما إن لم أرعك بضرة ه بعيدة منهوى القرططيبة النشر لا هرابي تروّج امرأة فلم توافقه فقبل له إن حى دمشق سريعة في موت النساء فحملها إليها وقال لها ذلك ونزل دمشق و هي مدينة بالشام منزلة العاقل فناداها والظاهر أن هذا التنزيل من باب الاستمارة المكنية والنداء تخييل وكذلك الآمر بالعلم والمرور المشي فإسناده لليلة بجاز عقلي من الإسناد للزمان وهو في الحقيقة لحملة النمس أو بمعني المضي فهو حقيقة والباء للملابسة وهو كناية عن موتها والعودان طرفا النمش وجعل تلك الليلة كليلة القدر عنده لشدة ترقبها وبمنها والتسوق إليها ثم التفت إلى خطابها ودعا على نفسه بقوله أكلت دما أي دية لآنها بدل الدم وأخذها عار عند العرب الملاتها على الجبن وحب المال دون التأر إن لم أرعك من راعه يروعه إذا أخافه والمرادأنه يغيظها بتزوّج ضرة عليها بدلالتها على الجبن وحب المال دون التأر إن لم أرعك من راعه يروعه إذا أخافه والمرادأنه يغيظها بتزوّج ضرة عليها الطيبة ويحتمل أنه دعا على نفسه بالجدب حتى يحتاج لفصد النوق وأكل دمها وكذلك كانت تفعل الجاهلية في الجدب وعتمل أن المراد شربت دما فهو تعليق على الممتنع عنده دلالة على تحقق التزوّج لآنه يرجع إلى أن عدم الترقب عندم كان شرب الدم متنع ونظيره ماأنشده

(أبو إباس أمالك عر إيما أنت حية ، إذا هي لم تقتل تعش آخر العمر ، ثلاثين حولا لاأرى منك راحة ﴾ (لهنك في الدنيا لباقية العمـــــر ، دمشق خذيها لاتفتك قليـلة ، تمرّ بعودى نعشها ليلة القدر ﴾

﴿ فَإِن انفلت من عمر صعبة سالما ، تكن من نساه الناس لى بيضة العقر ﴾

ولعل العمر في القافية الأولى بمعنى الدهر ولهنك هاؤه بدل من همزة إنّ عند البصريين وعند غيرهم أصله لله إنك وبيضة العقر زعموا أنها بيضة الديك لا يبيض في عره غيرها وقيل هي مثل لما لا وجودله أصلافا لمعنى أنه يتزوج جميلة لا يتزوج عيرها أو أنه لا يتزوج أصلاو صعبة هي امرأته (فلما أضاءت لنا سدفة ه ولاح من الصبح خيط أنارا) لا يداو دو أضاء وأنار يحيثان لا زمان كاهناو متعديين والسدقة بياض الفجريشو به قليل ظلام وفي لغة نجد الظلمة وأسدف المرأة القناع أرسلته وأسدف الليل أظلم وعند غيرهم هي الإضاءة والصبح وأسدف الصبح أضاء وأسدف الباب فتحه وشبه بياض بعض الصبح بالخيط في امتداده و يجوز أنّ من بيانية وجملة أنار صفة خيط وجواب الشرط فها بعده

﴿ وَإِنْ رَعِيمِ إِنْ رَجِعَتَ عَلَىٰكَا مَ بِسَيْرِ تَرَى مَنَهُ الفَرَانَقُ أَزُورًا ﴾ ﴿ عَلَى لاحب لا يُهتدى بمناره مَ إذا سافه العود النباطي جرجرا ﴾

لامرئ القيس والزهيم الكفيل والفرانق بضم الفاء رسول يوصل خبر الخوف والازور المائل يقول إن ملكونى عليهم كما كنت فإنى مذكفل بسفر صعب واللحب واللاحب الطريق الواسع من لحبه إذا وطئه ومرّ فيه فأصله ملحوب والمنار أعلام الطريق وسافه يسوفه سوفاإذا شمه شما ومنه المسافة والعود الجل المسنويطاق على الطريق القديم والسؤدد القديم والنباطي نسبة للنبط وهم قوم يحلون البطاح بين العرّافين يستنبطون منها الماكياني نسبة لليمن ويروى العود الديافي وداف يدوف إذا خلط ودياف موضع بالجزائر فيه نبط الشام والديافي نسبة إليه والجرجرة صوت يردّده البعير في حنجرته يعني أنه طريق واسع لامنار فيه بهندى به وفيه نوع من البديع يسمونه نني الشيء بإيجابه ويفسرونه بأن يكون الكلام ظاهره إيجاب الشيء وباطنه نفيه بأن ينني ماهو من سبه وهو المنني في الباطن وفي البيت نني الاهتداء والممار والمقصود نني المناركما ذكره السيوطي في شرح عقود الجمان إذا شمه الجل المسن عرف أنه طريق وعر لنجر بته الطرق وجرجر خوفا منه لصعوبته عليه مع تمرّنه على السفر سيا إذا كان من إبل النبط لكثرة رحيلهم هذا ويحنمل السير بجاز عن السياسة كما يشعر به طلب الملك فيكون ما يعده ترشيح للمجاز

﴿ وشارب مربح بالكأس نادمني ، لا بالحصور ولا فيها بسآر﴾

للاخطل يقول رب شَارب مشتر للخمر بالثمن الربيح الزائد نادمنى بالكأس ويجوز تعلقه يماقبله ليس حصوراً مانعا نفسه من الدخول على القوم فى لعب الميسر ولا سآرعلى صيغة فعال المبالغة أى مبقيا فىالمكأس سؤرا أى بقية من أسأر إذا أبتى وهو شاذ كجار من أجبر ويروى بسوار من السورة وهى الوثبة والعربدة فنى سبية أى ولامتغير العقل بسبها ولاعاطفة على مربح والثانية توكيد والباء زائدة بعد كلونادمنى خبرفيجوزالرجوع إلى الوصف بعد الإخبار

(أحولى تنفض أستك مذرويني ، لتقتلني فها أناذا عمــــارا ، متى ماتلقني فردين ترجف) (روانف إليتيك وتسـنطارا ، وسـيني صارم قبضت عليه ، أصابع لاترى فيهـا انتشارا)

لعنترة يخاطب عمارة بن زياد العبسى لما قال لقومه ليتنى لقيته فأرحتكم منه وأعلمتكم أنه عبد والإست الذبر وهى فاهل ومذروبها مفعول و كان قياسه مذريان بالياء لأنه مقصور زائد على ثلاثة أحرف وقياس تثنيته كذلك فمجيئه بالواو شاذ وسهله أن تثيته تقديرية لأنه لم يسمعه مفرد وحكى عن أبى عمرو مذرى مفردا فيكون مثنى حقيقة وبه قبل وحكى عن أبى عبيدة مذرى مفردا و مذريان مثنى بالياء على القياس وإن نصب الإست كان مفعولا ومذروبها فيل وحكى عن أبى عبيدة مذرى مفردا و مذريان مثنى بالياء على القياس وإن نصب الإست كان مفعولا ومذروبها بدلا منه والمذروان بالكسر فرعا الإليتين وقرنا الرأس يقال جاء ينفض مذروبه يختال ويتبختروقوس هتافة المذرونى وهماموقعا الوتر من أعلا وأسفل أى رئانتهما وهاأناذا أصله أناهذا فقدّمت الهاء مبادرة إلى التنبيه ثم قال متى تلاقى حال كوننا منفردين عن غيرنا تخف منى فترتعد أطراف أليتيك فارتعادها كناية عن الخوف وتستطارا مؤكد بالنون الخفيفة المنقلة ألفا والفاعل ضمير المخاطب كان الخوف يطيره ويجوزأن الضمير الروانف أى تنتفض وتنتشر كالطائر ويروى ووادف والمراد واحد (فلاأب وابنا مثل مروان وابنه ه إذا هو بالمجد ارتدي وتأزرا)

للفرزدق وابنا نصب عطفا على موضع الآب ومثل بالرفع خبر لاأونصب صفة لآب وابنا والخبر محذوف وابنه هو عبدالملك وإذا هو أى مروان لآن بجد الآب لاالعكس والمراد بالمجدمنا الآفعال الحيدة التي تتجددمنه ثم إنه شبه باللباس بجامع صون كل لصاحبه على طريق المكنية والارتداء والتأزر تخييل ويحتمل أنه شبه الاتصاف به ظاهرا وباطنا بالارتداء والتأزر على طريق الصريحية ويجوز أن المراد من إذا الزمن المستمر لاالمستقبل فقط

(من كان مسرورًا بمقتل مالك ، فليأت نسوتنا بوجه نهـار) (يحد النساء حواسرًا يندبه ، يلطمن أوجههن بالاسحار)

لربيع بنذياد يرثى مالك بن زهير العبسى ووجه النهار أوله والحواسر كاشفات الوجوه وصرف للوزن والندبة رفع الصوت بالبكاء على الميت والاسحار مقدم أعالى الاعناق والباء بمعنى مع كانت عادة العرب أن لايندبوا القتيل إلا بعد أخذ ثاره فضمن الرثا معنى المدح لهم والتشنى من عنوهم وقال من كان شامتاً بقتله فليجئ إلى نسائنا في أول النهار بجدهن كاشفات وجوههن بكين عليه برفع أصواتهن يضربن أوجههن مع صفاح أعناقهن يعنى أننا أخذنا ثاره فحل لنسائنا البكاء فليموانتقد ابن العمير قوله فليات نسوتناوقه در الإمام المرزوق حيث أبدله بقوله فليات ساحتنا لانه فيه أبضاً الفرار من الإظهار

(كان فتى الفتيان توبة لم ينخ ، ينجد ولم يطلع من المتفور) (ولم يغلب الخصم الآلة و بملاالسج ، فان سديفا يوم نكباء صرصر)

موضع الإضمار

لليما الاخيلية ترقى صاحبها توبة بن الحير وتنذكر أحواله وتعد مناقبه وفتى الفتيان أى هوالفتى من بينهم وليسوا فتيانا بالنسبةله وإن كانوا فتيانا فى أنفسهم وتوبة بدل ولم ينخ من أناخ بميره خبر كان أى كأنه لم ينخ بميره بمحل مرتفع ويروى لم يسر بنجد ولم يطلع من أطلع بمنى طلع أولم يطلع بميره من المتغور على اسم المفعول أى المكان المتخفض مافيه وكأنه لم يغلب الحصم الشديد الحصومة ويروى الحصم الصحاح بفتح الصاد بمنى الصحيح وكأنه لم يملا الجفان سديفاً أى قطعاً بيضا من السنام في زمن الريح الشديدة الباردة أوكثيرة الصرير وهو النصويت تعنى أنه كان يفعل ذلك كله ثم كأنه اليوم لم يفعل لموته في المديدة المناس الإيعلون و فلا الحتير خير ولا الشر شرك

(فيوم علينا ويوم لناه ويوم نساء ويوم نسر)

للنمربن تولب وهومن أبيات الكتاب ولازائدة قبل القسم لآنه في الغالب لني شيء وقبل إشارة إلى اقضاح القضية المقسم عليها وعدم احتياجها إلى قسم لكنه إنما يظهر في مثل قوله تعالى فلا أقسم حيث أبرز في صورة الني المعتادة والناس مبتدأ خبره لا يدلمون ثم بين ذلك بقوله فليس الخير الذي زعوا أنه خير خيراً كازعوا وليس الشرالذي زعوه شراً كازعوا أو ليس الخير خيرا دائماً وليس الشرشرا دائماً فيوم علينا غذل فيه ويوم لنا تنصر فيه ويوم نساء فيه ويوم نسرفيه وروى بنصب اليوم والمعنى فيوما تدرر الدائرة علينا ويوما تكون الدولة لناو نساء يوما و فسريوما وكل جلتين من هذه الجل واقعتان مرقع البيان عاقبلهما وفي البيت الثاني لفونشر مرتب وذلك حسن (لاتفزع الآرنب أهوالها ه ولاثرى العضب بها ينجحر) البيان عمر يقول لا تغيف الاثر نب أهوال تلك الصحراء أي لاهول فيها حتى يفزعه فافي البيت كناية عن ذلك كقوله ولا ترى العنب فيها ينجعرون يجد حال إن كانت ترى بصرية ومفعول ثان إن كانت علية و يحود أن المدنى لاأرنب فيها تفزعه أهوا لها كالاضب فيها ينجعرون جدهما منفيان وهذا أوفق بالمقام

﴿ وَكَاثُرُ سَعْدَانُ سَعْدًا كَثَيْرَةً ﴾ والاترج من سعدوقاء ولانصراً ﴾

سعد اسم قبيلة والمعنى أنه لانفع فيهم إلا تكثير سواد الجيش فلايفون بمـاوعدوا من النصر ولاينصرون بلا وعد ويمكن أن المراد الوفاء بحق الشجاعة فالنصر تفسير وفى تكرير الاسم نوع تهكم

(لم يق من جل هذا الناس باقية ، ينالها الوهم إلا هذه الصور) (لايدهمنك من دهمائهم عدد م فإن جلهم بل كلهم بقر)

لان تمـام يقال دِهمَهَالِآمر إذا غضيه فجيره وسدعليه باب الرأى والدهماء والحاسةالكثيرة المتكاثفةوأصله منالدهمة

وهى الظلمة والسواد يقول لم يق من معظم هذا الجمع من الناسبقية يدركها الوهم بعد النامل إلاهذه الصور والاجسام المشاهدة مجردة على المقول فلا تذرع من كثرة عدد جماعتهم فإن معظمهم كالبقر بل جميعهم كذلك فلا تدبير عندهم لامر الحرب (أحار بن عمروكاني خرد و يعدو على المرد ما يأتمر) لامر الحرب (ولا وأبيك ابنة العامري و لامدّ عي القوم أني أفر)

لامرى القيس بن حجر وقيل لربيعة بن جشم اليمني والهمزة للداء وحار مرخم أصله حارث ضم على لفة من لا ينتظر المحذوف واللغة المشهور آميانا فتح العلم المنادى الموصوف بابن مضاف الدعلم آخر إنباعا لنسب ابن ويجوز ضه كماهنا لان الترخيم لا يكون إلا في المضموم لان المفتوح إنباعا كالمركب مع ما بعده والنرخيم لا يأتى في الوسط ولا نه لوكان مفتوح وضم في النرخيم لكان فيه إخلال بالفتحة المجتلبة للتناسب والخركان الذى خالطه دا مفغلى عقله والحمني الوسط ولا نه لوسلا ويعدو على الإنسان اثنهاره أى كسبب كل ما سترمن بنا أو شهر ثم تذكر السبب في ذلك وهو مطاوعته ما لا تنبني مطاوعته فقال و يعدو على الإنسان اثنهاره أى يصح منه العدوان على طريق الكناية و يروى و يبدو على المرء أى يشرف عليه و يظهر له عاقبة امتثاله لما لا ينبغي أمتثاله وكثير ينشد فاصلتي هذا البيت بالتنوين الفالي لكن أنكره الزجاج والسيرافي لا نه يكسر الوزن وجعله ابن يعيش من توين الترنم بناه على أنه لجلب الترنم لا القطعه فلا يختص بالقوافي المطلقة بل يدخل المقيدة كما هنا و المشهور تحريك ما قبله و دخول لا النافية قبل القسم سائغ شائع في لسان العرب لانه غالبا يكون لرد دعوى الخصم و نفيها فالنقدير ولا يحصل و دخول لا النافية قبل القسم و روى بحذف الواو الأولى وحق أبيك و لو كانت زائدة محصا لمكانت الواو في التقدير داخلة على واو القسم و روى بحذف الواو الأولى وحق أبيك و لو كانت زائدة عضا لمكانت الواو في التقدير داخلة على واو القسم و روى بحذف الواو الأولى وحق أبيك ولو كانت زائدة عصال كافر من الحرب أصلا فلا يدعه أحد على قنق الادعاء كناية عن نفي الفرار على أبلغ وجه

(کأن بقایا مَاعَفَا من حبابها ، تفاریق شیب فی سواد عدار) (تردت به ثم انفریعن ادیمها ، تفری لیل عن بیاض نهار)

لابى نواس بسف الخرة يقولكان بقايا الذى هلك وذهب من فقاقمها شيب أبيض متفرق فى عذار أسود لان كلا منهما أبيض منتشر فيا يخالف لو نه ولايلزم من ذلك أنها سوداء كما يدل عليه مابعده ثم قال تردت أى استترت بالحباب فالنردى اسعارة للنسترثم انفرى انشق وزال عن أديمها أى وجهها كتفرى الليل وانشقافي ظلامه عن بياض النهار والجامع استناركل بغيرها ثم ظهوره بتفرق ذلك الغير فهو مركب ولا يلزم من ذلك أن الحباب أسود كالليل والخرة بيضاه كالنهار وافظر كيف خيل أنه فى الاتول أبيض وفى الثانى أسود وهى بالعكس وهذا من العجب الداعى للطرب وفيه أنه يرى فى الاول أبيض معجبا ثم تعرض عنه النفس وتريد الخرة فيتخيل أنه مظلم ثم ينكشف وتظهر هى بيضاء ترهقها صفرة كالسها، وقت الإسفار

(حاربن عمرو ألا أحلام تزجركم ، عنا وأنتم من الجوف الجاخير ، لابأس بالقوم من طول ومن عظم) وجسم الجمال وأحلام العصافير ، كأنهم قصب جوف أسافله ، مثقب نفخت فيه الأعاصير) لحسان وحار مرخم حارث مبنى على الصم لانه منادى حذف قبله ياء النداء والأحلام جمع حلم بالضم العقول والجوف بالضم جمع أجوف أي واسع الجوف والجاخير جمع مخور أى عظيم الجسم بقول : كيف لا يمكون لكم أحلام وأنتم عظام الاجرام ثم بين ذلك بقوله لا بأس ولا ضرر يعترى هؤلاء من جهة الطول والغلظ يعنى لا نقص بهم من ذلك وفيه تهم أو لا يستنكفون من ذلك فهم أحقاء به أو لا بأس يعتريك بسبب القوم من أجل طولم و غلظهم فأجسامهم كأجسام الجمال وعقولهم كعقل العصافير إن كان لها عقول يعنى أنه لا عقل لهم ويروى جشم البغال وشبهم فى فراغ أجوافهم من العقل والشجاعة بالقصب وإذا انشقت أجواف أسافله فأعاليه أكثر وشبه منافذ حواسهم بتقوية الخالية عن الحس والاعاصيرجمع إعصار وهى ربح تهب مستديرة ذاهبة نحو السهاء واستعار النفخ لإدخالها الهواء فيه بقوة عن الحس والاعاصيرجمع إعصار وهى ربح تهب مستديرة ذاهبة نحو السهاء واستعار النفخ لإدخالها الهواء فيه بقوة

كالنفخ وفى القاقية الاقواء لاختلاف حركة الروى بالكسر والعنم

(كذبتم وبيت الله حين تعالجوا ، قوادم حرب لاتلين ولائمرى) (نزلت بخيــــل لاهوادة بينها ، وتشتى الرماح بالصاطرة الحمر)

لخداش بن رهيريقول لقومه كذبتم وحق بيت في دعوا كم إمكان الصلح وهذا يعلم ضمنا من قوله حين تعالجو القد أو استعار الكذب للخطأ في النظائم أو الرأى أى أخطأتم في عارمت كم الجماعات القادمات الحرب الآجل الصلح ويشبه أن يكون قوله تعالجوا عرفاو أصله بالصاد والحاء بدل العين والجيم وعلى فذف نو أه للوزن أو للتخفيف و لا تلين صفة قوادم وأمرت الناقة در لبنها شبه الرضاء بالصلح بأمر الناقة على طريق التصريح ثم نفاه و بين ذلك بقوله نولت بخيل أى في أصحاب خيل و يحتمل أن الخيل بجازه ن الفرسان أو كناية عنهم وروى و تلحق خيل فهو عطف على لا تلين أى و تسرع خيل منها و الهوادة الصلح والبقية من القوم يرجى با صلاحهم و المعنى أنهم لا يرجى صلحهم و تشقى أى تتعب الرماح والصيطر الصخم الجبان و قياس جمعه ضياطير إلا أنه عوض الهاء من الياء والحمر عند العرب كناية عن العجم بالرماح و الضيطر الضخم الجبان و قياس جمعه ضياطير إلا أنه عوض الهاء من الياء والحمر ويحوز أن المراد من طعن ما حتى المنافق و يحتمل أن لاقلب وأنه بالغ في ضخمهم حتى كأن الرماح تنعب من طعنهم لكن الآول هو المنقول والمعنى رماحنا و يحتمل أن لاقلب وأنه بالغ في ضخمهم حتى كأن الرماح تنعب من طعنهم لكن الآول هو المنقول والمعنى لاتصالحوه بل نحاربهم المن الخوص المحام الورق هيجنى ه ولو تعربت عنها أم عارك

من أبيات الكتاب والحمام اسم جمع والورق جمع ورقاً. وهي البيضاء يشوبها قليل سواد وضمن هيجني معني ذكرني فعداه إلى المفعول الثاني وهو أتم عمار ولو تعريت عنها اهتراضاًى تخليت و تباعدت عنها و يروى تعريت بالزاى أى تسليت عنها و تكلفت الصبر وللنضمين طريقتان طريقة النحويين إشراب كلة معني أخرى لتتعدّى تعدينها وهل هو بجاز أوجع بين الحقيقة والحجاز خلاف وطريقة البيانيين تقدير حال تناسب المعمول كقولك هيجني مذكراً لى أتم عمار هذا مع أن الأولى من وظيفة البيانية من وظيفة النحوى (قالت له ريح الصبا قرقار ه اختلط المعروف بالإنكار)

لابي النجم العجلي وقرقار اسم فعل بمنى قرقر أمر السحاب لتنزيله منزلة العاقل أى صوّت بالرحد هذا قول سيبويه وقال المبرّد تبماً للمبازي هو حكاية صوت الرعد وهو على كل منى على الكسر هلى أصل التخلص من التقاء الساكنين لكنه على الآول متحمل للصمير فهو مركب وعلى الثاني لاضمير فيه فهو مفرد لكن فيه أنّ حكاية الآصوات لاتفيد حنّا ولازجرا وهنا يفيد الحك لقرينة المقام ولافعل لها وهذا لهفعل يقال قرقرت الدجاجة إذاصرّت إلاأن يقال أن المهني صوّت يارعد قرقار وقولم قرقرت الدجاجة مأخوذ من قرقار كما أخذوا العباط من عبط بكسرتين بينهما سكون حكاية لصوت المتلاعين واختلط يحتمل أنه أمر وهو أنسب بما قبله ويحتمل أنه ماض والمراد بالإنكار المنكر ولا قول للربح وإنما شبها حيث تسوق السحاب بمن يصح منه القول على طريق المكنية والقول تخييل ويجوز أنه من باب الكناية وعلى هذا النحوقوله في ناقة صالح فأتاها أحيمر كأخي السهم يغضب فقال كوفي عقيراً وصرف الممنوع للضرورة وأضاف الماتي لغير الملتي لبدل على الملازمة للديم فيه ويحمل أن المعرف المنوع المنوع والمتوق والمواعق أى أفعل الجميع على أنهماض بالسق أى حقور الهما والمنكر الرعد والبرق والصواعق أى أفعل الجميع على أنهماض في على المروف ويكون الفعل لازماوهذا البيت من أبيات في عطف على قالت وليس من قول الربح وعليه فيجوز أيهنا رفع المروف ويكون الفعل لازماوهذا البيت من أبيات الكتاب في المروف ويكون الفعل لازماوهذا البيت من أبيات الكتاب في الكتاب في الكتاب في الكتاب وماكنت الرجو أن يكون عطاؤه م أداهم سوداً أو محدرجة حمرا الكتاب

للفرزدق والآدهم في الآصل الآسود ثم غلب على الحية السوداء ثم سي به القيد الحديد والمحدرج المفتول أي ماكنت أظن أن يكون عطاؤه قيوداً سوداً أو سياطاً مفتولة حرا حقيقة أووصفها بذلك لقبحها كما يصفون الحسن بالآخصر ويروى سمرا فوضع القيود والسياط موضع العطاء ووضع الشاعر الرجاء موضع الظن وأطلق العطاء على العقاب مجاز أوعرض بذلك إلى أنه كان يرجو العطاء ويروى أخاف زياداً أن يكون

﴿ وَلَقَدَ عَلَمْتُ عَلَى تَجْنَى الرَّدَى مِ أَنَّ الْحَصُونَ الْخَيْلُ لَامْدُرُ الْقُرَى ﴾

لاشعر الجعنى يقول ولقد تيقنت مع أنى متجنب للردى أنّ الحصون المانعة منه هى الخيل وآلات الحرب لاالبناء كالقلاع التى فى القرى وأنّى بقوله على تجنى الردى لدفع توهم أنه رجل يلقى بنفسه إلى التهلكة فلذلك بحب الحرب فهو من باب الاحتراس ويروى على توقى الردى بتشديد الياء أى مع أنى أتوقى الهلاك قال رجل لعبيدالله بن الحسن إنّ أبى أوصى بثلث ماله للحصون قال اذهب فاشتر به خيلا قال إنما ذكر الحصون فقال أما سمعت قول الاشعر فأنشد البيت

﴿ أَكُلُ امْرَى تَحْسَبِينَ امْرَأُ مَ وَنَارَ تُوقَدَ بِاللِّيلُ نَارًا ﴾ .

لابى داود وقيل لحارثة بن حران الآيادى وهو من أبيات الكتاب والهمزة للاستفهام الإنكارى يخاطب امرأة أو نفسه أى لاتحسى أنّ كلّ مار تتوقد فى الليل مار متوقدة لقرى الضيفان يعنى أنّ الرجل هو الكريم الشجاع والنار هى نار القرى لاغير وحذف المضاف مع بقاء المضاف إليه على حالة الإضافة مطرد إذا قطف على مثله ليدل عليه كاهناو إلافهو سماعى بل مطرد عندالكوفيين ولو يغير عطف و نار مجرور بمضاف محذوف ولا يصح عطفه على المرئ وعطف المنصوب على المنصوب لثلايلزم العطف على معمولى عاملين مختلفين وهماكل وتحسبين وهو بمنوع عندسيبويه ومن وافقه .

﴿ خُلَّ السبيل لمر. يبنى المناربه ، وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر﴾ ﴿ قد خفت ياابن التي ماتت منافقة ، من خبث بردة أن لاينزل المطر﴾

لجرير يهجو عمر بن لجأ التميمى ويروى خلّ الطريق ومنارالطريق حدوده يقوله اترك سيل المعالى لن يبنى الأعلام فيه ويقيم شعائره ويبين حدوده شبه الخصال الحيدة بالطريق الجادة بجامع الوصول بكل إلى المراد وعدم الميل عن كل على سيل التصريحية وبناء المنارتر شيح والمرادبه إقامة الشعائر الجيلة وتحسين شأنها لتتبمها الناس أونصب دلا ثل على الكرم لتهتدى إليه العفاة وبرزة هي أمّ عمر وقيل الآرض الواسعة وعليه فنع صرفه ضرورة ولكن البيت الثاني يؤيد ما قلنا أي اخرج بأمك القبيحة إلى ما ألجأك إليه القدر الآزليّ وهو ما انطبعت عليه من الخصال الخسيسة والمراد بالامر في الموضعين الخرج بأمك القبيحة إلى ما ألجأك إليه القدر الآزليّ وهو ما انطبعت عليه من الخصال الخسيسة والمراد بالامر في الموضعين بيان حاله التي هو عليها لاحقيقة الامر ويحتمل أنّ الآؤل أمر بترك التفاخر فتكون صورة الآمر الثاني للشاكلة أو بمعني طلب اعترافه بحال نفسه وجعله النحويون من قبيل التحذير ومثلوا به لذكر عامل المحذر منه وهو يزيد على مجردا لآمر بالتخلية بأن يينه وبين ذلك السيل منافرة حتى صح تحذيره منه وخفت بضم الناء ولكن فتحها أبلغ في الهجو و تكرير اسم برزة للتنكير و التعيير بها أي أنها شؤم على الناس يخاف منها الجدب

(وكنا حسبناكل بيضاء شحمة ، عشية قارعنا جذام وحميرا) (فلما قرعناالنبع بالنبع بعضه ، بعض أبت عيدانهأن تكسرا)

لزفر بن الحرث الكلابي من التابعين شهد وقعة صفين وغيرها ويقال في المثلما كل بيضاء شحمة و لا كل سوداء تمرة فاهنا تلبيح له والمراد بالعشية مطلق الزمن لا آخر النهار فقط لدلالة المقام على ذلك والمقارعة المضاربة بالرماح والسيوف ويروى ليالي لاقينا وجذام اسم قبيلة سميت به وهي من اليمن كانت تنزل جبال حسمي يقال هي أول ما انحسر عنه الطوفان لارتفاعها وحمير أبوقبيلة أيضاسميت باسمه ويروى جزاما بالتنوين للضرورة والنبع شجر تتخذ منه الرماح يقول كناظانيا أنهم ضعفاء نظفر بهم كغيره فقوله كل بيضاء شحمة استعارة تمثيلية لذلك وعشية نصب بحسبنا فلما التقت الرماح بيننا أبت أن تشكسر وشبهها بمايصح منه الإباء على طريق الكناية و أبت تخيل وبعدذلك فهو كناية عن قول من هيئة التقاء الصفوف أن تشكسر وشبهها بالكرم وحسن القرى فيكون الكلام كله بما فيه من المجاز والكناية منقول من هيئة التقاء الصفوف في الحرب إلى هيئة التقاء الضيفان مع المضياف وعدم عجزه عن قراهم على طريق التمثيل لكن العشية على حقيقتها ومع توجيهنا في بعده قوله حسبنا كل بيضاء شحمة وهو قول من لميقف على بقية القصيدة فإنها مصرحة بأن المعنى محاربتهم لم ومكافأتهم لهم

(إذا جاء يوما وارثى يبتغى الفناه يحد جمع كف غيره الآى ولاصفره يحد فرسا مثل العنان وصارما كرحساما إذا ماهز" لم يرض بالهبره وأسمر خطيا كأن كعوبه ه نوى القسب قدار بي ذراعاهل العرب والمراد لحاتم الطائى والمراد باليوم مطلق الزمن مخلاف النهار فإنه خاص بالمحدود الطرفين و هكذا غالب استعمال العرب والمراد بالنفى التركم والمرزوم والمرزوم على الكفر المحارف المحدود الطرفين و هكذا غالب استعمال العرب والمراجل بالكمر وأصفر فهو مصفر افتقر والصفر بالضم الكف المقبورة المحدود الطرفي القاطع و صم الشيء قطعه بالحسام الشديد القطع ويطلق على الحديد الحدود المحدود و المحدود المحدود و المحدود المحدود و المحدود و المحدود و المحدود و المحدود و المحدود المحدود و المحدود

(فلاتخمشا وجهاولاتحلقا شعر ، وقولا هو المرء الذي لا صديقه ، أهان ولاخان الامين ولا غدر) (إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ، ومن يبك حولا كاملا فقداعتذر)

للبيد بن ربيعة العامرى يوصى ابنتيه أسماء ويسرة وتمنى ماض أو مضارع حذف منه إحدى التائين والاستفهام إنكارى وهو كناية عن تحتم الموت ويوما ظرف لحان والمراد به مطلق الزمن وأن يموت فاعل وخمش وجهه خمشا جرحه بأظفاره أى لاتبالغا في الجزع حتى تفعلا ذلك ووقف على شعر منصوب بصورة المرفوع على لغة نهاهما عن الجزع وأمرهما بعد مناقبه وصديقه مفعول مقدم وإلى الحول متعلق بقولا ولفظ اسم مقحم بين ثم ولفظ السلام لانه أداد تحييمها بهذا اللفظ بخصوصه وإن أفاد غيره معناه وقيل أقحمه إشارة إلى أنه لاأمان لهما بعد موته وفى ثم أيماء إلى أنه لم يسلم الآن وإنما ذلك بعدا لحول والمراد أنه لا يخطر ببالهما ولا يحزنا عليه بعد ذلك فعبر عنه بسلام الموادعة الذي يؤمه الافتراق والافتراق يلزمه عدم التذكر عادة ويحتمل أن المراد الدلالة على أن الوصية قد تمت ثم قال ومن يبك مصابه حولا كاملا فقد أبلغ في العذر كأنه يعتذر عن سكوته بأنه أدى ما عليه أى وأنتها كذلك

(فيا بمل على بو تعليف به ما حنينان إصغار وإكبار م لاتسام الدهر منه كلما ذكرت )

(فيا بمل هي إقبال وإدبار م بوما بأوجد مني حين فارقني م صخر والدهر إحلاء وإمرار)
المختساء ترقى الخاهاصخرا والعجول الناقة التي اسقطت حلما فيل تمام شهرين والتي فقدت ولدها بنحر أو موت والبو جلا يحشو تدرالناقة الآجله وقيل ولدالناقة وطاف به يطوف طوفا وطوفا نا إذا دار حوله وطاف عليه يعليف طيفا إذا أقبل عليه وقد يستعمل كل موضع الآخر أي تحوم حوله ويروي تحناه وإصغار وإكبار بدل من حنينان ويروي إعلان وإسراد والممنى واحد غيران فيه تقديما وتأخيرا أو الإصغار الحنين على الولد الصغير والإكبار على الكبير كذا قبيل لكن حير ما فسرته بالوارد والدهر نصب بتسام أي لا تمل طول الدهر مماذكر من الحنين ورجوعه للبو تأباه جزالة المعنى ويمكن عوده على الطيف المعلومين تعليف ويروي بدل هذا الشطر ترقع مار تعت حتى إذا ادكرت وأصله اذ تكرت أي ترعى مدة غفلتها عنه فإذا تذكرته فإنما هي ذات إقبال وذات إدباراً ومقبلة ويروي ترقع ماغفلت حتى إذا ذكرت أي ترعى مدة غفلتها عنه فإذا تذكرته فإنما هي ذات إقبال والإدبار مبالغة أي تلتفت تارة أما مها وتارة خلفها و تناهى عن الرعى وقبل المراد إقبال النهار وإديار

الليل وهكسه ويمكن أنّ وجهه استقلال المدّة أى فإنما .دّة الدهر إقبال وإدبار دائرين بين الليل والنهار فالضمير عائد على معلوم من السياق لكن لايظهر على الرواية الثانية ويوما نصب بأوجد وجاز تقدّمه على أفعل التفضيل لآنه ظرف وكذاك تنبيها على أنّ المراد باليوم مطلق الزمن غالباً وبأوجد خبر عجول ويروى بأوجع أى ليست أشدّ حزنا منى حين فارقى أخى وحين نصب بأوجد أيضاً ووجهه أنه في معنى عاملير أى ليس وجدها يوما أشدّ من وجدى حين الفراق فالآول والثانى للثانى ثم تسلت بقولها وللدمر إحلاء وإمرار ويقال أحلى الشيء وأمر صارحلواً وصار مراً ويجوز أنهما متعديان والمراد أنّ الدهر ينعم العيش تارة ويبتسة أخرى فالإحلاء والإمرار استعارتان لذلك

﴿ لِيسِ اللَّهِي بِفَتِي لا يستَضاء به . ولا يكون له في الأرض آثار ﴾

قوله بفتى خبر ليس ولايستصناء به صفته ويجوز أنه حال من الفتى الآول شبه فى حسن الرأى وهداية المستشير بسراج منير ويمكن أن شبه بكوكب فى السهاء ليقابل الآرض بعده والجامع مامر ويجوز أنّ الجامع أنه يكشف غمة الفقركا أنّ المشبه به يكشف ظلمة الليل وعلى كل حال فالاستصاءة تخييل روى أنه قيل لمعاوية لم أكثرت من حفر الآنهاز وغرس الاشجار وإحياء القفار فقال ما حملى عليه إلاهذا البيت فالآثار مى ماكان يفعله ويحتمل أنها المكارم الموجبة للشاء بعد الفناء من المرايت رؤيا ثم عبرتها ، وكنت للا حلام عبارا)

أنشده المبرد في كتابه والرؤياً بالآلفَ مَصُدر رأى المنامية ويقل بحيثه بالتاء ومصدر البصرية بالعكس وعبرت الرؤيا بالنخفيف و بالتضعيف كما هنا ذكرت عاقبتها وأدركت غايتها كأولتها إذا ذكرت مآلها ومرجعها والاحلام جمع حلم بالضم وهو مايراه النائم والعبار مبالغة في المعبر أو في العابر واللام تزاد في المعمول لتقوية العامل إذا ضعف بالتأخر أو بكونه فرعا عن الفعل وقداجتمع الآمران ههنا فزيدت اللام

(این کسری کسری الملوك أبوسا ، سان بل أين قبسله سابود)

(ثم بعد الفلاح والملك والإة ه قرارته مناك القبور شم صاروا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور) لعدى بن زيد وكسرى وساسان وسابور أسماء ملوك وساسان هو أبو الآكاسرة ويروى أنوشروان بدل أبوساسان فهو كلمة واحدة وكسرى الثانى بدل من الآول مصاف لما بعده كما يقال ملك الملوك وهوفارسى معرب وأصله خسرو فغيرته العربية وإن كان عربيا مأخوذا من الكسر فالمنى أنه كان يكسر شوكة الملوك ومابعده عطف بيان له وقبله متعلق بمحذوف حال من سابور وفى بل دلالة على أنّ سابور أعظم منهما وثم بالفتح ظرف خبر لمحذوف أى هم مم وإن ضمت فهى عاطفة على محذوف أى أفلحوا ثم بعد الفلاح أى البقاء أو الفوزو الملك وروى بدله الرشد . والإنة بالكسر النعمة وبالصم الجيش العظيم . وارتهم أى سترتهم قبوره فى ذلك المكان كناية عن موتهم فيدفنون فى باطن الآرض بعد عظمتهم على رجهها ثم شبهم بالورق الذى جف فاختلفت به الصباو الدبور فهذه نظيره كذا وهذه نظيره كذا فألوت بمعنى التوت أو بمعنى أوقعت به اللى يعنى تطاول بهم الزمان حتى تفتت عظامهم وصارت كذلك

﴿ دعوت لما نابني مسورا ، فلبا فلي يدى مسور﴾

لاعرابي من بني أسد ولمي بمعني أجاب ورسمه ان حبيب بالآلف وإن كان يائيا للفرق بينه وبين المتنى بعده ولي من الآسماء اللازمة للإضافة إلى الصمير وشذ إضافته للظاهر كما هنا من لب بالمكان لباأقام به والمراد ملازمة إجابة بعد إجابة لااثنين فقط وهو منصوب على المصدرية يفعل محذوف هذا مذهب سيبويه وزعم يونس أنه مفرد مقصور قلبت ألفه مع الضمير ياء كلدى وعلى فرد عليه سيبويه بأنه لو كان كذلك لم تنقلب ألفه مع الظاهرياء كلدى وعلى لكنهم لما أضافوه للظاهر قلبوها ياء كما في البيت يقول دعوت مسورا لما أصابني فأجابني فلي يديه أي أجاب القدعاء الجابة بعد إجابة وأقحم اليدين لانهما يرفعان عند الدعاء فكأمهما المجابتان أولان فصره حصل مهما ففيه إشارة إلى أنه أنقذه وقبل أنه دعاه ليغرم عنه الدية فأجابه فذكر يديه لأنه بذل بهما قيل وكانت عادة العرب ذلك فهى عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا أحدكم أخاه فقال لبيك فلا يقولن لي يديك وليقل أجابك الله بما تحب

(لولا الحياء ولوما الدين عبتكما . ببعض مافيكما إذ عبتما عورى)

لابن مقبل ولولا ولومًا أصلهما لوالتي تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره فركبت مع لاومًا النافيتين فأفادت مقهما امتناع الشيء لوجود غيره لآن نني النني إثبات فإن لم يكن لها جواب أفادت مقهما في المضارع التحضيض وفي غيره التنديم أو النوبيخ يقول لولا الحياء موجود ولومًا الدين موجود لعبتكما ببعض مافيكما من العيوب لانكما عبتماني بعوري أو عددتموه عبا (وما آبلي على هيكل ه بناه وصلب فيه وصارا)

(يراوح مر صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا) (باعظم منك تقرى في الحساب ، إذا النسات نفض الغارا)

للاعشى والآبلى الراهب نسبة إلى آبل وهو قيم البيمة والهيكل بيت الصنم وصلب أى صور الصليب وألف صارا للإطلاق ويراوح خبره وإن لزم عليه التضمين مراعاة لجزالة المعنى والمراوحة فى العمل الانتقال من حالة إلى أخرى والصاوات الدهوات والسجود الانخفاض والحشوع والجؤار رفع الصوت بالدعاء وبأعظم خبرآبلى و تتى تمييز يقول ليس الراهب العاكف على هيكله الذى صور فيه الصليب وصار يتابع ويتنقل من بعض دعوات الله إلى بعض فتارة يسجد سجوداً وتارة يجأر جؤارا تقاه أعظم من تقاك يوم الحساب إذا قام الناس من قبورهم فنفضهم الغبار كناية عن ذلك

(مالك عندى غير سوط وحجر ، وغير كبداء شديدة الوتر ، جادت بكنى كان من أرمى البشر) السوط آلة للضرب معمولة من الجلد وكبداء صفة لمحذوف أى قوس كبداء غليظة الكبد أى المقبض وقبل واسعته والوتر حبل تشدّبه القوس وجادت صارت جيدة ويروى بدله ترى وشبه الرى لها بجاز عقلى وكنى مضاف لمحذوف قامت صفته فى اللفظ مقامه وهى جملة كان وحذف المنعوت الآول مطردوالثانى ضرورة لآنه لا يجوز حذف المنعوت الاإذا كان بعض اسم مجرور بمن أوفى أوصلح نعته لمباشرة العامل وكان هنا ليس للمضى بل لمجرد الثبوت والدوام أى بكنى رجل متصف بأنه دائما من أشد الناس رميا يمنى نفسه ففيه تجريد يقول لمدوّه ليس لك عندى غير هذه الاشياء وهو ضرب من الثهديد والتقريع هدده بالسوط عند القرب وبالحجر عند المفارقة وبالسهم عند البعد ويروى سهم بدل سوط فيضيع الترتيب

﴿ لَى الشَّطَرُ الذَّى مَلَـكَتَ يَمِنَى مَ وَدُونَكُ فَاعْتَجَرُ مِنْهُ بِشُطِّرُ ﴾

استعار المنازعة لتسببه فى امتعاد السيف إليه حتى توسط بينهما كالشى. يتجاذبه إثنان واستعار الرداء للسيف بجامع حفظ كل لصاحبه وعدم الاستغناء هنه والاعتجار ترشيح ومعناه التممم أوالتلفع فهو ملائم الرداء ويحتمل أنّ التركيب كله من باب التمثيل وعد عمر وفاعل ورويدك اسم فعل بمنى أمهل والكاف حرف خطاب قاله الجوهرى وبالنظر الاصله فهو مصدر والكاف معناف إليه وفيه التفات وبكر أبو قبيلة والشطر الذى ملكته يمينه هو مقبض السيف ودونك اسم فعل بمعى خذاًى خده فتلفع منه بالشطر الآخر وهو صدره والامر للإباحة وفيه نوع تهكم

(إنى لهامطية لاتذعره إذا الركاب نفرت لاتنفره ما حلت وأرضعتى أكثره القدبي ذوالجلال أكبر) الشده ابن عمر عن رجل يحمل أمه فى الحبّ شبه نفسه بالمطية تشبيها بليفا وإذا الركاب نقرت صفة لها يعنى أنه خافض لها جناح الدلّ من الرحمة ولا يسأم منها كفيره فإن حملها إياه وإرضاعها إياه أكثر من بره بها وذعر يذعر كتعب يتعب لحاف وفزع والمراد لازم الفزع والنفرة وهو الجزع والعنجر وعدم إقرارها على ظهره ثم كبر لانه شعار الحبّ من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق (عفت الديار خلافهم فكائما ه بسط الشواطب بينهن حصيرا عفت درست وهلكت خلافهم أى يعدهم والشواطب النساء يشققن شطب النخل أى سعفه الاخضر يعملنه حصيرا يصف ديارهم بدروسهاوكثرة قامتها لعدم كنسها (بأرض فضاء لايسدوصيدها ه على ومعروف بهاغير منكر) يصف ديارهم بعدهم بدروسهاوكثرة قامتها لعدم كنسها (بأرض فضاء لايسدوصيدها ه على ومعروف بهاغير منكر) لزهير والوصيد الفناء والباب والعتبة يقول زلت في أرض خالية من البناء تصلى فيها الضيفان والقفاة ليس فيها بناء له وصيد فيسدّعلى فتنحجب عنى الضيفان كأهل الحضر فنى السدّكناية عن ننى الوصيد من أصله وإحساني بها معروف

لاينكره أحد من الناس ﴿ لقد لقي الأقوام مني نكرا م داهية دهياء إذا إمرا ﴾

النكر المنكر والداهية الحادثة المكروهة من شدائد الدهر والدهياء مبالغة فى شدّتها والإدّ المنكر كل الإنكار والإمرااشيء العظيم يقال أمر الشيء بالكسرعظم يصف نفسه بشدّة النكايةللاعداء ويجوزان النكلام من قبيل التجريد

( له في على القوم الذين تجمعوا ، بذى السيد لم يلقوا علياً ولا عمراً ) ( فإن يك ظنى صادقا وهو صادق ، بشملة يحبسهم بها محبسا وعراً )

الكنز أم شملة بن برد المنقرى وبذو السيد بالكسر موضع المعركة والسيد الذئب وقولها وهو صادق اعتراض وبشملة متعلق بظى تقول ياتلهني على القوم الذى اجتمعوا فى ذلك الموضع ولم يلاقهم أحد هذين الفارسين فقتلوا بردا أبا شملة فإن يك ظى به صادقا مع أن عادته يصدقني يحبسهم شملة فى تلك المعركة حبساً صعبا فيأخذ ثار أبيه وبجوز أن محبساً ظرف بدل من بها وشبهت الظنّ بمن يصح منه الصدق فى الحبر على طريق الكناية والصدق تخييل لذلك أو المعنى فإن يك ظنى مطابقاللواقع ﴿ أبت الروادف والندى لفحصها ع مس البطون وأن تمس ظهورا ﴾

﴿ وَإِذَا الرَّبَاحِمُعُ العَشَّىٰ تَنَاوِحَتَ مَ نَهِنَ حَاسَدَةً وَهُجَنَ غَيُورًا ﴾

الإباء المنع الاختيارى فشبه الروادف والثدى لكبرها بمن يصح منه ذلك على طريق المكنية والإباء تخييل والاقرب أنه مجاز مرسل والمراد به مطلق المنع والكلام بعد ذلك كناية عن نهود ثديها وكبر ردفيها وضمور خصربها وفيه لف ونشر غير مرتب لآن مس البطون يرجع للثدى ومس الظهور يرجع للروادف وعبر بالجمع عن غيره مجازا أواعتبر الإجزاء فالنجوز فى مفرد الجمع والثدى بالتشديد جمع ثدى بالتخفيف والقمص جمع قيص وتناوح الجبلان تقابلا فالمراد بالتناوح التقابل مجيث يحى بعض الرياح من أمامها و بعضها من خلفها فتظهر روادفها و نهودها و تلتصق الثياب صرها فيظهر ضوره فتنه الحاسدة لها ويهيج الغيور لكراهة ذلك من الرياح وهاج الشيء هام وهاجه هيمه وهيجه هيمه وماهنا من الوسط و يحوز أنه شبه على طريق المكنية أو شبه أصواتها اللينة بالتناوح على طريق التصريحية ثم جعل ذلك كناية عن تقابلها لانها إنما يكون لها أصوات إذا تقابلت فاضطربت ومع بمعنى في

(إنى أتنى لسان لأأسربه من علو لا كذب فيه و لا سخر م فجاشت النفس لما جام فلهم م ورا كبجاء من تثليث معتمر كلاً عثى الباهلي لما جاء الناعى بقتل المنتشر أخيه عبر باللسان عن المكلام مجازاً لانه آلته وأنث الفعل لتأويل الفاعل بالكلمة أو الرسالة وذكر فيها بعد نظراً للظاهر من علو بالبناء على الفتح أى من أعلى نجد والسخر مصدر سخر كتعب وجاشت القدر غلت وارتفع ما فيها والتجوز بالجيشان عن حرارة القلب مشهور والفل الفتة و تثليث اسم موضع منوع من الصرف وراكب عطف على فلهم ومعتمر فعته وجاء الثانى بدل

(ولاخير فحلم إذاً لم يكن له ، بوادرتحمى صفوه أن يكدرا ، ولاخير ف جهل إذا لم يكن له) (حليم إذاما أورداً لامرأصدرا ، بلغنا السماء بجدنا وسناؤنا ، وإنالنرجو فوق ذلك مظهراً)

للنابغة الجمدى أنشده أمامرسول القصلي القعليه وسلم فقال إلى أين باأ باليلى قال إلى الجنة بك يارسول الله فقال لا يفضض القه فالمعمر فرق ما ثنى عام وكان إذا سقطت له سن نبت بدلها والحلم الآماة والعقل والبادرة الكلمة تصدر حال الغضب وشبه الحلم بالمهاء على طريق المكنية والصفاء والتكدير تخييل والمراد بالجهل عجلة الإفدام على عظائم الآمور والإيراد جعل الشيء وارداً والإصدار جعله صادراً والمراد تسبب في وجوده وإعظامه وفي تحقيره وإعدامه ويحتمل أنه شبه الآمر المعضل بحيوان يورده صاحبه إلى المهاء تارة ويرجعه أخرى على طريق المكنية والإبرادو الإصدار تخييل ويجوزان فاعل أورد ضمير الجهل وفاعل أصدر ضمير الحليم أى إذا تسبب الجهل والشجاعة في أمر خطا أرجعه الحليم وأبطله فلابة من اجتماع الحلم والجراءة معا حتى يكمل الرجل و بجدنا و سناؤنا بالرفع بدلامن فاعل بلغنا وقيل هما مفعولان فهما بالنصب وانظر ما وجهه ولعله أنهما ظرفان اعتباريان أى بلغنا السهاء في المجدو السناء أو بدلان من السهاء بأن شبهما بها ثم أطلقها عليهما وأبد لهما منها وهو أوجه من الظرفية ولوقيل على النصب أنهما تمييزان كان وجها لكنه على رأى الكوفيين القائلين بجوازه معرفة ولما ادعى

بلوغ السماء بنيعليه مايبني علىالمحسوس فقالو إنالنرجو مظهراً فوق ذلك

﴿ إِنَّ إِذَا مَضَرَ عَلَّى تَحَدَّثُتَ ۚ ﴿ لَاقِيتَ مَطَّلَعَ الْجَبَالُ وَعُورًا ﴾

لجرير ومضراسم قبيلة صرف للضرورة ومطلع بتشديد الطاء اسم مكان علىصورة المفعول من اطلع المشدد أصله أطتلع بتاء الافتعال قابت طاء وأدغمت فهاما قبلها وهو نصب على الظرفية والوعور جمع وعرأى صعب مفعول لاقيت أوالمفعول هومطلع ووعوراً حاللاسهاعلى واية فتح واوه علىأنه صيغة مبالغة يقول إذاتة ولت على مضرما لاأرتضيه أوتكلمت فىقتلى وَجدت فىمطالع الجبال أشياء صعاباً فأعجز عن الهرب أو المعنى أنه يقتح الصعاب ولا يبألى بها وبهرب منهم وعلى الحالية لاقيت مطلعالجبال حآل كونه أماكن صعبة والمطلع متعدد لإضافته لمتعدد وعلىفتح الواوفظاهر

﴿ رَآنَى عَلَى مَانِي عَمِلَةَ فَاشْتَكَى مَ إِلَى مَالَهُ حَالَ فَوَاسَى وَمَا هِجْرُ مَ وَلَمَارَأَى الْجَدَاسْتَعِيرَت ثَيَانِهُ ﴾ ﴿ تُردَى رداءسابغ الذيل واتزر ۽ غلام رماه الله بالحسر يافعا ۽ له سيميا لاتشق على البصر ﴾ ﴿ كَأْنَ الثَّرِيا علقت فوق نحره ۽ وفي أنفــــه الشعرا وفي خده القمر ﴾

لاسيد بن عنقاء الفّزاري كان منأ كبرأهل زمانه وأعلمهم بالادب فطال به عمره ونكبه دهره فلقيه عميلة الفزارى فسلم عليه وقال ماأصارك ياعم للماأرى فقال : بخل مثلك بماله وصون وجهى عن مسألة الناس فقال اثن بقيت إلى غد لاغيرن مابك فلماكانوقتاالسحرسمع رغاءالإبل وصهيل الخيل تحتالاموال فقال ماهذا قالواعميلة شطرماله بينك وبينه فأنشأ يقول ذلك وشبهماله بعاقرعلي طريق المكنية والشكوى إليه تخييل وضميرواسي بمعنى أعطى لعميلة ويجوز أنه للمال بناء على التشبيه السابق وثياب المجد مجازعن المكارم والإحسان على طريق التصريح واستعارتها ترشيح ومعناه أخذهامن أربابها وذهاجامن أصحاحا وذلك كله كناية عزيخلذوىالأموال وسابغالذيلطويله واتزرلبسالإزارويقرأ بتشديدالتاء ويجوز فتحهامع همزة ساكنة قبلهاعلى الأصل والمجاز كانقدم وذلك كناية عن كثرة جو .ه ويجوزأن المعي لمـــارأى الناس تفتخر بمفاخر غيرهم فقط صنع هو المكارم بنفسه لنفسه ورماهانله بالحسن وضعه فيه بكثرة كأنه قذفه فيه بغير حساب واليافع الشاب وهوحال والسيمياء العلامة لاتشقّ علىالبصركناية عن ظهورها فلا تحتاج إلى تأمّل كظهورالكواكب والنحر أعلىالصدر أوأسفل العنق والشعرا نجم كثير الضوء والبيت الثانى بيان للأؤل وروى حباه الله وروى علقت فى جبينه وروى وفىجيده القمر وحباه أعطاه والجيدالمنق وهذه الرواية أقعد

﴿ إِنَّى وأسطار سطرن سطرا ، لقائل يانصر نصر نصراً ﴾

لرؤبة بن العجاج والمراد بالاسطار الكتابة وهي جمع سطر بالنحريك وأصله مصدر كالساكن الوسط وسطرن مبني للجهول وسطرآ مصدر ولقائلخبر إنى ومابينهما جملة قسمية اعتراضية ونصرمني علىالضموهوابنسيارملك خراسان ونصر الثانى توكيدلفظى ورفوع على اللهظ والثالث كذلك نصب على المحل لانه كان مفرداً معرفة لانه تابع أوهومصدرنا ثب عن فعله أى انصرني نصراً وقيل نضرالثاني بالضاد المعجمة على أنه علم لصاحب نصر الآوّل فهو على حذف العاطف عن أبي عبيدة والمنقول أنّ الذي بالصاد المعجمة هو الثالت كان حاجبا لنصر واشتكاه له الشاعر فنصبه على الإغراء والمعنى على الآول وحق الكتاب المسطور أنى لمستغيث به لابغيره

> ﴿ مازال مذ عقدت يداه إزاره ، وسها فأدرك خسة الاشبار) ﴿ يِدْنَى خُوافَق مَنْخُوافَق تَلْتَقَى مَ فَى ظُلَّ مُعْتَبِطُ الْغَبَارِ مِثَارٍ ﴾

للفرزدق برثى يزيد بن المهلب يقول لازال يحارب من حين مقدت بداه إزاره على نفسه كناية عن تمييزه فيتولى أمور نفسه فذ ظرف زمان لإضافتها إلى الجلة ولكنها تفيدمعني من الابتدائية أيضاً لأنَّ المعنى مازال يقتحم الحروب من حين بلغ أشدّه إلى أن مات وإسنادالمقد إلى اليدمن باب الإسناد للإله لأنه عاقد بهاوسما ارتفع فبلغت قامته مقدار خمسة الاشبار قيل المرادبها مقدار السيف وذلك كنايةعن بلوغه أشده وقيل المراديها مقدار القير وإدراكها كنآية عن موته أى من حين تمييزه إلى حين موته يهبج الحروب وهوأ بلغ فالمعنى وعطف أدرك بالفاء دلالة على قصرمذته وقرب موته ويروى فسها بالفاءو يجوزان يكون معناه ارتفع قدره فيكون قد حكى جميع حالاته وقوله يدنى خبر مازال أى يقرب را يات مضطر بات إلى أخرى في الحرب أو خيلا مضطربة إلى مثنها والمراد أنه يقرب الكتائب بعضها إلى بعض حتى تلتقى كلها في ظل معتبط من الغبار والمعتبظ بالعين المهملة اسم مفعول أى لم يقاتل فيه غيره قبله فيثيره من موضعه بل هو الذى أثاره منه أو أنه هو الذى أخرجه من الآرض الصلبة فلم يكن موجوداً قبل ويروى بالغين المعجمة أى مكثر والمعى أنه كان يزاد منه ويكثره ويجوز أنه اسم مكان ويروى معترك العجاج وهو موضع المعركة والعجاج الغبار ومثار صفة معتبط إن لم يتعرف بالإضافة ويجوز أن أصله مثارة بالإضافة الفضرورة وفى إثبات الظل الغبار المحتبط المثار دلالة على أنه متراكم حاجب ضوء الشمس عن المحاربين

الحيدة الصدود وذعره ذعراً أفزعه والزعر بالضماسم مصدر وكذلك الموذ بمعنى التعوّذ والالتجاء وكذلك الحجر بمعنى الامتناع والتحصن والمبتدأ محذوف أىقالت أمرى تعوّذ منكم وتحصن بربى والحال أنها صادّة فزعة وهذا يقال على لسانهم عند لقاء المسكروه (ألكنّ البها وخير الرسو ه ل أعلمهم بنواحى الحبر)

لابى زؤيب وألاكه يليكه إذا أرسله والمصدر ألاكه فألهمزة زائدة والاصل لاك يلوك كفام يقوم وأما ألكه إذا أرسل أيضاً فصدره ألوكة وأليكة ومالكة بضم اللام وفتحها ومالك بضمها وقيل ألاكه إذا تحمل رسالته فالمعنى أرسلنى أو تجمل رسالتى إليها ويروى إليه أى إلى ذلك الامر والرسول فى الاصل مصدر فجاز إفراده مع تعدد معناه ولذلك عاد إليه ضمير الجمع فى أعلمهم وشبه الخبر بمكان ذى جهات على طريق المكنية والنواحى تخييل أو شبه توابع الخبرالتي يسأل عنها تبعاً له ما النواحى على طريق التصريحية يعنى أنه أعلم من غيره بذلك

(وكنت إذا أرسلت طرفك رايداً . لقلبك يوما أتعبنك المناظر) (رأيت الذى لاكله أنت قادر ، عليه ولا عن بعضه أنت صابر)

لا عرابية نظرها أعرابي فخاطها بشعر يسألها عن أحوالها ومحاسنها كأنه يراودها عن نفسها فأجابته بذلك وقيه ل هو الشاعر حماسي وشبه إطلاق البصر نحو المناظر الجيلة بإرسال الرائد أمام الركب يتعرّف لهم مكان الخصب على طريق التصريحية ورائداً ترشيح لآنه يلائم الإرسال ويوما ظرف له والمناظر مواقع النظر واستدل على إتعابها إياه بقوله رأيت الذي لا تملك كله ولا تصبر عن بعضه فكانت عينك سبباً لوقوع قلبك في حيرة الحوى وحرقة الجوى .

﴿ الافاسقى خمراً وقل لى هى الخر ، ولاتسقى سراً إذا أمكن الجهر﴾ ﴿ وَبِحِباسِمِ مَنْ تَهُوى وَذَرْنَى مِنَ الكُنَّى ، فلاخير في اللذات من دونها ستر ﴾

لابى نواس و إلااستفتاحية للتنبيه فكأنه قال تنبه فاسقنى وقل لى هى الخبر أى اجهر باسمها وقوله إذا أمكن الجهراحتراس و باح الشى و فلم ياح باسم ما تأتى أى ما تفعل و دعنى أى اتركنى في باعدنى فعداه بمن ثم أنه كناية عن نهيه عن ذكر الكنى جمع كنية وهو مادل على الشىء دلالة خفية وشبه

العبارة الخفية بالستر الحائل تصريحا (واعلم علما ليس بالظنّ أنه ، إذا الله سنى عقد شىء تيسرا) ذكر المصدر توكيداً دافعاً للتجوّز فى الفعل ثم بين المراد بقوله ليس بالظن ويجوز أنه ذكره توطئة لوصفه بأنه غير ظن وسنيت الشى. فككته وسهلته والعقد مستعار للصعوبة تصريحاً أى إذا سهل الله صعوبة شى. وأزالها سهل نحصيله أودفعه إن كان محبوبا أو مكروها (باتت حواطب ليسلى يلتمسن لهما ، جوّل الجذل غير خذار ولا دعر) لابن مقبل والحواطب الجوارى يطلبن الحطب والالتماس محسب الاصل من اللس ثم استعفيه والجذل الحطب الغليظ

لان مقبل والحواطب الجوارى يطلبن الحطب والالهماس بحسب الاصل من اللس تم استع فيه والمجدل الحطب العليط اليابس و لجذى جمع جذوة بتثليث الجيم فيهما وهي العود الغليظ في رأسه نار أو لاو الحوار الضعيف والحور معيب إلاف قولهم ناقة خوارة أى كثيرة اللبن و نخلة خوارة كثيرة الحل و دعر العود دعراً كتعب كثر دخانه فهو دعر كذر والدعر أيضا السوس والفسار والدعار الفسق و الحبث وغير خوار حال من جذل الجذى

﴿ أَلَا يَاأُسُلِّي بِادَارِي عَلَى الَّهِلِي مَ وَلَازَالَ مَهُلا بِحَرَعَانُكُ الْقَطُّر ﴾

لذى الرمة وإلااستفتاحية للتنبيه فلامعنى ليا إلاالنداء والمنادى بها محذوف تقديره يادارى أسلى فاستغنى عنه بما بعده وحذفه اهتماما بطلب السلامة لهما وفى تكرير ندائها نوع تفجع ومن مرخمية وترخيم المضاف إليه ضرورة حسنها سبق النداء وعلى بمعنى مع أى أسلى ولو كنت بالية لانه إن لم تبق الدار كفتنى الآثار ومنهلا منصبا والجرعاء مؤنث الآجراع وهو الموضع المختلط ترابه بالحصى والقطر المطريد عولهما بالحنصب

(سألتانى الطلاق أن رأتا ، قل مالى قد جئمانى بنكر) (وى كأن من يكن له نصب يحسب ومن يفتةر يعشءيشضر) (ويجنب سر النجى ولكن ، أخا المال محضر كل سر")

لزيد برعمروبن نفيل القرشى وقيل السعيدبن زيداً حدالعشرة المبشرين بالجنة وقيل لنبه بن الحجاج بن عامرقتل كافراً يوم بدر وسألتانى بقلب الهمزة ألفا للوزن وهي لغة قليلة والضمير لزوجتيه والطلاق مفعول ثان وإن رأتا أى لرؤيتهما وقل محتمل أنه فعل ماض فلابد به من تقدير محذوف قبله به يتم الكلام أى لأن رأتانى قل مالى أولرؤيتهما أنى قل مالى ويحتمل أنه اسم بمنى قليل ولاحذف فى الكلام فالمعنى لأن رأتا قليل مالى أى مالى القليل والتفت من الغيبة إلى خطابهما بقوله قد جنتهانى منسكراً أى منكر وفيه معنى التعجيب من حالهما ووى اسم فعل للتعجب وقيل لفظة تيقظ و تندم وكان الظن أو للتحقيق كما أجازه الكرفيون وهي مخففة من الثقيلة واسمها ضير الشأن وقيل لااسم للمخففة والنشب المال ويعش عيش ضر أى يبغض والنجى بالتشديد المناجى أى المنكم بالسر ويجنب مبنى للمجهول وسرمفعوله الثانى وأخا المال صاحب المال ومحضر اسم مفعول وكل مفعوله الثانى

(أرقت وصحبتي بمضيق عمق ، لبرق من تهامة مستطير ، سقوني الحر ثم تكنفوني) (عداة الله منكذب وزور ، وقالوا ماتشا. فقلت ألهـــو ، إلى الإصباح آثر ذي أثير)

لعروة بن الورد العبسى وأرقت سهرت والواوللمية والمضيق المكان الضيق وعمق بكسر فسكون شجر ببلادا لحجاز وبضم ففتح موضع منخفض عند مكة ولعله سكن هناالموزن ولبرق متعلق بلرقت أى سهرت في هذا الموضع لآجل برق من شهامة جهة محبوبتى ويحتمل أن الواوحالية وصحبتى مبتدا خبره بمضيق عمق وإذا كان اصحابه فيه فهوفيه فرجع إلى الآول و مستطير منتشر وروى سقونى النسىء ونسأت اللمن خلطته بماء فالنسىء هو اللبن المخلوط بماء و تكنفونى أحاطوا بى وعداة جمع عاد بمهنى عدوو قبل جمع عدو أى هم أعداء الله من أجل كذبهم وزورهم وهي جملة اعتراضية و يحتمل أن عداة بدل من ضمير الفاعل أوفاعل على لغة من قال أكلونى البراغيث أى أحاطوا بى وقالوا ما الذى تريده فقلت ألموأى هوأن ألهو فأن مقدرة معنى وإن لم ينصب الفعل لفظا وقال الجوهرى يقال افعل هذا آثر ذى أثير أى أول كل شيء فأشار إلى أن آثر نصب على الظرفية المجازية أو الحالية أى افعله حال كونه أول كل شيء يؤثر فهو أفعل تفضيل بمنى المفعول ونص بن الحاجب على جواز ذلك ووروده قليلاو أثره بقصر الهمزة ومدّها إذا قدّمه على غيره وأثير اسم مفعول بمنى مأثور أو حقيق بالتقدّم فالمفى أول كل شيء مأثور فيكون هو الآثير المقدّم أوالتقدير لهوى طول الليل هو المقدّم عندى بالتقدّم فالمفى أول كل شيء مأثور فيكون هو الآثير المقدّم أوالتقدير لهوى طول الليل هو المقدّم عندى فلمون ألم كل خيرة ومتها في فيه ه فيالحدّ والإمراض عنه جدير)

الشهاخ ويروى بدل السُطر الثانى بوصل خليل صارم أو مصادر وغير ماضم بالرفع صفة كل أو بالجر صفة خليل أى من لم يخفض نفسه لصاحبه فهو حقيق بالصد والإعراض عنه لا بالمودة وزادت الفاء لآن المبتدأ فيه معنى الشرط والصارم القاطع والمصادر المجانب أى من لم يهضم نفسه لوصل خليله أدّى به ذلك إلى القطيعة فإزلم تكن فإلى المجانبة فكأنه مقاطع أو بجانب بالفعل ﴿ وأنك لو رأيت أباعير ه ملائت يديك من غدر وختر ﴾

الغدر أشد الحتر وروى أنّ رسول آنه صلى انه عليه وسلم رأى رجلا عدّ بأصابع بده اليمنى سبحان انه والحمد نه ولاإله إلاانه وانه أكبرولاحول ولاقوة إلابانه العلى العظيم وبأصابع اليسرى اللهماغفرلى وارحمنى واهدنى وارزقنى واجبرنى فقال رسولانه صلى انه عليه وسلم ملات يديك خيراً شبه المعقول بالمحسوس على سبيل المكنية ومل. البدين تخييل وذكرهما لآن الرجل عدّبهما فضربه الشاعر مثلا لحال أي عمير ومن يراه على سبيل الاستعارة النمثيلية التهكمية فإنّ من رآه وعد معايبه كأنه ملا يديه شراً لاخيراً وحذف العداشارة إلى أنه بمجرّدالرؤية بحصل ذلك ﴿ أحب الصي السوء من أجل أمّه ﴿ وأبغضه من بغضها وهو حادر ﴾

الحادرالقوى الشديد أو الشجاع الباسل أى أن مدار حب الولدعلى حب أمّه لاعلى حسن أوصافه وضمير أبغضه عائد على الصي بدون وصفه لكن هذه شيمة المتهمك في حب النساه ﴿ أَ يَادَى سَايَاعَزُ مَا كُنْتَ بَعْدُكُمْ ۚ مَ فَلِمُ كَالْعَيْنِينِ بَعْدُكُ مَنْظُرُ ﴾ لكثيرصاحب عزة وسبأ بلدة كانت كثيرة الخصب طيبة البساتين فكفر أهلها نعمة الله فأرسل عليهمالسيل وبدلهم بالخصب جدبا وبالرغدضيقا وباليمينءثا فصاروا لاينالون الاقوات إلامنجهات بعيدة والمراد بالآيادىاأح وأيادى سبا استعارة لاحوال نفسه التي تشبه أحوال سبأ في التشتت والتنغص أو تشبيه بليغ على الخلاف وفيه بجاز بالحذف أى أيادى أهل سبأ ما كنته يعدكم أى ما كنت متصفا به من الاحوال كأحوالُ سبأ ويجوز أن ما مصدرية أى أكوانى وأحوالى بعدكم كأحوال سبا أو المراد بأيادى سبأ أصحابها الذين كانوا يعمرونها ففزقوا أنفسهم بأيديهم فشبه نفسه بهم لعدم استقراره وتطلق سبأ على قبيلة كانت تسكنها ويحتمل أنها المرادهنا بلهوأظهر ويجوز أن المراد أبوها وهو سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان كان ذا مال وبنين فتفرّق بنوه بعضهم إلى البين وبمضهم إلى الشام إلى غير ذلك فأطلق الآيادي عليهم لآنّ بهم قوّته كالآيادي ثم شبه نفسه بهم في الشنات وعز مرخم وفي ندائها معني التوجع والاستعطاف وخاطبها بضمير جمع المذكر تعظيما ولذلك لاتجده فىمواضع ذتهن وجملة النداء معترضة بين الخبر والمبتدأ ويحتمل أنالتقدير أناكأ يادى سبأ مدة كونى بعدكم فهىمعترضة بينالجملة والظرف المنعلق بها وحلا يحلو كدعا يدعو وغيره قليل شبه الحسن بالحلاوة بجامع اللذة وقيل حلى بحلى كرضى يرضى فى المنظر وحلا يحلو فى الطعم وماهنا منالاول فلامجاز والمنظرمصدر بمعنىالنظر ويجوزأن الحلاوة الحسن والمنظر بالفتح مكان النظر ويجوزأنه النظرأىفلم يحسن لعينى غيرك فعلى هذا بعدك بمعنى غيرك ويجوزان المراد بعدكم بعدارتحالك أنت وأهلك فالخطاب لهاو لحيها ولكن موارد الاستعمال تعضدما تقدموروى فلن يحل فزهم بمضهم أنالن فدتجزم كماهناو علىالمنع فحذف آخر الفعل للضرورةأو النخفيف

(ومولى عصانى واستبد برأيه ، كالم يطع فيها أشار قصيير ، فلمارأى ماغب أمرى وأمره)

وناءت بأعجاز الامورصدور به تمنى نئيشا أن يكون أطاعني به وقد حدثت بعد الامور أمور كانشل بن حرى واستبد انفردواستغنى بأمره وقصير علم رجل كان حسن الرآى وهوفا على أشارو مفعول يطع محذوف لدلالة المذكور عليه أو لان الفعل منزلة اللازم والاوجه رواية لم يطع مبنياً للمجهول وقصير نائب الفاعل وضميره فاعل أشار و بالعكس على الحلاف فى باب التنازع وغب الامر بلغ غبه بالكسر عاقبته و ناه بالمد أصله نأى فقلب أى يعد وشبه الامر بشى له صدرو عجز على طريق المكنية و إثباتهما له تخييل كأن أو اثل الامور مضت بأو اخرها فلما مضت الاو المراخر بعد خفاتها و يقال نأس بالهمز إذا تأخرو تئيشاً نصب على الظرف أى أخيراً أى تمنى فى آخر الامر أن يكون أطاعنى فى نصيحتى لمارأى عاقبة أمرى حسنة وعاقبة أمره سيئة و الحال أنه قد حدثت بعد الامور السهلة الى كان بمكنه مها أمور صعبة كانت خفية أوجبت تمنيه فهى حال مبينة للمراد من الظرف أو حدثت بعد الامور السهلة الى كان بمكنه مها وماوعتى أمور صعبة كانت خفية أوجبت تمنيه فهى حال مبينة للمراد من الظرف أو حدثت بعد الامور السهلة الى كان بمكنه مها وماوعتى أمور صعبة كانت خفية أوجبت تمنيه فهى حال مبينة للمراد من الظرف أو حدثت بعد الامور السهلة الى كان بمكنه مها وماوعتى أمور صعبة كانت خفية أوجبت تمنيه فهى حال مبينة للمراد من الظرف أو حدثت بعد الامور السهلة الى كان بمكنه مها وماوعتى أمور صعبة كانت خفية أمور صعبة كانت خفية أمور صعبة كانت خفية أو حدثت بعد الامور السهلة الى كان محدث مطاوعتى أمور صعبة كانت خفية أو حدث كلية بنعه من النخلص من ربكته كما في المله الله الماركة كان محدث بدلك أولا فلم يسمع ومضى على رأيه

﴿ مشق الهواجر لحمهن مع السرى و حتى ذهبن كلاكلا وصدورا)

لجرير يصف نوقا بالهزال يقال فرس تمشوق أى طويل مهزول وجارية تمشوقةرقيقة القوام والهاجرة شدة الحر والسرىبالضم سيرالليل والكلكل والكلكال الصدروعطف الصدورعلى الكلاكل للتسفير أى صرن.من شدة الحروالسير

﴿ دعوت المي دعوة ماجهاتها ، وربى بما تخنى الصدور بصير ﴾

كأنهن عظام فقط لالحم عليهن

﴿ لَنْ كَانَ يَهِدَى بِرِدَانِيابِهَا العلى \* لافقر منى إنني لفقير ﴾

﴿ فَاأَكْثُرَا لَاخْبَارُ أَنْ قَدْتُرُوجَتَ مَ فَهَلَ يَأْتِنِنَى بِالطَّلَاقِ بَشْيرَ ﴾

لكثير عزة وقيل لمجنون ليلي وقوله ماجَهلتها معناه أنها عن قصد وحضور قلب وقوله لئن كان بهدى بيان للدعوة

وما بينهما اعتراض للتأكيد وإفادة أن الدعوة كانت فى السر أى لئن كان بعطى برد أسنانها العليا خصها لآنهاالتى تبدرا كثيراً وقيل العلى الشريفة لآحوج منى إننى لبليغ فى الفقر فأناأحق بها من كل محتاج لآنى أحوج الناس إليها ويجوز أن يرد أنيابها كناية عن ذاتها كلها وإننى لفقير خبر بمنى الإنشاء مجازاً مرسلا لآن إظهار شدة الاحتياج يلزمه الطلب ويجوز أنه كناية عنه وهو جواب القسم المدلول عليه باللام وجواب الشرط محذوف وجوبا لدلالة المذكور عليه وما تعجبة وأكثر فعل تعجب والإخبار مفعوله وإن يخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهى على تقدير حرف الجرأى أتعجب من كثرة الإخبار المخبرة بزواجها وهل استفهام بمنى النمنى أو التعجب بجازاً مرسلا لعلاقة مطلق الطلب أى أتمنى ذلك أو العجب من عدمه

(فارقنا قبل أن نفارقه ملا قضى من جماعنا وطراً ه أصبحت لا أملك السلاح ولا) وأملك رأس البعير إن نفرا ه والمدئب أخشاه إن مررت به ه وحدى وأخشى الرياح والمطرا) للربيع بنمنيع قاله حين بلغ مائة وأربعين عاما عاش بعده مائة وستين والمبتكر المسافر أول النهار فهر تشبيه بليغ ثم تسلى بقوله . إن ينا أى يبعد عنى فقد أقام عندى أزمنة طويلة فارقنا أى ذهب عنا قبل أن نموت فقوله نفارقه مجازعن ذلك أوكنا يقعنه أو مجاز عن البغض والجماع معناه . الاجتماع والمصاحبة والوطر الحاجة وهذا كله ترشيح للنشبيه أول الكلام ولا يخنى ما في البعض عناه . الاحتراس منه فإن قضاء الوطر من الجماع اشتهراستماله في مقام الوطء شمقال صرت لاأضبط السلاح يبدى ولارأس البعير إن ندّ منى ولا أقدر على مماه وروى لا أحل السلاح أى لا أقدر على حمله وأخشاه صرت لا أضبط السلاح يبدى ولارأس البعير إن ندّ منى ولا أقدر على مها ويروى لا أحل السلاح أى لا أقدر على حمله وأخشاه

أى أخافه إن مررت به وحدى وأخاف الرياح والمطرولومع غيرى وكل هذا كناية عن بلوغه غاية الضعف والهرم (لقد عظم البعير بغير لب ، فلم يستغن بالعظم البعير ، يصر فه الصبي بكل وجه) (ويحبسه على الحسف الجريز ، وتضربه الوليدة بالهراوى ، فلا غير لديه ولانكير)

لكثير عزة حين رآه عبدالملك بنمروان قصيراً حقيراً فقال تسمع بالمعيدى خير منأن تراه وقيل للعباس بن مرداس وقيل لمعاوية بنمالك الكلابي وعظم ضخم وطال واللب المقلو أقى الظاهر موضع المضمر للتهويل في الطول والجسامة بكل وجه في كل جهة والحسف الذل والجربر حبل غير الزمام يربط به والهراوى جمع هراوة وهي المصا وجمهما دلالة على كثرة الضرب والغير بالتحريك الغيرة والنكير الإنكار يعني أن العبرة بالألباب والعقول لا بالغلظ والطول

(لعمرى لأن أنزفتم أو صحوتم ، لبلس النداى أنتم آل أبحرا)

للا يرد ونزف دمه خرج منه حتى ضعف وانقطعت حركته ونزف الرجل في الخصومة انقطعت حجته وأنزف صار ذا نزف فنزف وأنزف لازمان وقوله اثن أنزفتم أى سكرتم وبطلت حركتكم أوانقطع شرابكم ولبئس الندامى جواب القسم وجواب الشرط مثله محذوف وأنتم هو المخصوص بالذمّ وآل أبجر هنادى وفيه نوع من النهكم والاستخفاف بهم (ألف الصفون في يزال كأنه م مما يقوم على الثلاث كسيرا)

لامرى القيس وقبل للمجاج يصف فرسا والصفون بالمهملة الوقوف على سنبك يد أورجل والسنبك طرف حافر الفرس والصفون بالمعجمة الجمع بيناليدين في الوقوف وبما يقوم خبركان أى أحب الصفون كأنه من الجنس الذي يقوم على ثلاث قوائم أو كأنه مخلوق من القيام على ثلاثة كحلق الإنسان من عجل حال كونه مكسور القائمة الرابعة أو كاسرها أى ثانها في الموصولة أو مصدرية وكسيراً حال والجملة خبريزال وهذا ما استقرعليه رأى ابن الحاجب في الأمالي بعد كلام طويل ولوجعلت ما مصدرية وكسيراً خبركان كان حقه الرفع ولوجعلته خبريزال كالختاره ابن هشام لكان المدى فلايزال كسيراً كأنه بما يقوم على الثلاث وكأنه اعتراض وخبره كأنه بما يقوم على الثلاث على مامر ويجوز أن يكون المعنى فلايزال كسيراً من قيامه على الثلاث وكأنه اعتراض وخبره عنوف أي كأنه كين والدخل المحتوف أي كأنه كين المطاء إسار) عنوف أي كانه عنوا وقرر عكوفهم بقوله إن العطاء المراى كالإسار وهو حبل يربط به الاسير فهو تشيه بليغ وهذا كله كناية عن كرمه ويروى هذا البيت في ضمن غيره الساراى كالإسار وهو حبل يربط به الاسير فهو تشيه بليغ وهذا كله كناية عن كرمه ويروى هذا البيت في ضمن غيره

هكذا: أيامنامصقولة أطرافها ه بكوالليالى كلهاأسحار\_ ومودتى لك لاتعاريل إذا ه ما كان نامورالقؤ اديعار\_ هممى عليك رقابها قد أصبحت ه مغلولة إن العطاء إسار\_ وقوله مصقولة اى مجلوة مصيئة وكلها أسحار كناية عن الدعة والاطمئنان ولك يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون متعلقا بالمودة ويكون قوله لاتعارهو الخبر والتامور بالمثناة يطلق على الدم وعلى النفس وشبه الهم بحيوانات على طريق المكنية ورقابها تخبيل وجعلها مغلولة لانها قاصرة على مدحه لاتنشى إلى مدح غيره النفس وشبه الهم بحيوانات على طريق المكنية ورقابها تخبيل وجعلها مغلولة لانها قاصرة على مدحه لاتنشى إلى مدح غيره

السيوب فى الاصل السيول استعيرت للعطايا الكثيرة على طريق التصريحية والغمر ترشيح أى أن طلاب الرزق قد عمهم الممدوح بالعطايا واحزألت ارتفعت سائرة من عنده زمر أى أفواج بعد أفواج ويروى زمرا على الحال أى احزألت العفاة حال كونها أفراجا متتابعة وعلى الاول ففيه إظهار فى موضع الإضمار دلالة على التكثير

(وإذا ماأشاء أبعث منها ، آخر الليل ناشطاً مذعوراً) إذاظر في للمستقبل فإذا دخل عليه المساخى كان مستقبلا أو المضارع كان نصافى الاستقبال وجرد من الناقة أمراً آخر لشدة سيرها فلذلك قال منها وأصل المعنى أبعثها في آخر الليل كالناشط وهو الثور الوحشى يخرج من أرض إلى أخرى والمذعور الحنائف وهو كناية عن سريع السير جداً وإن صخرا لمولانا وسيدنا ، وإن صخرا إذا يشتو لنحار ، أغزاباج تأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار للخنساء ترثى أخاها ويشتو أى يدخل فى الشتاء وهو حكاية حال ماضية ونحار كثير نحر الإبل للصيفان كناية عن كثرة كرمه والاغرالا بيض والابلج الطلق الوجه المعروف والهداة جمع هاد من يتقدم غيره ليدله والعلم الجبل وفي أس نار صفه علم جاءت الرشيح التشيه و تقريره و المبالغة في توضيح المشبه و تشهيره وعادة دليل الركب الاهتداء إلى الطريق بالجبال الشامخة فإذا كان فوقها نار علم أن أهلها كرام ويروى وإن صخرا لتأتم الهداة به

(وأفرنت ماحملتنى ولقلما ع يطاق أحمال الصدياد عدوالهجر) لابن هرمة وأفرنت الشيء إذا وجدته قرينا لك لا لا يديد عنك ثم استعمل في الإطاقة توسعا ولقلما اللام للقسم وقل فعل وما كافة ركبت معه فصار المراد منه النبي ولا فاعل له وشبه المعقول من الصد والهجر بالمحسوس على طريق الكناية والحمل تخييل يقول أطقت ما حملتني إياه من صدك عنى وهجرك لى والحال أنه لا يطاق احتمالها وفي الاغتراض بندائها نوع استعطاف.

(ناری و نارالجارواحدة ه و إليه قبلي تنزل القدر ه ماضر في جار اجاوره ه ألا يكون لبا به ستر) وأعشو إذا ماجارتي برزت ه حتى يوارى جارتي الخدر) لحاتم الطائي وعثى يعشى كرضى يرضى صاد لا يبصر ليلا وعثما يعشو كدعا يدعو إذا نظر كنظر الآعثى يقول إن نارى هي نار جارى و تنزل قدرى إليه لما كل منها قبلي أو نارى ونار جارى و تنزل قدره إليه قبلي ليأكلها سريعا خوف اطلاع أحد عليه ونار جارى واحدة في الزمن والقوة ومع ذلك تنزل قدره إليه قبلي ليأكلها سريعا خوف اطلاع أحد عليه لكن يبعد هذا أن المقام ليس لذم الجار بل للمدح ثم هذا كناية عن شدة كرمه على غيره ثم وصف نفسه بالعفة بقوله ماضر في جار من جيراني بمسبة و لاغيرها من أن لا يكون لبا به حجاب يستر أهله فإنى أتغافل وأغض بصرى إذا خرجت جارتي حتى يسترها بيها و اتى بالظاهر موضع المضمر ليفيد أنه ينبغي مراعاة حتى الجوار و الاحتمال الآول أقعد لان معناه أنه يبره ويعف عن محارمه وأما الثاني ففيه ذم جاره وهو لا يلائم ما بعده

(هینون لینون أیسار ذوو کرم ، سؤاس مکرمسة اَبناء أیسار ، إن یستلوا الخیریعطو، و إنجهدوا) (فالجهد یخرج منهم طیب أخبار ، و إن توددتهم لانواو إن شهموا ، کشفت أذمار شرّ غیر أشرار) (لا ینطقون عن الفحشاء إن نطقوا ، ولایمارون من ماری یا کثار) (من تلق منهم تقل لاقیت سیدهم ، مثل النجوم التی یسری بها السار)

لعبيد بن الأبرس وقبل للعرندس وهينون لينون جمع هين ولين مخفف هين ولين بالتشديد على فيعلوأيسار جمع يسر كمطب و افطاب وهو في الآصل ضدّ العسر سمى به الرجل مبالغة أوجمع يسرة كقصبة وهي في الآصل الخط في باطن الكف أطلقت على الرجل إشعاراً بالكرم وسوّاس جمع ساتس بمعنى مالك متصرف بالمصلحة وبمعنى الولى المصلح وجهد الطعام إذا اشتاق اليه واشتهاه وجهد الرجل فهو مجهود أصابه القحوط والمشقة وقوله فالجهد يخرج مهم جواب الشرط ويحتمل أنه استشاف مفرع على ماقبله وإن جهدوا جوابه دل عليه ماقبله والشهامة الحشونة وشهمت الفرس حركته ليسرع وأذمار شر أين شجعان حرب جمع دمر ككبد من دمر الرجل عبس وغضب وذمر الآسد زأر بصوته أى إن حملتهم على الحرب أظهرت منهم شجعان حرب غير أشرار وضمن النطق معنى الإخبار فعداه بعن ويجوز أنها بمعنى الباء والمماراة الجدال وباء كثار متعلق بمارى أو بهارون من تلقه منهم نقل فيه لاقيت أشرفهم لتساويهم فى الشرف فهم مثل النجوم فى التساوى فى الشرف والاهتداء والاستضاءة بكل فكما أن النجم يهتدى به المسافر كذلك هم يهتدى بهم المختبط الطالب للعروف أو المتحير فى أمر معضل ويروى بدل وإن جهدوا الح وإن خبروا ه فى الجهد أدرك منهم طيب أخباره أى إن اختبروا علم كرمهم وحسن سيرتهم

(نعى النماة أمير المؤمنين لنا ، ياخير من حج بيت الله واعتمرا ، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له )

(وقت فيه بأمر الله ياعرا ، الشمس طالعة ليست بكاسفة ، تبكى عليك نجوم الليل والقمرا )
لجرير برئى عمر بن عبدالعزيز والنعى النداء بالموت وقوله ياخير حكاية قول النماة أى قائلين ياخير ويحتمل أنه منكلام الشاعر ففيه التفات والامرالعظيم الخلافة ومشاقها شبهها بالمحسوس على طريق المكنية والتحميل تخييل وأمراقه شرعه أواكنني به عن ذكر الهي لدلالته عليه وعمرا منادى مندوب والف الندرة منعت ضمة وجلبت فتحة واستعمال يا فى الندبة مع أن الاصل فيها والعدم اللبس فى النداء بعد ذكر النعى ويقال كسفت الشمس كسوفا وكسفها الله كسفا وبكى على زيد وبكاه و باكاه فيكاه أى غلبه فى البكاء كفاخره ففخره إذا غلبه فى الفخر فكسف وبكى متعديان ولازمان وطالعة خبرالشمس وليست بكاسفة خبران وتبكى عليك حال أوخبر ثالث ونجوم الليل مفعول كاسفة أى لم تكسف وطالعة خبرالشمس بحوم الليل بفعوم الليل فى البكاء عليك وقيل دوايته مكذا وهم والرواية الشمس كاسفة ليست بطالعة أي لا تطلع أبداً من حينئذ فالاوجه أن نجوم الليل مفعول تبكى وقيل ظرفله أى مدة نجوم الح وقبل نجوم مرفوع على الفاعلة والقمر مفعول معه ثم إن المراد بهذا حزن جميع المخلوقات عليه لاسها الناس العقلاء

﴿ اليس ورائى إن تراخت منيتي ه أدب مع الولدان أزَّحف كالنسر ﴾

لعبيد والهمزة للنقرير وورائى هنا بمعنى أماى وهوفىالآصل الجهمة التى يواريها الشخص لكن يكثر فى الجهة التى خلفه وتوسع فيه حتى استعمل فى كل غيب ومنه المستقبل وتراخت تباعدت وتأخرت وأدبأمشى بهينة وتؤده وأن المصدرية مقدرة قبله لآنه اسم ليس وإن كان لفظه مرفوعا وأزحف يحتمل أنه بدل وأنه حال وكالنسر حال أومعناه كزحف النسر فى الآرض مع كونه أبيض وفيه نوع احتراس لآنه يتوهم من قوله مع الولدان نقص عقله فدل على أن المراد الصنعف كالولدان والشيب كالنسر لآنه أبيض مع كونه رئيس الطيور وكلها تخشاه

﴿ فأعددت للحرب أوزارها ، رماحا طوالا وخيلا ذكوراً ﴾

للاعشى واستعار الاوزار لآلات الحرب على طريق النصريحية ويحتمل أنه شبه الحرب بمطايا ذات أوزار أىأحمـــال ثقال على طريق المكنية وإثبات الاوزار تخييل ورماحا بدل

﴿ قَصَيْدُ وَاتَّقَــةً صَوْعَتُهَا مَ أَنتَ لِمَا أَحَدُ مَنْ بِينِ البَّشر ﴾

راثقة عالية من الحشو والتعقيد وصوغتها بالتشديد للبالغة وأنت لها أىأهل لها وكفؤ وأحدمنادى ومن بين البشر متعلق بمحذوف حال أى منتخبا من بينهم ويجوزان أحمد أفعل تفضيل كذا قيل

﴿ أنت لها منذر من بين البشر ، داهية الدهر وصماء الغبر ﴾

للاعشى الحرمازى وضميرً لهـا مبهم يفسره قوله داهية الدهر أى الشديدة المهمة من شدائده والصهاء الصلبة والغبر كسبب بمعنى البقية من غبر إذا بتي أومن الغبار أومن الظلمة وأضل صماءالغبر الحية تسكن فيمنقع قرب،مويهة فلاتقرب ويضرب بها المثل والمعنى أنها تغشى فلايهتدى إلى التخلص منها ومنذر منادى وروى بدله أحمد وقيل ضميرلها للنبؤة لإأقسير بالله أبوحفص عمر ، مامسها من نقب ولا دبر ، اغفرله اللهم إن كان فجر ﴾

لاعرابي شكا إلى عمر رضى الله عنه ضعف ناقته فأعطاه شيئا من الدقيق ولم يعطه مطية فولى يقولذلك فأعطاه مراده ومن زائدة فى الفاعل مفيدة للبالغة فى الاستغراق والنقب كالنعب ضرر خف البعير من الحفا ويطلق على الجرب والحدكة ورقة الجلد والدبر كالنعب أيضا انجراح مؤخر الظهر من الحمل ونحوه ووقوع ألف الوصل أول المصراع سائغ لانها محل ابتداء كمانص عليه الخليل والمراد بالفجرر الحنث (تدلى عليها بين سب وخيطة م تدلى دلو المائح المنشمر) يروى لابي ذؤيب بدل الشطرالثاني م بجرداء مثل الوكف يكبوغرابها م والسب بالكسر الحبل والخار والعهامة والحيطة كذلك الوتد ونحوه في لغة هذيل والممائح مالى الدلو من أسفل البئر والممائح بالناء المستقى يصف جانى العسل بأنه تدلى على النحل أو العسل لانه يؤنث أيضا أى نزل متمسكا بحبل مشدود فى وتد كندلى دلو الممائى النشيط والجرد أفرس قليلة الشعر والوكف النطع وكبا الجواد يكبو سقط على وجهه وغراب الدابة أعلى ظهرهاأى كان غرابها ينحدر لسرعة سيرها ﴿ ومن كل أفنان اللذاذات والصبا م لهوت به والعيش أخضر ناضر ﴾

الأفنان جمع فنن وهو الغصن كثير الورق فيكون شبه اللذات والصبا بروضة أوشجرة ذات أفنان على طريق المكنية وإثبات الأفنان تخبيل ويجوزانه جمع فناى نوع وصنف هلى غير قياس كصحب وأصحاب واللذاذات جمع لذاذة وهى اللذة ويروى اللذاذة بالإفراد والصبا الشباب أوهوى النفس ومن بمعنى بعض على طريقة الزمخشرى أى وبعض الأفنان لهوت أى تمتعت به والجمهور يجعلون نحو هذا بما حذف فيه الموصوف كقولم مناظمن ومناأقام لتقدّم مجرور يدل عليه فن كل خبر مقدّم ولهوت صفة لمحذوف مبتداً مؤخراًى صنف لهوت به لكن المعنى على الإخبار باللهو فلابد من المصير إلى رأى الزمخشرى أوجعل الجار والمجرور صفة للمبتدأ ولهوت خبرا وإنام يتقدّم المجرور على الصفة ويجوز أن من كل الأفنان لهوت به والواو للحال أى والحال أن العيش أخضر أى رطب لين ناضر حسن فشبه العيش بروض يافع والحضرة تخييل

﴿ أَنَا أَبُوالَنجُمْ وَشَعْرِى شَعْرَى ۚ لَهُ دَرَى مَاأَجِنَ صَدَرَى ﴾ ﴿ تَنَامَ عَنِي وَفَوَادَى يَسْرَى ۚ مَعَ الْعَفَارِيْتَ بَأْرَضَ قَفْرٍ ﴾

لابن النجم العجلى يريد أنا المعروف بالبلاغة بين الناس كالعلم المشهور وشعرى هو البليغ المعروف بأنه شعر أبى النجم لانه إذا اتحد المبتدأ والحبر أوالشرط والجزاء دل الكلام على المبالغة فى النعظيم أوفى التحقير وماهنا من الآول بدليل السياق وفيه ادعاء أن نهاية العظمة فى الرجل المسمى بأبى النجم ونهاية البلاغة فى الشعر المنسوب إليه والدرّاللبن لكن المرادبه العمل والصنع أى نقه صنيعى يعنى أنه عظيم وجن الليل أظلم والنبت طال والتف والذباب كثرت أصواته وجنه الليل ستره وأجنه الصدر أكنه وما تعجبية وأجن فعل تعجب أى شىء عظيم جعل صدرى محيطا بالمعانى الغريبة ويحتمل أن ما بدل من درى وأجن فعل معاض صلة أوصفة له وفؤادى قلى أوعقلى يسرى يسير ليلا أى يببت فكرى كأنه ذاهب مع العفاريت بأرض فضاء لانبات بها لإبعاده فى المعانى والبيت الثانى بيان للأول

﴿ أَخُو الحَرْبِ إِنْ عَضْتَ بِهِ الحَرْبِ عَضْهَا ۚ هُ وَإِنْ شَمْرَتُ عَنِ سَاقِهَا الحَرْبِ شَمْرٍ ﴾

لجرير ويروى بدل الشطر الآول: ألارب ساهى الطرف من آل مازن ، إذا شمرت الخ وساهى الطرف فاتر العين وأخو الحرب بمعنى أنه يألفها ويلازمها كالآخ وشبه الحرب بفرس عضود على طريق الكناية فأثبت لها العضد وعضها أى بلغ منها مراده أوغلب أهلها فالعض استعارة لذلك على طريق التصريح ويجوز أنه ترشيح الأولى وقوله به يدل على أن العض وقع بجزئه وقوله عضها يفيد أنه وقع بها كلها يعنى أنه يكافئ أعداء وزيادة والتشمير عن الساق كناية عن اشتداد الآمر وصعوبته وأصله أن يسند للإنسان لآن تشمير الثوب عن الساق لخوض لجة أوجرى أو نحوه فأسند للحرب لتشديهها بالإنسان على طريق الكناية وقوله شمر أى عن ساعده لاعن ساقه لان تشمير

الساعد كناية عن ملاقاة الآمر ومباشرته بنشاط وقوة وهوالمراد أوشمر عنساقه وساعده دليل الإطلاق فيكون أبلغ من تشميرها فإن قلت كان ينغى ذكر التشمير قبل العض لآنه من باب الاستعداد قلت نعملو بتى على معناه ولكن المراد به هنا شدّة الآمر وصعوبة الحرب زيادة على أصلها

(ليس شرب الكأس إلا في المطر ، وغناء من جوار في سحر ، غايات سالبات النهى) (ناعمات في تضاعيف الوتر ، مبردات الكأس من مطلعها ، ساقيات الكأس من فاق البشر) (عضد الدولة وابن ركنها ، ملك الأملاك غلاب القدر)

للحسن بنعلى الطوسى وقيل لعضد الدولة نفسه يقول ليسشرب الخر الكامل اللذة إلافي حال المطر وفي حالها الجوارى في السحر غانيات جميلات مقيات في العيون عذرات سالبات ناهبات لانهي جمع نهية وهي العقل ناعمات أي متنعات وفي تضاعيف الوتر متعلق بغناه ويروى ناعمات بالمعجمة أي محسنات لاصواتهن في أثناء صوت الوتر وهو الخيط المشدود في آلة اللهو والراح الحزر وعضد الدولة بدل من الموصول المفعول بساقيات والعضد في الاصل استعارة للدوح لان به قوتها كالعضد للإنسان والركن كذلك استعارة لابيه بجامع التقوية أيضا وهو أقرب من تشبيه الدولة بالإنسان تارة وبالبناء أخرى على طريق المكنية ولكنهما لآن لقبان للدوح وأبيه وذكر الضمير وإعادته على الدولة مع أنها جزء العلم في الحيل للمح الاصل كالاستعارة والقدر ماقدره الله وقضاه وفي وصف ممدوحه بأنه غلاب القدر من فور النساء مالا يخق ولذلك روى أنه جنّ وحبس لسانه حتى مات وعن النبي صلى الله عليه وسلم أغيظ الماس رجلا على الله يوم القيامة وأخبهم رجل تسمى ملك الاملاك ولا ملك إلا الله

﴿ تَقُولُ مَالَاحَكُ بِامْسَافُرُ \* يَا ابْنَةً عَمَى لَاحَنَى الْمُواجِرِ ﴾

لاحه الحراو حآغيره وسوّده و الهاجرة شدة الحر، هجر القوم وهجروا بالتشديد و تهجر و اساروا في الهاجرة و فيه النفات كأ به خاطب غير ها أو لا و عجبه من استفها مهاءن الشيء الظاهر سببه هو السفر بل هي معترفة أنه مسافر كاقالت و من قسارة قلبها عليه ثم النفت إليها بحو ابسؤ الهاو في ندا ثها معني النبيه و الإيقاظ و الاستعطاف (و بثر لاحور سرى و ماشعر ه بإفكه حتى إذا الصبح حشر) لا زائدة بين المضاف و المضاف إليه شفوذاً و الحور بالضم الهلكة جمع حاثر أى هالك كبزل و بازل و نزل و نازل و قول الحور بمعنى الهلاك و جمعه أحور أى سرى فى بئر هلاك و ما درى بذلك و قوله بإفكه بجوز تعلقه بشعر و يجوز تعلقه بشعر و يجوز تعلقه بسبب الهلاك بالبئر على طريق التصريح للتحير و الضرر بالوقو ع فى كل و لذلك قال سرى به هو يناسب الهلاك و الإفك الباطل و استعار الصبح للحق على طريق التصريحية و جشر أضاء و اتضح في نئذ تبين كذبه أى دام على كذبه حتى ظهر الحق

(أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى ، إذاحشر جت يوما وضاق بهاالصدر ، أماوى إنّ المال غاد ورائح) ويتقمن المال الاحاديث والذكر ، وقد علم الاقوام لو أن حاتماً ، أراد ثراء المال كان له وفر) لحاتم الطائى والهمزة للنداء وماوى مرخم أصله ماوية اسم أمه وهي بنت عفير وكانت تلومه وأصله نسبة للماء لانها تشبه في اللين والرقة والصفاء والثراء والثروة الغنى والحشر جة تردّد صوت النفس في الصدر والضمير للنفس وإن لم تذكر ادعاء لشهرتها روى أنه لما احتضر أبو بكر رضى الله عنه قالت له عائشة لعمر ك ما يغنى البيت فقال لا تقولى هذا با بنية وجاءت سكرة الحق بالموت وهي قراءة منسوبة إليه وكرر نداء ماوية للنقريع وغاد ورائح آت وذاهب وقوله من يابنية وجاءت سكرة الحق بالموت علم عن العمل في المفعول وعبر عن نفسه بالظاهر لان هذا الدكلام تنحدث به نفوس

﴿ وَمِنْ نَسِجَ دَاوِدُ مُوضُونَةً \* تَسَاقَ مَعَ الْحَيْ عَيْراً فَعَيْراً ﴾

الآقوام فاعتبر صدوره منهم وثراء المال الغني به أوجمعه والوفر الزيادة والمال السكمثير

الأعشى يصف الدروع وَجعلها من نسج سيدنا داود مبالغة فى حسن صنعتها لآنه نسجها بأمر من الله وتعليمه له موضونة أى مدخل بعضها فى بعض فهى محكمة النسج لتساق أى أصحابها مع الحي والعير بالفتح السيد أى سيداً بعد سميد مترتبين ويطلق العير على طائر يطير فوق القافلة السائرة وتبعد إرادته هنا

﴿ وَلِيلَةٌ ظَلَامُهَا قَدَ اعْتَكُرُ مَ قَطَّعْتُهَا وَالْزِمُهُرِيرُ مَازُهُرُ ﴾

أى ورب ليلة ظلامها قدتراً كم واختلط وكثر قطعتها وأمضيتها بالسير والحاّل أنّ الزّمهرير مازهر أى ماظهروأضاء والزمهرير فى لغة طيء القمر وهذه الحال مؤكدة لاعتكار الظلام

﴿ كَأَنَّ القرنفل والزنجبيل م باتا بفيها وأريا مشوراً ﴾

للا عشى شبه رائحة فها وطعمه بالقرنفل والزنجبيل لان العرب تستطبهما وتستلذهما وشبه طعم ريقها بطعم الارى وهو العسل والمشور اسم مفعول من شاره شوراً إذا جناه والشور موضع تعسل فيه النحل

﴿ وَكَانَ طَعُمُ الرَّنجِبِيلُ بِهِ مَ إِذَا ذَقَتُهُ وَسَلَافَةُ الْحَرَى ﴾

للمسيب بن علس وإجراء التشبيه هنا في طعم الزنجبيل يفيد أنه في البيت السابق كذلك وضمير به للفم وإذ ذقته أى حين ذقت ريقه فهو مجاز وسلافة الحزر أول مايعصر من العنب ويتخمر وتشبيه طعم الريق بهما في مطلق الاستلذاذ لايفيد أنّ فيه حرافة كما فيهما وسلافة عطف على طعم ويجوز أنّ ضمير به للريق وهو المذوق ومعنى كون السلافة به أنها ممزوجة فيه

للحسن بن على الطوسى واللف بالكسر الملتف أريد به الملتفة لتكاثف أشجارها وأوراقها والمغدق الكثير الواسع والبيض بجاز عن الآخيار وبجوز أنه على ظاهره ورجل أزهر مشرق الوجه فالزهر المشرقو الوجوه كأحمر وحمر يمنى أن ندماءه خيار حسان الحصال أوبيض حسان الوجوه والمطرد فى جمع أفعل وفعلاء على فعل سكون العينويجوز فى الشعر ضمها فيما صحت عينه ولامه ولم يضعف كما هنا وكما فى قوله وأنكرتنى ذوات الآعين النجل على أنه يجوز للشاعر تحريك الساكن بحركة ماقبله للوزن وبجوز تحريكه بحركة مابعده إذا سكن للوقف ، فيكون بفتح الهاء كغرفة وغرف فرف معاذ الله من سفه وعار ﴾

أنشده ابن الآعرابي والهمزة الإسكار والحافرة في الآصل الطريق المحفور بالسير فتسميته حافرة بجاز عقلي أو على معنى النسب أى ذات حفر ثم استعملت فى كل حال كنت فيه ثم رجعت إليه وهي فصب بمحذوف أى أأرجع حافرة أى فاطريقتي الآولى من الشباب والصبا أو على نزع الخافض أى أأرجع إليها والصلع انحسار شعر الجبهة ويغلب في الحرم ومعاذ مصدر فصب بمحذوف والسفه الجهل و الطيش ﴿ إذا الكرام ابتدروا الباع بدر م تقضى البازى إذا البازى كسر ﴾

وَداني جناحيه من الطود فر ه أبصر خربان فضاء فانكدر

للعجاج يمدح عمر بن عبيدالله التميمى والباع بالمهملة قدر مد اليدين والمراد به المكرم مجازاً وبدر أسرع وغلب الكرام وتقضى نصب به وأصله تقضض بدل الثانى حرف علة وكسر الآول أى أمال جناحيه وداناهما من الجبل العظيم وهر سار على وجه الجبل وخربان جمع خرب طائر يقال له الحبارى وهو مضاف لفضاء فانكدر أى انقض وسقط عليها ليأكلها ويروى صدر هذا الرجز: لقد سها ان معمر حين اعتمر ه مغزى بعيداً من بعيد وضبر . تقضى البازى الخ واعتمر أى زارو المغزى مكان الغزو وضبره ضبراً جمعه جمهاً يقول ارتفع قدره حين غزاموضعاً بعيداً من الشام وجمع لذلك جيشاً عظيما وأسرع كإسراع البازى إلى الحبارى بالغ في وصف البازى تصويراً لحال المشبه ومبالغة فى مدحه (ولقد جنيتك أكنواً وعساقلا ه ولقد نهيتك عن نبات الآوبر)

جنى لا يتعدّى إلا لواحد وللثانى باللام فالآصل جنيت لك فحدف الجار وأوصل الضمير أوضمنه معنى أبحتك فعدّاه لها والآكؤ جمع كما كأفلسوفلس وهو واحدال كما و وهي لنوع كبير من نبات يسمى شحمة الارض سمى كما أه لاشتهاره بها والعساقل جمع عسقول كعصفور وكان حقه عساقيل فحدفت الياء للوزن وقيل إنه جمع عسقل وهو نوع صغير منها جيد أبيض و نبات أو بر نوع ردى منها أسود مزغب كأن عليه و بر وقيل هو جنس آخريشبه القلقاس أو اللفت و نبات أو بر لانه علم لما لا يعقل وأل فيه زائدة وقال المبرّد هو اسم جنس قال فيه معرفة والبيت من باب

التمثيل لحال من أغرى على الطيب فعدل إلى الخبيث ثم رجع يتندّم على عاقبته .

(إذا رمت عنها سلوة قال شافع ، من الحب ميعاد السلو المقابر) (سية لهاف مضمر القلب و الحشا ، سربرة و ديوم تبلي السرائر)

لمجنون بنى عامر صاحب ليلى العامرية وسلا عنه سلوة وسلوا صدّ عنه وأعرض وشبه بعث الحبّ إياه وحمله على دوام المودّة بقول المقاتل على طريق التصريحية و تسمية الحب شافعاً ترشيح و من بيانية و يحتمل أنها تجريدية دلالة على أنّ الحب بلغ نهاية اللذة حتى حمل على دوام المودّة فانتزع منه غيره وأسند له الفعل و يجوز أنها تبعيضية دالة على أنّ الحب بلغ نهاية اللذة حتى حمل على دوام المودّة فانتزع منه غيره والسد بدليل ما بعده و مضمر القلب الملسم في القلب أو مضمر هو القلب و تبلي مبنى الفاعل أى تفني و يحتمل بناه المنعول أى تختبر و الحشا بالفتح عطف على القلب أعم منه دلالة على أنّ الحب في غير قلبه أيضا ﴿ وثم ودعنا آل عمرووعامر ه فرائس أطراف المثقفة السمر ﴾ ثم إشارة لمكان الحرب أو زمانها و اختلف في ح بمعنى اثرك هل ينصرف فياتى منه الماضى والمصدر واسم الفاعل والمفمول قال الجوهرى أميت ماضيه وغيره وربما جاء في الضرورة اه وهو المشهور و لكن حيث جاء في القرآن ماودعك بالتخفيف و في الحديث لينتهين قوم عن ودعهم الجاعات أى تركهم وجاء اسم المفعول وغيره في الشعر فيجوز القول بقلة الاستعمال لا بالإماتة كاقاله بعض المتقدمين والفرائس مفعول ثان وهوجمع فريسة وهي صيد الاسدالمفترس و المثقفة المائس تضييا بليغاً لذكر الاطراف إلا أن يقال إنها تجريد والفرائس تشبها بليغاً لذكر الاطراف إلا أن يقال إنها تجريد والفرائس تشبها بليغاً لذكر الاطراف إلا أن يقال إنها تجريد للمكنية لانها تلائم الرماح

(إنى رأيت الضمد شيئاً نكرا ه لن يخاص العام حليل عشرا ه ذاق الضاد أو يزور القبرا) للا خطل و ضدراً سه عصبه و ضمد جرحه ألصق عليه الدواء والصمدو الضهاد الحقدلكتمه في القلب والتزوج لضم المرأة إلى الرجل والنكر المذكر ولن يخلص بيان لوجه إنكار الضمد أى التزوج والعام نصب على الظرفية ويروى حليل بالمهملة وبالمعجمة وعشراً بالكسرأى معاشرة و بفتحها أى عشر ليال وذاق الضهاد صفة حليل فصلت عنه بالمفعول وشبه الضهاد بالمطعوم المكروه بحسب مارأى على طريق الكناية والمنوق تخييل وزيارة القبر كناية عن الموت أى لن يخلص إلى أن يموت ولا ينافيه التقييد مالعام لإمكان الموت فيه ولعله كان جدما

﴿ وأنت كثير ياابن مروان طيب ه وكان أبوك ابن العقائل كوثرا ﴾

للبكميت وأنت كثير أى كثيرالخير والبر ويروى بدله كوثر وفىالنداء تنويه باسمه وتعظيم لقدره واستعار الطيب لحسن السيرة ويجوز أنه ضدّالخبيث والعقائلخيارالنساء والمراد جنسهن أومايشمل الجدات والكوثر بليغ النهاية فى الخير

> ﴿ حـــرف السين ﴾ ﴿ تنادوا بالرحيل غداً ه وفى ترحالهم نفسى ﴾

روى الرحيل بالرفع علىأنه مبتدأ وغداً أى فىغد خبره و بالنصب مصدرلفعل تحذوف وذلك كله على الحكايةوروى بالجزعلى الاصلوغدا ظرف الرحيل وفى ترحالهم أى معرحيلهم نفسى أى روحى فكأن محبو به أخذروحه وغادره ميتالتعلق قلبه به ويجوزانه استعارها لمحبوبه على طريق التصريحية لآن به حياته وسروره فكأنه يموت بمفارقته لاغتمامه

﴿ وَمَنْ يُمْسِنُ بِنَا هُمِيسًا هِ إِنْ تُصِدَقُ الطَّيْرِ نَكُ لَمِسًا ﴾

أنفده ابن عباس فى الحج فقال له أبو العالية أترف وأنت محرم فقال إنما الرفث ما كان عندالنساء وقال بعضهم قال حسين بن قيس أخذابن عباس بذنب بعيره يلويه وهو يحدو ويقول وهن البيت فقلت له أترفث وأنت محرم فقال إنما الرفث ما قيل عندالنساء وهن أى النوق يمشين بنا أى معنا والهميس نوع من السير لاصوت له نصب بيمشين وإن تصدق الطير أى التي تفاء لنا بها حيث طارت جهة اليمين وشبه الطير بمخبر على طريق المكنية والصدق تخييل وروى إن يصدق الظن

والفعل بعده جواب الشرط ولفظ النيك هوالحقيقة في إدخال الذكر فى الفرج وماعداه كالوطئ والجماع والملامسة مجاز فى الاصل أوكناية ولذلك قبح النطق بهادون غيرها ولميس اسم امرأة ولعل ابن عباس ضربه مثلا للظفر بما كان يقصده في الاصل أوكناية ولذلك قبح النطق بهادون غيرها ولميس اسم امرأة ولعل ابن عباس الله ولذا ما الضجيع ثنى عطفها م تثنت فكانت عليه لباسا كه

للنابغة الجمدى ومازائدة والضجيع المضاجع والعطف بالكسر الجانب تثنت بالغت في مطلوبه من التعانق فكانت مشتملة عليه كاللباس فهو تشييه بليغ ويروى ثنى جيدها أى عنقها

﴿ مَا بَالَ نَفْسُكُ تَرْضَى أَن تَدْنُسُهَا يَهُ وَتُوبِ نَفْسُكُ مَغْسُولُ مِنَالَدُنْسُ ﴾ { تُرجو النجاة ولم تسلك مسالكها يَهُ إِنْ السَّفِينَةُ لَاتَّجَرَى عَلَى اليبسِ ﴾

الإمام على كرم الله وجهه وقيل لآبى العتاهية والبال الشأن والنفس يجوز أنها الذات والثوب على ظاهره ويجوز أنها الروح والثوب مستعارللجسم لآنه للروح كالثوب للبدن أى لاينبغى تدنيس المظروف مع تنظيف ظرفه ويجوز أنّ الآولى الروح والثانية الذات ويروى و ما بال دينك ترضى أن تدنيه و ثوب نفسك : جملة حالية ويروى و ثو بك الدهر مغسول و ترجو النجاة على حذف أداة الاستفهام التوبيخى أبرزه فى صورة الخبر ليصوّر قبحه وشبه الاسباب الموصلة للنجاة بالطرق المسلوكة على سبيل التصريحية ولم تسلك ترشيح وقوله إنّ السفينة تمثيل لحال من يرجو أمراً ولم يأخذ في أسبابه بحال ملاح يريدتسيير السفينة على أرض صلبة لاماء بها وفيه تقرير التوبيخ الذى أفاده الاستفهام

(فباتوا يدلجون وبات يسرى ، بصير بالدجى هاد عموس ، إلى أن عرسو وانحت منهم) (قريبًا مايحس له مسيس ، سوى أنّ العناق من المطايا ، أحسن به فهن إليه شوس)

لابى زبيد الطائى والإدلاج سير أول الليل والتدليج سير آخره والسرى سير الليل وبصير صفة لمحذوف وبالدجى متعلق به والبصير المتبصر الخبير أو المبصر فالباء بمعنى فى والدجى الظلم والهسادى المراد به المهتدى والعموس القوى الشديد وعرسوا أى نزلوا والحت النتف والفرك والقطع والسرعة فانحت انعزل منهم بسرعة أوأسرع قريبامنهم مايحس أى لايسمع له مسيس أى صوت مسه للارض فى المشى والعتاق النجائب أو المسة وأحسن أصله احسسن نقلت فتحة السين إلى الحاء ثم حذفت و يروى حسين وفى لغة حسين بكسر السين وأصله حسسن قلبت السين الثانية حرف علة وزيادة الباء بعد فعل الحس كثيرة وإن تعدى بنفسه والشوس جمع أشوس أو شوساء وهو الذى ينظر بمؤخر عينه يصف مسافرين والاسد يطلب فريسة منهم وكثيرا ما يحذفون الموصوف كالاسد هنا لان الصفة تعينه أو لادعاء تعينه مسافرين والاسد يطلب فريسة منهم وكثيرا ما يحذفون الموصوف كالاسد هنا لان الصفة تعينه أو لادعاء تعينه

(بقیت وفری وانحرفت عنالعلی ، ولقیت أضیافی بوجه عبوس) (إن لم أشن علی ابن حرب غارة ، لم تخل یوما من نهاب نفوس)

للاشتر النخمى والبيت الأول فى صورة الخبر والمراد به إنشاء الدعاء على نفسه بالبخل ويجوز أنه من باب التعليق بالممتنع والوفر المدال الكثير ويروى بقيت وحدى أى فنيت عشيرتى أو بعدت عنها والانحر اف التباعد عن حرف الشى المحسوس كما أن العلى خاص بالمحسوسات فيجوز أنه استعار الانحراف للإعراض والعدول على طريق التصريحية والعلى ترشيح ويحتمل أنه استعار العلى للمكارم والانحراف ترشيح وقول بوجه عبوس أى رجل عبوس ففيه معنى التجريد إن لمأشن بالضم شرط دل ماقبله على جوابه أى إن لم أفرق حربا على ابن حرب معاوية بن صخر بن حرب بحيث تأتيه من كل فيج ويروى على ابن هند ولم تخل صفة غارة ونهاب النفوس أخذ الارواح بالقتل أو أسر النوات ويروى ذهاب نفوس أى فنائها وفى الكلام الإدماج حيث ضمن تهديد معاوية مدح نفسه بالكرم حتى أن البخل عنده من أكبر المصائب وأشد العار حتى علقه بالممتنع فأفاد امتناعه (وانحلبت عيناه من فرط الاسي ه وكيف غربي دالج تبجسا)

فرط الاسى شدّة الحزن والوكيف مصدر نصب بانحلبت لانتمعناه وكفت والغرب الدانو العظيم والدالج من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض والتبجس اتساع الانفجار بقول انصبت دموع عينيه من شدّة الحزن كانصباب دلوى رجل مفرغ لهما في الحوض تفجرا بسعة وفيه تشبيه العينين بالغربين

(فلم أر مثل الحى حيا مصبحا ، ولامثلنا يوم التقينا فوارسا ، أكر وأحمى للحقيقة منهم) (وأضرب منا بالسيوفالقوانسا ، إذا ماشددنا شدة نصبوا لنا ، صدورالمذاكى والرماح المداعسا) (إذا الخيل حالت عن صريع نكرها ، علهم فيا يرجعن إلا عوابسا)

للعباس بن مرداس السلى والحى بنو زبيد من اليمن وأكر أشدكرا وأحمى أشد حماية والحقيقة مايستحق الذب عنه من عرض ومال والقوانس جمع قونس وهو أعلى بيضة الفارس وأعلى رأس الفرس والمذاكى الحنيل العتاق التى أتى عليها بعد قروحها سنة جمع المذكى اسم مفعول والمداعسالرماح الصم التى يطعن بهاوالدعس المتحريك الأثروالمداعسة المطاعنة والمدعس الرمح الاسم الذي يطعن به ويروى جالت بدل حالت أى مالك إلى جول بالجيم أى ناحية وأما الحول بالحاء فهو التحول والصريع الطريح على الآرض و نسكرها نرجعها والعوابس كالحات الوجوه من الجرى فى الفبار وحيا مصبحاً أى مأتيا في الصباح مفعول ومثل الحيحال على أن رأى بصرية أومفعول ثان على أنها علمية وأكر بدل من حيا ولايصح جعله صفة أو مفعول ثان لأنك لوقلت مارأيت مثل زبدرجلا أفضل منه لم يستقم المنى إلاعلى البدلية لان المماثلة تنافى المفاصلة إلا أن تكون المماثلة فى صفة والمفاصلة فى أخرى فلامانع منه حينذ وأضرب أفمل تضيل بدل من فوارس على مانقدم فهولف و نشر مرتب وأفعل التفضيل لا يعمل النصب فى المفعول به بل حكى الإجماع على ذلك فالقوانس نصب بمحذوف أى يضرب القوانس أى الرؤش لكن قال يحد بن مسعود فى كتابه البديع غلط من قال إن المناق والرماح الجيدة فهم شجمان و بقوله إذا مالت خيلنا أوتحولت عن قنيل منا نرجعها عليم لاجل الثار فا ترجع إلاكوالح فنحن أشجع منهم (فظرت بجرعاء السبية نظرة م ضحى وسواد العبن فى الماء شامس) ترجع إلاكوالح فنحن أشجع منهم (فظرت بجرعاء السبية نظرة م شمالا وعن أيمانين الفوارس)

لذى الرمة وجرعاء السية اسمموضع والجار والمجرورمتعلق بمحذوف حال من الفاعل وضحى ظرف وسوادالعين الخ جملة حالية في المساء أى الدمع شامس أى كثير الحركة والاضطراب يقال شمس الفرس والرجل شموسا إذا ساء خلفه والظمينة المرأة في الهودج أو المطية عليها امرأة أو لا أو الهودج فيه امرأة أو لاو الجمع ظمن وظمن وأظمان وظماني ويقرضن أى يقطمن وأقواز مشرف أعالى جبل مشرف ويروى أجواز جمع جوز بمهنى المجاز والطريق أى يفصلنه عنهن وشما لا جهة الشمال والفوارس اسم موضع وجعله جمع فارس كما قيل تبعده المقابلة

﴿ الواردون وتم في ذرى سبأ ، قد عض أعناقهم جلد الجواميس)

أى الواردون هم ، وتيم اسم قبيلة في أعالى أرض سبأ والمراد بجلدا لجواميس الحبال المفتولة منه لتفل بها الاسرى في أعناقهم فشبهت ما يصح منه العض اصلابتها على طريق المكنية والعض شخيل ويصح استعارته المقرص على طريق التصريحية وسبأ في الاصل لقب رجل من قحطان اسمه عبد شمس لانه أول من سبى كان له عشرة أولاد فذهب ستة إلى البمن حمير وكندة والاسد وأشعر وقشعم وبحيلة وذهب أربعة إلى الشام لخم وجذام وعاملة وغسان وبها سميت قبائلهم المشهورة وكندة والاسد وأشعر قضي عنك الهموم طارقها م ضربك بالسوط قونس الفرس)

لطرفة بن العبد وقال أبوحاتم وابن برى هو مصنوع عليه واضرب فعل أمر بنى على الفتح لاتصاله بنون النوكيد الحقيقة تقديراً وحذفها لغير وقف ولا التقاء ساكنين قليل وقيل ضرورة كما هنا والمعنى ادفع عنك الهموم فهواستعارة مصرحة وضربك بالسوط أى كضربك به ترشيح وطارقها بدل من الهموم أى الفاشى لك منها والسوط معمول من جلد تساق به الفرس ويروى بالسيف لكنه غير ملائم للفرس باللفارس وقونسها أعلى أسها وقيل شعرعنقها ويجوز تشبيه الهموم محبوان يصح ضربه على طريق المكنية والضرب تخييل والطروق ترشيح

(یذکر نی طلوع الشمس صخرا ه وأذکره بکل غروب شمس ه ولو لا کثره الباکیر حولی) (علی اخوانهم لقتلت نفسی ه وما یکون مثل أحی و لکن ه اعزی الفس عنه بالمأسی) للخنساء ترقی أخاها و إسنادالنذ كير للطلوع بجاز عقلي لآنه سبب في تذكرها إياه وكذلك الغروب حيث كان ذها به عند الآول و إيابه عند الثاني عادة أو لآنه يذهب في الآول للغارات و يجلس في الثاني مع الضيفان أو لآن طلوعها يشبه موته وفيه نوع من البديع يسمى التنكيت وهو الإتيان بلفظ يسد غيره مسده لولا نكنة فيه ترجح اختصاصه بالذكر لكان اختصاصه خطأ كما في اختصاص الوقتين هنا أفاده السيوطي في شرح عقود الجمان وفيه أيضا نوع آخر يسمى الإدماج وهو أن يضمن كلام سيق لمعني معني آخركما ضمن الكلام المسوق هنا لمعني الرأاء معني الملاجاة والكرم أو بحسن الطلعة والباء في بكل سبية و يحتمل أن الإسناد للأول من باب الإسناد للزمان فتكون بالشجاعة والكرم أو بحسن الطلعة والباء في بكل سبية و يحتمل أن الإسناد للأول من باب الإسناد للزمان فتكون النفس الليها وأصبرها عنه بالتأسى أي الاقتداء بغيري من أهل المصائب وفي اقتدائها بالبا كين من الرجال إشعار بتجلدها وعظم شأمها مثلهم و روى على أمواتهم و روى أسلي بدل أعزى هو يضيء كضوء سراج السليط ه لم يحمل الله فيه غلال المناف المناف في الإضاءة بقيد أن لا يكون فيه دخان لان ضوء وجه عبوبته الني قال فيها إذا ما الضجيع ثي عطفها البيت شهه بالسراج في الإضاءة بقيد أن لا يكون فيه دخان لانضوء وجهها كذلك فهو من التشبيه المقيد

رحتى إذا العسح لها تنفساً . وانجاب عنها ليلها وعسعسا للعجاج وتنفس الصبح اتساعضوئه أو إقباله بضوء ونسيم وضمير لها للشمس وقيل للمفازة وانجاب انقطع وانفصل عنها ظلام الليل وعسعس ولى مدبرا وزال ظلامه فهو توكيد لما قبله ويجوز أن الضمير لبقرة وحشية مثلا (قد ندع المنزل يالميس ، يعيش فيه السبع الجروس) وبلدة ليس بها أنيس ، إلا اليعافير و إلا العيس)

لعامر بن الحرث المشهور بجران العود ولميس امرأة والجروس كثير الصوت وبلدة بالجرّ برب المقدرة بعد الوآوأى قد نترك المنزل خاليا من أهله بقتلنا إياهم أولارنحالياعنهم واليعافير بالرفع بدل من أنيس على لغة تميم فى الاستثناء المنقطع بعد النفى وإلاالثانية توكيد للاولى واليعافير جمع يعفور دابة قدر السخلة على لون الرماد وقيل غزال كذلك وقيل ولد البقرة الوحشية والعيس البيض من الظباء أو الإبل جمع أعيس أوعيسام والعيساء أيضا أنثى الجراد يخالط بياضها شقرة

﴿حرف الشين﴾

(أجرس لها ياابن أبي كباش به فألها الدية من أنفاش به غير السرى وسائق نجاش) أجرس بقطع الهمزة و بالسين المهملة أى صوت واحد للإبل فىالسير فالها. فى هذه الليلة أنفاش أى أطلاق فى المرعى والسرى سير الليل و نجشت الإبل جمعتها بعد تفرق و نجاش صيغة مبالغة أى ليس لها زعى بل سير شديد وروى اجرش بوصل الهمزة والشين المشالة وهو بمعناه هنا والجرس بالمهملة الصوت الحنى و بالمشالة صوت المشط فى الشعر وماشا به ذلك (أذنت لكم لما سمعت هريركم به فاسمعتمونى بالخنا والفواحش)

لجحاف بن حكيم وأذنت أصَخت وأصغيت بأذنى لكلامكم حين سمعت صوتكم وضن أسمعتمونى سعنىأعلمتمونى فعداه بالباء ويجوز أنها زائدة والخنا الزنا وتوابعه بمسايتعلق بالنساء والفواحش أعم من ذلك

(وقريش هي التي تسكن البحر ، بها سمسيت قريش قريشا ، تأكل الغث والسمين ولاتترك)

(يوما لذي جناحين ريشا ، هكذا في الكتاب نالث قريش ، يأكلون البلاد أكلا كشيشا)

(ولهم آخر الزمان نبي ، يكثر القتل فيهم والخوشا ، يملا الارض خيلة ورجالا ، يحشرون المطرحشراً كميشاً)
لتبع وقريش تصغير قرش قال ابن عباس اسم دابة في البحر تأكل ولا تؤكل اه فصغر وسمى به النضربن كنانة شمسي
به أولاده والمحدثون على أنه اسم لفهر بن مالك بن النضر وقال الروافض هو اسم لقصى بن كلاب و توصلوا بذلك إلى
نه إمامة أبي بكر وعمر لكوم ما ليسا قرشيين الانهما يجتمعان معه صلى الله عليه وسلم بعدقصى والإمامة من قريش وقريش مبتدأ والجلة بعدها مستأنفة مبينة لها وبهاسميت خبر أى بسببها سميت هذه القبيلة قريشا تأكل أى قريش البحرية ويؤيده

ماروى قبل هذا البيت وهو سلطت بالعلو فى لجمة البحر على سائر البحور جيوشا تا كل ويحتمل أنها القبيلة والغث الحبيث والسمين الطيب وصاحب الجناحين كناية عن الطير أواستعارة للغنى وبالغ فىأنها لاتبتى ولاتذر شيئا بما تظفر به بقوله إنها لاتترك ريش ذى الجناحين ويروى فيه بدل يوماوهو يعنى قريش البحرية وهكذا إشارة لحالدا بة البحرأولما قاله هو والكتاب التوراة أوالإنجيل أوكتب التاريخ وقريش هناالقبيلة ويروى هكذا فى البلاد حى قريش يأكلون البلاد أى يأخذون أموالها والكشيش فى الأصل الصوت الحنى أى أكلا بسهولة بلا إرهاب ولا إتعاب فهو بجاز والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وخمشه خمشا خدشه والحنوش الحدوش والحنيلة الشبح البعيد والحنيل . والحنيلة والرجال المشاة على أرجلهم ويحشرون صفة الرجال ويبعد رجوعه لقريش والكميش السريع والمنضم القاطع أى يجمعونها بسرعة لكن المراد بالحنوش هنا الجروح

## حرف الصاد

﴿ كُلُوافِي بَعْضِ بِطِنْكُمْ تَقْفُوا ۚ ۚ فَإِنْ زَمَانُكُمْ زَمْنَ خَمِيصٍ ﴾

أى كلوا فى بعض بطونكم وأفرد البطن لامن اللبس أى لاتملؤها فإن أطعتمونى عفقتم هن الطعام وعف يعف بكسر عين المضارع من باب ضرب يضرب ثم قال فإن زمانكم أى أمرتكم بذلك لان زمانكم مجـدب والخيص الضامر البطن فشبه الزمان المجدب بالرجل الجاثع على طريق الكناية ووصفه بالخص تخييل لذلك

﴿ لَاصْبَحْنَ الْعَاصُ وَابِنَ الْعَاصِ مَ سَبِّعِينَ أَلْفًا عَاقْدَى النَّوَاصِي ﴾

﴿ مستحقبينَ حلقَ الدلاص ، قدجنبوا الخيل مع القلاص ، آساد محل حين لامناص

لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه فى عمرو بن العاص وصبحه سقاه الصبوح وقت الصباح ويروى لاصحبن من الصحبة ولعله تحريف شبه إنالة المكروه بإنالة المحبوب على سيل النهكم فهو استعارة تصريحية تهكمية ويجوز أنه شبه الفرسان لا تيانهم صباحا بالصبوح على سبيل المكنية النهكمية ولاصبحن نخييل وسبعين ألفا مفعول ثانى والمراد به الكثرة والعاقدين جمع عاقد والمراد نواصى خيلهم أو أطراف عما ثمهم من خلفهم أوشعور رؤسهم وعقد الناصية من أمارات الشجاعة والإشاحة فى القتال والحقاب ما تلفه المرأة على وسطها ويطلق على ذات وسطها والحقيبة خرج صغير خلف الرأكب والحلق بالكسر جمع حلقة والدلاص الدرع الملساء المضيئة يوصف به الواحد والجمع فالمعنى أنهم لابسون الدروع أولاشي، فى حقائبهم غيرها والقلاص فتيات الإبل. أى جمعوا بين النوعين وجعلهم كآساد المحل أى الجدب للميد أنهم جياع وعطاش إلى لحوم الاعداء ودمائهم وحتى أسم لا أن يني على الفتح فيجوز أنه كسره للقافية والأوجه ليفيد أنهم جياع وعطاش إلى لحوم الاعداء ودمائهم وحتى أسم لا أن يني على الفتح فيجوز أنه كسره للقافية والأوجه الاستغراقية مقدرة كما مر فى ولات أوان ويجوز على بمدأن يكون فى الكدر لنية الإضافة وشبه بنزال أو هو بجرور بمن الاستغراقية مقدرة كما مر فى ولات أوان ويجوز على بمدأن يكون فى الكلام مضاف محذوف أى لاحين لاوقت مناص أى تأخر عن الحرب و يمكن أن لازائدة بين المتضايفين كما فى بثر لاحور سرى أى حين مناص الفرسان وفرارهم أي تأخر عن الحرب و يمكن أن لازائدة بين المتضايفين كما فى بثر لاحور سرى أى حين مناص الفرسان وفرارهم أي تأخر عن الحرب و يمكن أن لازائدة بين المتضايفين كما فى بثر لاحور سرى أى حين مناص الفرسان وفرارهم أي ما المسان وفرارهم ويمان المنان عنه النحاقيم في المنان عنه النحاقيم في الكرمى الفرائدة الإسان عنه النحاقيم في المنان عنه النحاقيم في المنان عنه النحاقيم في المنان عنه النحاقيم في الميران الفرائدة بين المنان عنه النحاقيم في الميران عنه النحاقيم في الميران عنه النحاقيم في الميران الميران الميران أي الميران

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى ه وعاد ضريعا بان عنه النحاقس) اىرعىالبعيرالشبرق الريان اىالشوك الرطب وذوى ينوى ذويا ذبو لا وذوى كرضى أنكرها الجوهرى وأثبتها أبوعبيدة أى حتى إذا جفّ وصار ضريعا يابسا يتفتت بان عنه أى بعد عنه النحائص جمع نحوص وهى الناقة الحائل لعلمها أنه لايسمن ولايننى من جوع

﴿حرف الضاد﴾

(لنعم البيت بيت أبى دثار ه إذا ماخاف بعض القوم بعضا) المرادبالبيت الكلة التى تمنع البعوض ليالى الصيف عن فيها وأبودثار اسم رجل والدثار ما يلبس فرق الثياب إذاخاف بعض القوم بعض البعوض أى قطعه ولسعه ويحتمل أن المعنى نعم المأوى والملجأ بيت أبى دثار أخاف بعض الناس من شر بعضهم ففيه التورية وهى من بديع الكلام (لم يفتنا بالوتر قوم وللصيدم رجال يرضون بالإغماض) الباء للملابسة أو بمعنى مع والوتر بالكسر الظلم

ونقص بعضالحق ومثلهالترة والفعل وتركوعد والضيم الظلم والإغماض ترك بعض الحق والإعراض عنه كأنه لايراه يقول لم يسبقنا قوم بالوتر وبظفروا منا به وقوله وللضيم رجال استثناف يعنى أنالانعرض عن حقنا كغيرنا لشجاعتنا دونهم أو حال أى والحال أن للظلم ناس يرضون بترك حقوقهم لعجزهم ويؤل إلى الآؤل

(داینت أروی والدیون تقضی م فطلت بعضا وأدّت بعضا) گروّبة یقول عاملت محبوبتی أروی بدیرلی علیها من لوازم المودة فطلت أی أخرت بعضا منه وأطالت مدّة تأخیره وقضت بعضا منه وقوله والدیون تقضی جملة حالیة أو اعتراضیة مبینة لظلمها فی المطل وأصل المطل المط والمد (وثنایاك إنها إغریض م ولآل نوارأرض ومیض فوراقاح منور فی بطاح م هزه فی الصباح روض أریض لای تمام والإغریض البرد والطلع والنوار كرمان نور الشجر واحده نوارة والوبیض شدید البریق واللمهان والإقاح نور أبیض طیب الرائحة والاریض طیب الارض فیكون نضراً بهیجاً اقسم بثنایاها أی مقدم أسنانها إنها أی ثنایاها إغریض فاقسم وجوابه متعلقان بشیء واحد وشبهها بالمدو و بنوارالارض الشبه باللالی، فإصافتها إلیه التشبیه و موره فی الصباح من صفة الإقاح وخص الصباح لیکون أجزل و شبه بالإقاح الذی نور فی البطاح لانه أفضر وأزهی و هزه فی الصباح من صفة الإقاح وخص الصباح لیکون وظهور الزهور فی المحلی کرمنهما ولك أن تجعل و میض صفة الآلی، و إن كانت جمعا لان فعیل بمغی فاعل قد یعامل معاملته فعیل بمغی مفعول فیطلق علی الواحد و المتعدد مذكرا و مؤنثا و بروی بدل الشطر الثانی و لآل و توم و رق و میض معاملته فعیل بمغی مفعول فیطلق علی الواحد و المتعدد مذكرا و مؤنثا و بروی بدل الشطر الثانی و لآل و توم و رق

﴿حرف الطاء﴾

وأقامت غزالة سوق الضراب و لاهل العراقين حولا قيطا لا يمن بن خزيم وغزالة امرأة شبيب الحارجي قتله الحجاج فحاربته سنة كاملة فسوق الضراب مجاز عن ميدان المحاربة أو شبه المطاعنة بالرماح والمضاربة بالسيوف بالامتعة التي تباع وتشترى في السوق على سبيل المكنية والسوق تخييل والعراقان البصرة والكوفة والقميط التام نعت مؤكد ويقال قط الطائر أثناه سفدها والقباط حبل تشد به الاسرى والاخصاص فالمادة دالة على الإحاطة والضم مؤكد ويقال قبل المدارد ا

(بتنا بحسان ومعزاه ينط ۽ يلحس أذنيه وحينا يمتخط ۽ مازلت أسعى فهم وأختبط) حتى إذا جن الظلام واختاط ۽ جاؤا بمذق هل رأيت الذيب قط)

لاحمدالرجازوقيل إنه للعجاج بصف رجلا بالبخل و بات بالقوم إذا نول بهم ليلاو الاط صوت الجوف و المعز محكنة والمعنو والمعن

يروى وقد جعل الوسمى أوّل مطر السنة لآنه يسم الآرض بالنبات والنبع شجر تتخذ منه القسى والشّوحط مثلهأى قديشرع المطر فيإنبات الآشجار بينناوبينهم والمعنى أنهم يطلبون الإقامة حتى تعظم الآشجار بينهم لآنهم أغنياء لايكثرون الارتحال كغيرهم أو المعنى أنهـم كانوا إذا جاء الربيع وبلغت تلك الأشجار يتخذون منها الرماح والقسى ويتحاربون فالكلام كناية عن انتشاب ألحرب بين القبيلتين وهذا هو الذى يعطيه السياق وذكر البينية وتخصيص ذلكالشجر

﴿حرف العين﴾

﴿ واستمطروا منقريش كلُّ منخدع ه إنَّ الكريم إذا خادعته انخدعا ﴾

كانت العرب إذا أصابها جدب فزعت إلى قريش ليستسقوا لهم لانهسم ولاة بيت الله وحماة حرمه كما فعل قوم عاد لما قحطوا وكذلك استسقى عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى أبوسفيان النبيّ صلى الله عليه وسلم فأجابه واستسقى له مع ماكان بينهما من العداوة يقول طلب القوم من كل منخدع من قريش المطر أى أن يطلب لهم المطر وقال السيد واستمطروا أى استقوا وطلبوا فأفاد أنه على صيغة الآمر وفى الصحاح أى سلوه أن يعطى كالمطرمثلا وهو يؤيد كلام السيد ويجوز تشبيه كل منخدع من قريش بالسحاب على سبيل المكنية فيطلب منه المطر والمنخدع المغلوب لكرمه وبينه قوله إنّ الكريم ويروى البيت هكذا:

لاخير فى الحب لا ترجى نوافله ، فاستمطروامنقريشكلمنخدع

ويروى من فريق بدل قريش وقوله لايرجي الح جلة حالية للحب وفريق موضع بعينه من الحجاز

﴿ أَمْنَ رَبِحَانَةَ الدَّاعِي السميعِ ۚ يُؤْرِقَنِي وَأَصِيابِي هِجْرِع ۚ وَسُوقَ كَتِيةَ دَلَفَتَ لَآخِرِي﴾ ﴿ كَأَنَّ زَهَامِهَا رَأْسَ صَلِيعٍ ۚ وَخِيلَ قَـدَ دَلَفَتَ لَمَا بَخِيلَ ۚ تَحِيـةَ بِينِهِم ضرب وجيعٍ﴾

لعمرو بن معديكرب صاحب ريحامة أخت دريد بنالصمة التمس منه زواجها فأجابه ومطله وقيل بانة اسم موضع بعينه والسميع المسمع على اسم المفعول أو المسموع أو المسمع على اسم الفاعل أو السامع وأصل فعيل أن يكون بمعنى فاعل كعليم وكذاماجاء بمعنى مفعول كريح وقتيل وندر من الرباعي بمعنى مفعل اسم فاعل كوجيع و بمعنى مفعل أسم مفعول كسميع بمعنى مسمع اسم مفعول وكثر سهاعا بمعنى مفاعل كجليس وشريك وسميع مبتدأ خبره يؤرقني أي هل داعى الشوق من ريحانة يسهرنى والحال أن أصحابي نيام والاستفهام للتعجب وسوق كتيبة عطف على الداعى أو على ضمير يؤرقنى والكتيبة الجماعة المنتظمة ودلف دلفاً من باب تعب مشى بتؤدة وقبل تقدّم وأسرع كأن زها مها أي مقدارها والصليع الذي لاشعر فيه ولعله شبهها بذلك الرأس في التجرّد والانكشاف والظهور والتمام كما يقال جيش أقرع وألف أقرع أي تام مجازاً وخيل أي وأصحاب خيل قد تقدّمت لها بمثالها والتحية الدعاء بالحياة فأخبر عنها بالضرب الوجيع على سبيل النهكم وضمير بينهم للخيل بمنى الجيش وانتقل منذكر ربحانة إلىذكر الحرب لانه كان أغار بالمسلام فعلى دريد في طلبها هملها بدي حين وددتها ه إلى ناظرى والعين كالقلب تدمع كالله كان أغار على دريد في طلبها هملها بالمتابع العين حين وددتها ه إلى ناظرى والعين كالقلب تدمع كالسلام و المكت دموع العين حين وددتها ه إلى ناظرى والعين كالقلب تدمع كالمناطق على دريد في طلبها بدله المتحدد في طلبها والتحيل بمنى الحين عين وددتها ه إلى ناظرى والعين كالقلب تدمع كالمت دموع العين حين وددتها ه إلى ناظرى والعين كالقلب تدمع كالمتحد هو المين حين وددتها ه إلى ناظرى والعين كالقلب تدمع كالهين كالقلب تدمع كالهي المحالة في المحالة والمحالة على المحالة والمحالة و المحالة والمحالة و

(ملكت دموع العين حين رددتها ه إلى ناظرى والعين كالقلب تدمع) (ولو شئت أن أبكى دما لبكيته ه عليه ولكن ساحة الصبر أوسع)

لابن يعقوب إسحاق بنحسان الحذيمي يرثى أبا الهيذام عامر بن عمار أمير عرب الشام يقول غلبت دموع عنى وقدرت عليها حين رددتها إلى مكانها ويروى شمرددتها والحال أنها تدمع دمعاً كالقلب فى الحرة والحرقة أوتدمع على وجه النبعية للقلب ويروى فالعين فى القلب مبالغة فى فكره وحزنه المضمرفيه وذكر مفعول المشيئة مع أنه صار فى استمالهم نسيا لانه شيء مستفرب فحسن ذكره وضمن أبكى معنى أدمع فعدًاه إلى الدم مع أنه لا يتعدّى إلا إلى المبكى عليه وشبه الصبر بكريم أو ببيت له ساحة على سبيل المكنية والمراد أنه يثرك الجزع ويعدل إلى الصبر فيتصف به

﴿ وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَالَّدْيَارُ وَأَهْلُهَا مَ بَهَا يُومَ حَلَّوْهَا وَغُدُوا بِلاَقْعِ ﴾

لم يرد تشيبه الناس بالديار ذاتها وإنما أراد تشيبه حالهم مع الدنيا بحال الديار مع أهلها وقوله وأهلها بها جملة حالية ويوم حلوها نصب بعامل المجرور قبله المحذوف وغدوا بلاقع أى وهى فى غد بلاقع جمع بلقع أى قفر خالى والشائع استعمال الغدكائيد فظهرت واوه هنا على الآصل وعبر بالغد ومراده به الزمن القريب كما يقال أفعله بكرة والمراد بعد أيام قليلة فالجامع سرعة الفناء والزوال بعد البهجة والنضرة ولك جعله من تشبيه المفرد بالمفرد بجامع أنّ الناس تكون

فيها الارواح فهى زاهية باهية ثم تنزعمنها فتصير خالية خاوية كالدار تكون عامرة بأهلها فتصبح خراباوهذا على رفع أهلها وأما على جره عطفا على الديار فيتعين الاول ويكون بهامتعلق بمحذوف حال من أهلها والباء بمعنى فى على التقديرين (أبا خراشة أما أنت ذا نفر ه فإن قومى لم تأكلهم الضبع ه إن تك جلمود بصر لاأوبسه)

(أوقد عليه فأحميه فيصدع به السلم تأخذ منها مارضيت به به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع) للعباس بن مرداس يخاطب خفاف بن نوبة وأما أنت أصله لآن كنت فحذف لام التعليل وكان الناقصة فانفصل ضيرها ونابت عنها ماو أدغمت فيها إن المصدرية وقال الكرفيون تأتى أن بالفتح شرطية كإن بالكسر وعلى هذا فلاحاجة لتقدير لام التعليل والمهنى على الشرط والجواب والضبع السنة المجدية أو الحيوان المعروف والبصر حجارة تضرب إلى بياض واحده بصرة وقيل هي بمعناه وأبسه تأبيسا ذلله وكسره يقول باأ باخراشة لآن كنت صاحب جيش افتخرت على لا تفعل ذلك فإن قوى موجودون كثيرون وكنى عن ذلك بعدم أكل الضبع إيام وبحتمل أن فيه تعريضا أيضا مم قال إن تكن كصخر من الحجارة لا أقدر على تأبيسه و تكسيره لصلابته أوقد عليه نار الحرب بمعاونة الفرسان لى فأحرقه فينشق وينكسر فالإيقاد استعارة مصرحة والإحماء ترشيح أو إن لم أغلبك على العادة تحيلت حتى أغلبك كما يتحيل بكسرا لحجر بالنار وأتى بضمير الغيبة نظرا المخبر ورفع أحميه ينصدع بعدالشرط المضارع قليل ضعيف سيا مع عطفهما على المجزوم ولعله توهم جزمه والسلم بالفتح و بالكسر الصلح تأحد منها ما يكفيك من طول المدة أو تأخذ منا بسبها وأما الحرب بنار منحبسة في ظرف ذى منافذ تخرج منها أنفاس وشبه الآنفي في كفيك منها القليل فتنوين جرع للنقليل وشبه الحرب بنار منحبسة في ظرف ذى منافذ تخرج منها أنفاس وشبه الآنوني من أنفاسها ويروى فى السلم تأخذ منا مارس المقابلة للحرب من أنفاسها ويروى فى السلم تأخذ منا مارس المقابلة للحرب

(إن الصنيعة لا تكون صنيعة م حتى يصاب به اطريق المصنع م فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها م تله أولذوى القرابة أودع) يقول إنّ العطية لا تكون عطية حقيقة حتى تكون فى موضعها فكنى بإصابة الطريق عن إيصالها إلى المقصد وهو من يستحقها وقوله فاعمد بها أى اقصد بها وضمنه معنى اذهب بها فعداه باللام ويروى لذوى القرائب فلعل معناه الاصحاب القرابات القرابات القرائب وقوله أودع أى اترك الآنه ليس بعد هذين إلا الفخر

﴿ بني أسد هل تعلمون بلاءنا ، إذا كان يوما ذا كواكب أشنعاك

من أبيات الكتاب والمراد من هذا الاستفهام الوعيد والتهديد وتذكير ماسبق أو التقرير أو هل بمعنى قد والبلاء الحرب وكل مكروه أى يابنى أسد هل تعلمون حربنا إذا كان اليوم يوما صاحب كواكب فاسم كان محذوف وبجوز أن اسم كان ضمير البلاء ويوماظرف متعلق بالخبر المحذوف وكنى بذى السكواكب عن المظلم لآن الكراكب المتعددة لاتظهر إلاليلا فالمعنى إذا كاناليوم يشبه الليل فى الظلمة من اشتداد الحرب وإثارة الغبار فيحجب الشمس فمكأن النجوم ترى فيه وأقرب من ذلك نه مستعار الكواكب لأطراف الرماح والسيوف للمعانها وانتشارها ذلك اليوم كالنجوم على طريق النصر بحية والآشنع القبيح (وخير الآمر مااستقبلت منه ه وليس بأن تتبعه اتباعا)

يقول خير الأمور هو الذي تستقبله وتنتظره فتأخذه أول إتيانه وليس خيرها ماتصبر عنه حتى يفوتك و يمضى ثم تتبعه وتذهب وراءه لندركه فالباء زائدة في خبر ليس وهو على تقدير مضاف أي ذي التتبع و تتبعه أصله تقبعه حذفت منه تاء المضارعة أو تاء التفعل أو التاء التي هي فاء الفعل وهو أولاها لأن كل من الاوليين جاء لمعنى وقال الجوهري وضع الاتباع موضع التتبع اه فهواسم مصدراً ومصدر حذف منه بعض الزوائد والتفعل أبلغ من الافتعال فيتعين إرادته هنا لانه مؤكدا ﴿ فلاهدين مع الرياح قصيدة ، مني محبرة إلى القعقاع﴾

﴿ ترد المياه فَلا تزال تداولا ۞ قى الناس بين تمثل وسماع﴾

المحبرة المحسنة والقعقاع اسم المُمدوح وهو فالاصلالشيء اليابسالصلب تردتلكالقصيدة المياه خصها لكثرةالناس عليها

و تغنيهم بالاشعار عندهاأى تردمواضع المياه فلا تزال متداولة في الناس أو فلا تزال ذات تداول أو فلا تزال تتداول تداولا بين الناس دائرة وبين تمثل أى إنشاد لها بأن يضربها الناس أمثالا لاحوالهم وبين استماع لها لحسنها وروى يردالمياه فلا يزال مداولا الخ فذكر ضمير القصيدة لا تها بمعنى الشعر (أقرين إنك لو رأيت فوارسى ه بعايتين إلى جوانب صلفع) فذكر ضمير القصيدة لا تها بمعنى الشعر (حدّثت نفسك بالوفاه ولم تكن ه للغدر خائنة مضل الاصبع)

للكلابى يخاطب ضيفاً نزل عنده فطمع فى جاريته والهمزة النداء و عمايتين اسم جبلين وصلفع اسم موضع أى يأقرين لورأيت فوارسى بهذين الجبلين ممتدين إلى جوانب صلفع لحدثت نفسك بوفاء العهد خوفاً منى كما هوالواجب عليك ولم تكن لاجل الغدر أو ولم تكن مجمولا الغدر خائنة على أنه خبر بعد خبر أى كثير الخيانة فالتاء للبالغة كراوية ولعله كان قد كان أشار للجارية بأصبعه فسمى الإشارة به للخيانة إضلالا له ويروى مغل الاصبع بالغين وغل وأغل إذا سرق شيئاً نافها كأنه جعل أصبعه غالا أى سارقا للإشارة به

﴿ وَمَنَا الَّذِي الْحَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّاحِ الرَّاحِ

المعنى ومنا الذى اختاره الناس من بين الرجال فالرجال نصب على نوع الخافض وسماحة تمييز لبيان جهة الاختيار وجوداً عطف عايم إذا هب الرياح كناية عن دخول الشتاء فتهبج الرياح الزعازع أى الشديدة المحركة للا شياء وإذا جاد زمن انقطاع الميرة فكيف بالصيف ﴿ إنى وجدت من المكارم حسبكم ه أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا ﴾ ﴿ فإذا تذوكرت المكارم مرة ه في مجلس أنتم به فتقنعوا ﴾

لجرير أى إنى وجدت كافيكم من المكارم لبس الخز من الثياب والشبع من الطعام والشراب وجعلهما من المكارم تهديجا بهم أو على زعمهم أو المعنى مغنيكم عنها هاتان الخصلتان فمن للبدل أو المعنى إن كان ذلك من المكارم فهو كافيكم لمبالغتكم فيه ويروى حر الثياب بمهملتين أى جيدها وتذوكرت مبنى للمجهول أى فإذا نذاكر الناس بالمكارم ولومرة واحدة فغطوا وجوهكم حياه كالنساء فلستم من المكارم فى شىء

﴿ يَالَيْتُ شَعْرَى وَالْحُوادِثُ جَمَّةً ۚ هَ هَلَ أَغْدُونَ يُومًا وَأَمْرَى بَجْمَعُ ﴾

قوله والحوادث جمة أى كثيرة جملة اعتراضية وأغدون مؤكد بالنون الخفيفة وأمرى بجمع أى منوى بجزوم بامتثاله أو الممنى وشملى بجتمع يعد تفرقه وهى جملة حالية مغنية عن خبر أغدون أو خبرها وزيدت الواولتوكيد الربط وأجمع يتعلق بالمعقول وجمع يتعلق بالمحسوس على حين عاتبت المشيب على الصبا به فقلت ألما أصح والشيب وازع بالمنابغة الذبياني وبني حين على الفتح لإضافته إلى مبنى وشبه المشيب بمن يصح معه العتاب على طريق المكنية والعتاب تخييل ويحتمل أن إيقاع العتاب على المشيب بجاز عقلى والمعنى عاتبت نفسى زمن الشيب على الصبا أى الميل إلى المؤن المناب أفق من سكرة الصبا والحال أن الشيب زاجر لى هن موجب العتاب والاستفهام توبيخي أى لاينبغي ذلك ووزعته فاتزع كففته فامتنع فالوازع الذي يصلح الصف ويمنعه عن الاعوجاج وأوزعني ألهمني ما يصلح شأني (وأنكرتني وماكان الذي نكرت به من الحوادث إلا الشيب والصلعا على الله عشى ويقال أنكرته من الحوادث إلا الشيب والصلعا المناب الذي المناب الناب الذي المناب المن

والصلع وهو انحسار شعر الرأس وقبل إنّ أباهبيدة سمع بشاراً ينكر نسبة هذا البيت للا عشى ويقول إنه مصنوع عليه لايشبه كلامه فتعجب أبو عبيدة من فطنته كأنه صح عنده إنكاره

(وقد حال هم دون ذلَّك والج م مكان الشفاف تبنغيه الاصابع) (وعيد أبي قابوس في غير كنهه م أتاني ودوني را كش فالعنواجع)

للنابغة يعتذر إلى النعان ملك العرب عما قذفه بهالواشونأى وقدحال هم دون التغزل في المحبوبة وغيره من اللذات والج داخل مكان الشفاف ويروى دلوج الشفاف أى كولوجه والشفاف داء فى القلبجهة اليمين تخرجه الاطباء بأصابعهم فتبتغيه الاصابع من صفته على أنه حال منه وقيل حجاب القلب أوجلدة رقيقة يقال لها لسان القلب فتبتغيه صفة للهموشبه الاصابع بمن يصح منه الطلب على طريق المكنية والابتغاء تخييل ثم إنه شبه الهم المعقول بمحسوس وبالغ فى ذلك حتى ادى أن الاصابع تفتش عليه فلاتجده لشدة ولوجه وكمونه فى القلب أو تلسه وتريد إخراجه وبين الهم بقوله وعيدالنعان أبي قابوس وتهديده حال كونه فى غير كنه وحقيقته أى لم يبلغنى بكاله أو لانه بلاسبب حصل منى بل افترى الوشاة على كذباً جاء فى ودونى أى أمامى هذين الموضعين وهما مسافة بعيدة ومع ذلك أدركنى الحوف أو بعد المسافة دلالة على غضبا شديداً (تعزيت عن أوفى بغيلان بعده م عزاء وجفن العين ملان مترع)

﴿ فَلَم تَنْسَنَى أُوفَى المصيبات بعده ء ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع ﴾

لهشام بن عقبة العذرى يرثى أخاه ذى الرمة واسمه غيلان بن عقبة ويرثى أوفى بن دلهم وقيل يرثى أخويه يقول تعزيت أى تسليت عن أوفى بموت غيلان بعده أى نابنى ما يوجب النسيان الآول ولم أنسه و الحال أن جفن عينى عتلى بالدموع أو المعنى تمكلفت التسلى فلم أقدر و يقال أترع الحوض إذا ملا مبالماه فى المترع "ركيد و يجوز تشيه الجفن بالحوض على طريق المكنية والإثراع تخييل فلم تنسى أوفى المصيبات التى أصابتنى بعده موت أخي غيلان رلكن زادتنى حزنا على حزنى والقرح الجرح الجزا اندمل و يبست جلبته والنكا التي من الحالج ويروى ولكن نكأ بتشديد النون والنكا التي منها وزن الضرب فشبه حال مصيبته الأولى التي طرأ عليها غيرها قزادها بحال ذلك الجرح على سييل التمثيلية أى ولكن نكا القرح أوجع به الإنسان مماكان وأظهر محل المضمر الإظهار التوجع والتفجع أو المعنى ولكن نكأ القرح الآول بقرح غيره أوجع بالإنسان مماكان فبالقرح متعلق بأوجع أو بنكاء في افتت خيل تثوب و تدعى ه و يلحق منها الاحق و تقطع على القرح متعلق بأوجع أو بنكاء و تقطع المنافرة على حيالة التوب و تدعى ه و يلحق منها الاحق و تقطع على المنافرة و المنافرة المناف

لاوس بنحجر وكنى بالخيل عن أصحابها ويقال ثاب وثوب إذا لوّح بطرف ثوبه عندالنداء من بعيد وتدعى تفتعل من الدعاء أى يدعو بعضهم بعضا ويحتمل أن تثوب بمعنى ترجع أى تذهب و ترجع ومعنى تدعى تلاحق و بنتسب بعضها إلى بعض مجازاً فيجوز أن الخيل حقيقة أو شبه الخيل بالناس على طريق المكنية والادعاء بمعنى التنادى تخييل وهذان الوجهان أنسب بقوله ويلحق أى يسبق منها سابق و تقطع أى تنقطع و ينقطع بمضها هن بعض قطعاً قطعاً فهى تجتمع و تفترق صوّر الحرب من أولها إلى آخرها في هذا البيت أى فسازالت الخيل تفعل كذلك حتى انتهت الحرب

(وإذا المنية أنشبت أظفارها ، ألفيت كل تميمة لاتنفع) (وتجلدى الشامتين أربهم ، أنى لريب الدهر لاأتضعضع)

لابى ذؤيب خويلد بنخالدالمخزومى يرثى بنيه روى أنّ معاوية مرض فعاده الحسن بنعلى رضىالله عنى طلابى الكونى وألبسونى عمامتى وأظهر القوة وأنشد له البيت الثانى فأجابه الحسن بغتة بالاؤل وشبه المنية بالسبع على طريق المكنية وإنشاب الاظفار تخييل ومنى له قدرله والمنية الموت لانه مقدر والإنشاب الغرز والتعليق ألفيت أى وجدت كل نميمة لاتنفع وهى ما يعلق على الولدان خوف الجن والحسد وتجلدى أى تصبى و قصلي مبتدأ وأريهم خبره أى أظهر لهم به أنى لا أتضعضع و أتخشع وأضعف لاجل ريب الدهر أى حدثانه الطارئ من حيث لا أشعر

(ولم آرأيت البسر أعرض دوننا ه وحالت بنات الشوق يحنن نزعا ه بكت عنى اليسرى فلما زجرتها) ومن الجهل بعد الحلم أسبلنا معا ه تلفت نحو الحى حتى وجدتنى ه وجعت من الإصغاء لينا وأخدعا) للصمة بن عبد الله بن طفيل بن الحرث والبشر السرور وما به السرور وأعرض ظهر أمامنا وحالت بالمهملة أى صارت حائلا بينا وبين البشر ومنعتناعنه وبكت جواب لما وخص اليسرى أو لا لآنه كان أعور ويروى جالت بالجيم أى حامت خواطر القلب الناشئة من الشوق في قلي حال كونها تحن إلى المحبوبة نازعات شائقات إليها يقال نزع نزوعا إذا مال قلبه واشتاق إلى حبه والنزع جمع نازع فشبه الخواطر بالبنات على طريق التصريحية لتولدها من الشوق و إثبات الجولان والمنزوع ترشيح لان الأول خاص بالمحسوس و الاخيران بالمدرك أو إسناد الحنين و النزوع إليها بجازة ومعناه في الحقيقة لمحلها وهو القلب بل للشخص و هو سبها و الجهل ضدًا لحلم أسبلنا سالت دموعهما و إسناد البكاء للمين بجازاً ومعناه ومعت عبى فيجوز تشبيهها بالإنسان على طريق المكنية و زجرها ترشيح وجهلها و حلها تخييل و تلفت أى أكثرت الالتفات

جهة الحى حتى وجع ليتى وأخدى يقال وجع وجعا كتعب تعبا والليت بالكسر صفحة العنق والاخدع عرق فيهاوهما تمييزان محولان عن الفاعل وذلك مبالغة فى كثرة التلفت (أتجعل نهى ونهب العبيه ه بد بين عينة والأفرع) وما كان حصن ولاحابس ه يفوقات مرداس في بجمع وما كنت دون امرئ منهما ه ومن تضع اليوم لا يرفع للعباس بن مرداس وضى الله عنه عظاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقطعوا عنى لسانه ففزع وفزع أناس وإنما من الإبل تأليفا لقلوبهما فأنشأ العباس ذلك فرفعه أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقطعوا عنى لسانه ففزع وفزع أناس وإنما أراد إعطاء متأليفا لقلبه أيضا والاستفهام للتعجب ويحتمل أنه للانكار لكنه بعيد من الصحابي أى أنقسم نهى ونهب العبيد فرسى بين هذين والحال أن أبوبهما ما كان أبي يفوقان مرداس بمنخ الصرف للضرورة وقد يروى العبيد مصغرا ويروى بدله جدى ويروى شيخى في مجمع من مجامع الحرب وأنا لست أقل من واحد منهما فنحن سواء أصلا وفرعا فكيف تفاوت بيننا الآن مع أن من تخفض قدره لا يرتفع عمره وروى منهموأى من الآر بعة وروى ومن يخفض مبنيا للجهول وفي ذكر حصن وحابس بعدعينية والاقرع لف ونشر مرتب (يلوذ ثعالب الشرقين منها عالم كالمشرقين كالاذ أله موضع أوجهة الجنوب وجهة الشهال كالمشرقين كالاذ أى المداب المالب الشرقين من التبيع أى المدائن المطالب

﴿ فَصَارِتُ عَارِفَةً لَذَلَكُ جَسَرَةً ۚ هُ تُرْسُو إِذَا نَفْسُ الْجَبَانُ تَطَلُّعُ﴾

لابى ذويب فى مرثية بنيه وصبرت أى حبست نفسا عارفة لذلك البلاء وضمن عارفة معنى صابرة فعداه باللام جسرة أى قوية صلة ويروى حرّة بضم الحاء أى جيدة لرسو تطمئن وتسكن إذا تطلع نفس الجبان وتجزع كأنا يد الفرار وأصله تتطلع حذف منه إحدى الناءين تخفيفا (كأن بجرّ الرامسات ذيولها عليه قضيم تمقته الصوائع) للنابغة والمجرليس مكان الجرّ وإنم اهو مصدر بمعنى الجرّ لانه لوكان اسم مكان لما عمل الصب ثم بجب تقدير مضاف ليصح الإخبار عنه بأنه قضيم أى موضع بحرأى كان المحل الذي تجرّ الرامسات ذيولها عليه قضيم أى جلداً بيض نمقته وحسنته الصوائع للكتابة وسميت الرياح رامسات من الرمس أى التغييب لانها محمل التراب وتلقيه على الآثار فيدفنها واستعار الذيول لما يلى الارض من الرياح على طريق النصريح و يجوز أن تشبه الرياح بنساء لثيابهن ذيول طويلة بحررنها على الارض والذيول تخييل

(رب من أنضجت غيظاقلبه ، قد تمنى لى موتا لم يطع ، ويرانى كالشجا فى حلقك ) (عسرا مخرجه ماينستزع ، لم يضرنى غيران يحسدنى ، فهو يرقو مثل ما يرقو الصوع) (ويحينى إذا لاقيته ، وإذا يخلو له لحمى رتع)

لسويد بن أبي كاهل اليشكرى ويتعين أن من نكرة موصوفة لآن رب لاتجر إلاالنكرة ونضج اللحم والعنب ونحوهما نضجا فهو نضيج و ناضج أدرك وبلغ أوانه واستوى أى رب شخص طبخت قلبه من حرّ غيظه منى ولم يطع أى لا يستطاع تحمل سببه والشجا مانشب في الحلق من عظم ونحوه وعسر الح حال منه و مخرجه أى خروجه مرفوع بالوصف لم بضر في شيئا من الضرر غير الحسد من ضاره يضيره ضيراً إذا ضره فهو يرقوا أى يصبح مثل صياح الضوع وهوذكر اليوم وكثر تشبيه العرض المطعون فيه باللحم الماكول على طريق التصريحية ثم شبه الشاعر بالمرعى المخصب ترتع فيه البهائم أوشبه المغتاب بهيمة في المرعى على طريق المكنية والرتع تخييل ويحتمل استعارته للاكل الملاتم للحم ثم للطعن المناد المعرض على طريق التصريح أى إذا يخلو له عرضى اغتاب كايريد

﴿ نرع ابن بشر وابن عمرو قبله ، وأخو هراة لمثلها يتوقـــع﴾ ﴿ راحت بمسلمة البغال عشية ، فارعى فزارة لاهناك المرتع﴾

للفرزدق يهجو عمروبن زهرَة الفزارى وقد ولى العراق بعد عبــد الملك بن يشر بن مروآن وكان على البصرة ومحمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة وكان على الكوفة يقول ذهب ابن بشر وابن عمرو وأخو هراة أى صاحبها وواليها وهراة من بلاد العراق أيضا يتوقع أى يترقب وينتظر مثل حاله من قبله راحت وروى مضت أى ذهبت البغال بمسلمة بن عبدالملك كايفيد شرح المراح وكان يمنع بنى فزارة من الرعى فى أرض العراق ففر إلى الشام وترك الملك فارعى يافزارة ماشئت يخاطب الفبيلة بذلك وإشارة إلى أنه كان محرها عليهم فأبيح لهم بعد مسلمة وأرعى بفتح العين وسكون الياء لأن مضارعه مفتوح العين ولاهناك المرتع دعا عليهم يقال هناك الطعام ومراك بتخفيف الهمز الهضم فى بطنك وأراحك ونفعك عاذا انفرد الثانى قلت أمراك الطعام وتخفيف الهمزة بقلها ألفا صرفه كاهنا شاذ وقياس تخفيفها فى مشل هذا جعلها بين بين لعدم سكون ما قبلها في المناه حين ضمت م حوالب غرزا ومعا جياعا)

(على وحشية خذلت خلوج ، وكان لها طلا طفل فضاعا فكرت تبتغيه فصادفته ، على دمه ومصرعه السباعا) للفطامى فى مدح زفر بن الحرث الكلابى والقتود عيدان الرحل جمع أقتاد جمع قتيد والحالبان عرقان يكتنفان السرة والغرز جمع غارز بتقديم الراء قليلات اللبن ضد الغزر بتقديم الراى والمعى بحرى الطعام فى البطن من الحوايا وصفه بصورة الجمع وهو جياعا مبالغة والمعى جائعا وهذا كناية عن هزال النافة من شدة السير وفيه إيماء لفقره وفاقته وعلى وحشية خبر كان والوحشية الظبية وخذلت صفتها أى تركها سرب الظباء وخلوج صفة أخرى وخلج واختاج اضطرب وذهب وخلجه واختلجه انتزعه واجتذبه والحلوج التى اختاج ولدها من الظباء أو الإبل أوالى اختاج قلبها لمدم رؤينه والطلاء ولد الظبية ونحوها من ذوات الظلف طفل أى صغير فكرت رجعت بسرعة تطلبه والسباع بدل إضرابى انتقالى من ضمير صادفته أو نصب بمضمر دل عليه صادفته أى صادفته السباع واقفة على دمه و مصرعه أى محل طرحه على الآرض شبه الناقة بها فى تلك الحال لسرعتها ويقظتها

(عفاقسم من فرتنا فالفوارع في فجنبا أريك فالتلاع الدواقع في توسمت آيات لها فعرفتها في استة أعوام وذا العام سابع المنابغة وعفا بلى وخلاو فرتنا اسم محبوبته وقسم والفوادع وأريك أسماء مواضع والنلاع المواضع المرتفعة والدوافع بالفاف المقفرة كثيرة التراب ودقع الرجل دقعا كتعب إذا التصق بالدقعاء وهي الآرض الكثيرة التراب من شدة فقره وأما بالفاء فهي التي يدفع فيها السيل بكثرة توسمت بالواو تتبعت سماتها وعلاماتها فعرفتها بها ويروى بالراء أي تتبعت وسومها وآثارها فعرفها أي تلك المواضع السابقة وقوله الستة أعوام أي مستقبلا تمام ستة أعوام مضت من عهدها وهذا العام الحاضر الذي نحن فيه هو السابع ولو قال لسبعة أعوام لأفاد أن السبعة كلها مضت وليس مرادا فقول بعضهم إنه كان يكفيه أن يقول لسبعة أعوام فعجز عن إتمامه وكمله بما لامعني له لاوجه له إلاعدم التبصر

(أبعد بني أي الذن تتابعوا به أرجى حياة أم من الموت أجزع به ثمانية كانوا ذؤابة قومهم) وبهم كنت أعطى ماأشاء وأمنع به أولئك إخوان الصفاء رزتهم به وماالكف إلاأصبع ثماصبع) لآبي الحناك البراء ربعي الفقعسي والهمزة للاستفهام الإنكاري والمراد التحسر والتحزن و تتابعوا أي انقرضوا واحداً بعد واحد أرجى أي أرتجى حياة أم أجزع من الموت أي لاأفعل ذلك بعدهم وقال بني أي لآن المقام مقام رقة ورحة فهم ثمانية كانوا رؤساء قومهم كالذؤابة للرأس وهي شعرها الذي يتحرّك حولها فهو تشبيه بليغ ثم قال كنت بهم أفعل ماأريد من الإعطاء والمنع ويجوز بناء الفعلين للمجهول فالمعني كنت بهم أنال ماأشاء وأكنى شر ماأشاء ورزأنه أصبته في مائد ورزأته مائي للمجهول أي نقصني الدهر إياهم وأخذهم مني فلا قرة لي بعدهم كما أن الكف

رواستحكموا أمركم لله درّكم ه شرراً لمريرة لاقحا ولا ضرعا ) القيط وروى واستحملوا والشزر الفتل الشديد والشيء الشديد فهو مصدر أووصف والمريرة منالمرة وهي القوة والمرير الحبل المحكم الفتل والقحم الشيخ الهرم يعتريه خرق وخرف والضرع اللين الذليل من الضراعة وهي الدلة والخضوع يقول فلدرا أمر خلافتكم رجلا محكم العزيمة قوى الهمة لاهرما مختل الرأى ولا ضعيفا ولله درّكم جلة اعتراضية أى لله خيركم وصالح عملكم وقيل هذا البيت ملفق عما رواه أبو العباس المبرد في كامله وهنه فلدوا أمركم لله درّكم ه رحب النزاع بأمرا لحرب مضطلعا

مازال يحلب هذا الدهر أشتره و يكون متبعاطور او متبعا حتى استمرت على شزر مريرته و مستحكم الرأى لاقح او لاضرعا ورحب الذراع طويل الباع و اسع الصدر أى شجاع جو ادو اضطلع بكذا قوى عليه و اشتد من الضلاعة و هى الفرقة و احتمال الثقيل و شطرت الناقة شطراً حلبت شطر لبنها و تركت شطره أى نصفه و ما هنا مستعار منه أى جربت الدهر و مرت بى ضرويه من خير و شر فاكتسبت منه ما يصح به رائى و الاشطر جمع شطر بدل من الدهر و يجوز أن حلب يتعدى إلى مفعولين و لو بالتضمين و متبع الاول اسم مفعول و الثانى اسم فاعل أى تارة تابع و تارة متبوع و استمرت مريرته قوى عزمه و استحكم أمره على شزراًى قوة و صدق همة ﴿ أَين الذي الهرمان من بنيانه و ماقومه ما يومه ما المصرع ﴾

(تتخلف الآثار عن أصحابها وحينا ويدركها الفناء فتتبع) للا ستاذ أبى الطب حين دخل مصر ورأى الآهرام التي بناها الملك سورند وقيل سنان بن مشلشل وقبل إدريس عليه السلام والهرمان ثنية هرم كسبب وأرادبهما القريبين من مصر ويومه هو زمن ملكه ويجوز أنه يوم موته كما أن المصرع مكان الموت والاستفهام عن هذا بعد الاستفهام عن قومه لاستحضار الصورتين والفرق بين الحالتين ثم قال تتخلف أى تتأخر الآثار من البنيان والآشجار وغير ذلك وزمنا طويلا بعد أصحابها ثم يلحقها الفناء فتتبع أصحابها ولو طال زمن تخلفها ويحوز أن المعنى حينا قليلا فالنوين للتكثير أو التقليل (دعوت كليبا دعوة فكأنما و دعوت به ابن الطود أو هو أسرع) يقول دعوت كليبا ويروى خليدادعوة واحدة فأجابي بسرعة كأنى دعوت به ابن الطود أو هو أسرع) يقول دعوت كليبا عقب صياحه أو الحجر إذا هوى منه متدهدها متدحرجا إلى أسفل وسمى ابنه على سبيل الاستعارة التصريحية لآنه ناشىء منه وملازم له ثم إن فيه تجريدا حيث انتزع من كليب أمراً آخر يشبه ابن الطود في السرعة والباء للملابسة أى كأنى دعوت ابن الطود ملابسا له ويحتمل أنها للبدل أى دعوت بدله ابن الطود أو بمعنى من أى دعوت منه ابن الطود وقوله أو هو أى كليب أسرع من ابن الطود في السرعة والباء للملابسة ألى كأنى دعوت ابن الطود ملابسا له ويحتمل أنها للبدل أى دعوت بدله ابن الطود أو بمعنى من أى دعوت منه ابن الطود وقوله أو هو أى كليب أسرع من ابن الطود في الإجابة

(أيتها النفس احملي جزعا ، إنّ الذي " ذرين قد وقعا إنّ الذي جمع السياحة والنسجدة والبر والتي جمعا ﴾ (الآلمعي الذي يظن بك الظرب كأن قد رأى وقد سمعا أودى فلاتنفع الإشاحة من ، أمر لمن يحاول البدعا ﴾ لاوس بن حجر يرثى فضالة بن كلدة يقول : يانفس احتملي جزعا عظيا إنّ الذي تخافين منه قد حصل وبينه بقوله ه إنّ الذي جمع المكارم كلها ، أودى أي هلك وجمع بالضم توكيد للصفات قبله والآلمي نصب على الصفة الذي وفسره بأنه الذي يظن بك يعنى كل مخاطب أى يظن الظن الحق كأنه قد رأى وسمع ماظه أو يظن الظن فيصيب كأنه قد رآه إن كان فعلا أو سمعه إن كان قولا وفيه نوع من البديع يسمى التفسير وهو أن يؤتى بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفته بدون تفسيره ذكره السيوطي في شرح عقود الجان والإشاحة الشجاعة والجدّ في القتال وضمن تنفع معنى تحفظ فمدّاه بمن أي فلا تحفظ الشجاعة من مكروه أحداً وقداه باللام نظراً للفظه والاقرب أن من واللام زائد تان لتوكيد الكلام أى فلا تنفع فعدا فعدا في الإشاحة شيئاً من النفع أحداً من الناس يحاول ويطلب بدائع الامور وعظائمها يعنى أنّ فضالة كان كذلك فيات وفيه نوع تسلى

لآبى ذؤيب فىمرثية بنيه والجُون الاسود ويطلق على الابيض فهو من الاصداد وسراة الظهر أعلاه وسراة كلّ شيء أعلاه وجديدة وجدد وجدائد كسفينة وسفن وسفائن والجدائدالاتن النيجف لبنها والمرأة الجدّاء التي لائدى لهاتسلى عن بنيه بأنّ تلك عادة الدهر فهو لا يبقى معمافيه من الحدثان أحداً حتى أسود الظهر كناية عن حمار الوحش له أتن أربع يرعى معهن فى البرارى وينزو عليهن وقيل إنه يعيش مائتي سنة فربما يترهم أنه لا يصيبه الدهر بشي، وبجوز قراءة يبقى بالفتح وجون بالرفع فاعل وله جدائد جملة حالية أى لابد أن تهلك أتنه واحدة بعد واحدة أويهلك هو

﴿ وَنَاوِلُتُهُ مِنْ رَسِلُ كُومًا مُجَلَّدَةً ﴾ وأغضيت عنه الطرف حتى تضلعا ﴾ ﴿ إذا قال قدنى قلت بالله حلفة ﴿ لغنى عنى ذا إنائك أجمعا ﴾

لحريث بن عتاب الطَّائي والرسل بالكسرالابن الفليل والكرماء السمية والجلدة الصلبة والإغضاء الغض والإغماض

والتضلع امتلاءالبطن حتى يرتفع الجنبان والضلوع وغض طرفه عن الضيف كى لا يستحى إذا قال الضيف قدنى أى حسبى من الشرب قلت مالله وروى قال بالله فكانه عبر عن نفسه بطريق الغيبة ويروى إذا قلت قدنى قال على أن الشاعر الضيف وليس بذاك وحلفة نصب بمعنى القسم قبله أى أحلف بالله حلفة ولتغنى جواب القسم وفتح آخره لا تصاله تقديراً بنون التوكيد التقيلة أى لنبعدن عنى وكان حقه على اللغة المشهورة لتغنين لكن حذفت ياؤه بعد الكسرة على لغة فزارة وروى لتغى بكسر اللام للنعليل أى اشرب لنغى عنى صاحب إنائك وهو اللبن وأضافه للإناء لانه فيه وأضاف الإناء لصمير الضيف لانه في يده و تبرأ من نسبته إلى نفسه دلالة على الكرم وأجمع توكيد للبن أى لازد إلى ما في الإناء بل اشربه كله.

﴿ برى لحمها سير الفيانى وحرَّها ، ومابقيت إلاالضلوع الجراشع)

للبيد يصف ناقته بانها أذهب لحها سير الاراضى القفرة أى السير فيها وحرّها الشديد ومابقيت فيها إلا الضلوع . وكان الافصح حذف الناء لأنّ المعنى مابق فيهاشىء إلاالضلوع لمكنه أنت نظراً للضلوع والجراشع جمع جرشع كقنفذ وهو الغليظ المرتفع ويروى بدل الشطر الآول طوى الحرّ والآجراز مافى عروضها والاجراز جمع جرز وهى المفازة القفرة والعروض جمع عرض بضم فسكون أى جنوبها ويروى النحز بدل الحرّ وهو بنون فهملة فزاى النخس والدفع ويروى غروض بغين معجمة جمع غرض كقفل وهو حزام الرحل أراد به الصدر لعلاقة المجاورة أو هو على حذف مضاف أى محل غروضها ويحوز أنه أراد بما فى غروضها الصدر ذاته لاالشحم واللحم ومعنى الطى النضميرا والإذهاب على ظريق المجاز (وما المرء إلا كالشهاب وضوئه » يحور رماداً بعد إذ هو ساطع)

﴿ وَمَا الْمُالُوالْأُهُلُونَ إِلاُّودَائِعِ \* وَلا بَدْ يُومَا أَنْ تُرَدُّ الْوِدَائِعِ ﴾

للبيد العامرى أى ليس حال المر، وحياته وبهجته ثم موته وفناؤه بعد ذلك إلا مثل حال شهاب النار وضوئه حال كونه يصير رماداً بعد إضاءته و يمكن أن قوله يحور رماداً استئناف مبين لوجه الشبه وذلك تشبيه هيئة بهيئة ولايصح تشبيه المر، بالشهاب وضوئه وشبه مال الشخص وأقاربه بالودائع تشبيهاً بليغاً بجامع أنه لابد من أخذكل وبين ذلك بقوله ولابد أن ترد الودائع في يوم من الآيام (إنّ عليك الله أن تبايعا به تؤخذ كرها أو نجى، طائعا لفظ الجلالة نصب على حذف حرف القسم أى أقسم بالله أن عليك المبايعة وتؤخذ بدل مما قبله ويروى أن على أى والله إن على أمرك بالمبايعة وقبل تقديره أن على يمين الله فيجوز أن المعنى يمين الله أن على مبايعتك كما مر ويجوز أن المعنى أن يمين الله أن على مبايعتك كما مر ويجوز أن المعنى أن يمين الله أن على مبايعتك بدل من أسم أن على سبيل الإضراب الانتقالي و تؤخذ بدل من البدل

(قداصبحت امالخيار ندى ه على ذنبا كله أصنع ه من أن رأت رأس كرأس الاصلع ه يا ابنة عمى لا تلوى واهجمى كالنجم العجلى وأم الخيار زوجته والذنب هرمه وصح قوله كله مع أنه واحد لاشنهاله على الشيب والضعف والانحناء ويمكن أن يراد به متعدد أى قد صارت هذه المرأة تنسب إلى ذنو باكل منها لم أصنعه فالمعنى عموم السلب لجميع أجزاء الذنب لجميع أفراد الذنوب ولو نصب كل أو تأخر عن أداة الذي بأن قيل ليس كل منها صنعته لكان المعنى سلب العموم فيصدق بابحاب بعض الاجزاء أو الافراد وليسمرادا من أن رأت أى من رؤيتها رأسى بتساقط شعره من الهرم أو أبيض من الشيب كرأس الاصلع منجرد الشعر ثم انتفت اليها بعد التعجب من حالها و ناداها ذلك النداء استعطافالها عليه أى لا تلوميني ولوى الآيام فهى الني فعلت بي ذلك كله

﴿ أَمَا تَنْقَيْنَ اللَّهُ فَجَنْبُوامَقَ مَ لَهُ كَبْدُجْرَى عَلَيْكَ تَقْطَعُ مَ غُرِيْبُ مَشُوقَ مُولِعُ بادكاركم مَ وكل غُرِيْبِ الدار بالشوق مُولِعُ ﴾ لجميل بن معمر يستعطف صاحبته بثته ويتوجع اليها بما نابه فيها أى أَمَا تَخافَيْنَ اللَّهُ فَى جنْبُ وامَق أَى فَحقه الواجب عليك فالجنب كناية عنذلك والوامق الشديد المحبة يعنى نفسه وحرى أىذات حرواحتراق و تقطع أصله تتقطع والادكار أصله الاذتكار قلبت تاؤه دالامهملة وأدغمت الذال المعجمة فيها وخاطبها خطاب جمع المذكر تعظيها وفي البيت رد

العجز على الصدر وهو من بديع الكلام

﴿ وَبِلَدَةُ رِهِ الْجُوابِ دَلِجُهُمْ ۚ مَ حَى تَرَاهُ عَلَيْهَا يَبْتَغَى الشَّيْعَا ۚ هُ كُلَفْتَ مِجْهُولُمَا نَفْسَى وَشَايِعَى ﴾ ﴿ همى عليها إذا ما آلها لما ه مذات لوث عفرناة إذا عثرت ، فالتمس أولى لها من أن يقال لعا ﴾

للاعشى أى ورب مغازة يخاف الجواب أى كثير السير من جبت الارض قطعها بالسير والدلجة من دلج وأدلج وزن افتعل وأدلج وزن أكرم إذا سار ليلا والدلجة ساعة من الليل أى يخاف المعتاد على السير من سيرها ليلا حى يطلب الجاعات المساعدين له على سيرها كلفت نفسى سير المجهول منها وعاد ننى عزى على سيرها وقت لمعان آلها وهو السراب الذي يرى عند شدّة الحركانه ماه مع أن سير الهاجرة أشد من سير الليل ثم قال مع ناقة صاحبة قوة ويطلق اللوث على الضعف أيضا فهو من الاضداد عفر ناة غليظة ويقال للعائر لعالك دعاء له بالانتعاش وتعساله دعاء عليه بالسقوط يريد أنها لاتعثر ولوعثرت فالدعاء عليه السقوط المعاد المعاد عليه السقوط المعاد المعاد والمعاد المعاد العاد المعاد المعاد

(یجیء فی فضلة وقت له ، مجی، منشاب الهوی بالنزوع ، ثم یری جبلة مشسبوبة) (قدشددت أحماله بالنسوع ، ماشئت معه زهرهة والفتی ، بمصقلا بادلستی الزروع)

ملح ولمح به الإمام عبد القاهر فى بعض من يأخذ عنه ولا يحضر ذهنه وهو أبو عامر الجرجانى أى بحى فى بقية وقت لهمع تملق فكره بغير ماجامله كمجى من خلط الهوى بالنزوع أى الرجوع وبطلق النزوع على الشوق أيضا ثم يرى خلقة وطبيعة غليظة مشعلة بشهوات الشباب والجبلة بكسرتين فتشديد وبتثليث أوله وسكون ثانيه الحلقة والطبيعة ولعلها مضافة لما بعدها إضافة الموصوف لصفته ويقال شب يشب وبشب شبا وشيبا قص ولعب وشبت النارشباو شبوبا أوقدتها وشبته أظهرته وأشبته هيجته ويروى ثم ترى جلسة مستوفز أى مستعجل متهى لقيام وهذه الرواية أوفق بالوزن والمعنى والنسع حزام هريض يوضع تحت صدر المطية وسترالهودج واسترخا لحم الاسنان وريح الشهال والذهاب بالوزن والمعنى والنسع عزام عريض يوضع تحت صدر المطية وسترالهودج واسترخا لحم الاسنان وريح الشهال والذهاب عند استحسان الامر زهازه فأخذ منه الزهزمة أى ماشت من الاستحسان عند التعلم موجود منه كثير والخطاب لغير معين والحال أن الفتى فى مصقلا باد وهى محلة بجرجان ويروى بالذال المعجمة أى كائن هناك لستى زروعه لما كان عمين والحال أن الفتى فى مصقلا باد وهى محلة بجرجان ويروى بالذال المعجمة أى كائن هناك لستى زروعه لما كان عبد شبه بمن خلط الهوى بغيره تشبها بليغا شم بمن تهيأ الرجيل على سيل التمثيل ثم بمن سافر بالفعل ووصل مقصده واشتفل بما فيه تشبها بليغا فلته دره بليغا شم بمن تهيأ الرجيل على سيل التمثيل ثم بمن سافر بالفعل ووصل مقصده واشتفل بما فيه تشبها بليغا فلته دره بليغا

(قد حصت البيضة رأسى ف ، أطعم نوما غير تهجاع) (أسعى على جل بنى مالك ، كل امرى في شأنه ساع)

لقيس بن الاسلت وحصت أهلكتأوحلقت البيضة التي تلبس على الرأس فى الحرب أى حلقت شعر رأسى من دوام البسها للحرب و شبه النوم بالمطعوم لاستلذاذ مباديه على طريق المسكنية وأطعم أى أتناول تخييل لذلك والتهجاع التفافل قليلا لطردالنوم فالإسنثناء منقطع وجلهم مهم أمورهم ومعظمها كالفارات يدفعها عنهم وروى على حبل بني مالك وعليه فشبه العهد بالحبل للنوثق والنوصل بكل على طريق التصريحية أى أسعى في شأنى متمسكا بعهدهم وعلى الأول فقوله كل امرى في شأنه ساع فيه دلالة على إلزام نفسه بشأنهم وأنه شأنه .

﴿أَمَنَ المُنُونِ وَرَبِّهِ أَتُوجِعِ مَ وَالدَّهُرُ لَيْسَ بَعْتُ مِنْ يَجْزُعُ﴾

لابى ذويب مطلع مرثية بنيه والاستفهام للإنكار وريب المنون مايقلق النفوس ويدهشها منحوادث الدهرو المنون الموت كالمنية لانه مقدر فهوه ن في إذا قدر وقولهو الدهر الح جملة حالية ويقال أعتبه إذا قبل عتابه وأزال شكواه فشبه الدهر بإنسان مسىء على طريق المكنية وإسناد الإعتاب تخييل والجزع شدة الحزن

(لايرفع الرحمن مصروعكم ، ولايوهن قوة الصارع ، وكان فيه لـكم عبرة) (للسيد المتبوع والتابع ، من يرجع العلم إلى أهله ، فما أكبل السبع بالراجع) ﴿ من عاد فَاللَّيْثُ لَهُ عائد م أعظم به من خبر شائع ﴾

لحسان بن ثابت روى عن عروة بن الوبير أن عتبة بن أبي لهب كان تحته بنت وسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وقال إنه كافر بالنجم إذا هوى ثم تفل في وجهه وطاق ابنته وخرج إلى الشام فقال صلى الله عليه عليه صان ذلك والفعلان من كلابك فينها هم يحرسونه ذات ليلة فيسفر إذجاء أسديتشم وجوهم حي ضرب عتبة فقتله فقال حسان ذلك والفعلان بحزومان بلا الدعائية ويوهن بالتشديد و المهنى الدعام على القتيل والدعاء القاتل والمصروع المطروح والعبرة الاعتبار أو ما يعتبر به والتابع عطف على السيد من برجع في هذا العام إلى أهله فلن يوجب رجوع غيره لأن من أكله السبع لا يرجع من خبرة بين مقترن بمن شائع ذائع منتشر (فأدرك إبقاء العراوة ظلمها و وقد جملتني من حزيمة أصبعاً) من خبرة بيز مقترن بمن شائع ذائع منتشر (فأدرك إبقاء العراوة ظلمها و وقد جملتني من حزيمة أصبعاً) للكلحية وهو لقب لعبداقة بن هبيرة وقيل جرير بن هبيرة وقيل هبيرة بن عبد مناف وقيل هو للاسود بن يعفروقيل لوؤ بة وليس بشيء والإبقاء ما تبقيه الفرس من الهمة لتبذله قرب بلوغ المقصد والعراوة كجردة وقيل بالسكسر اسم فرسه والظلم بالفتح نحز في المشية من وجع الرجل أي أدرك الظلم ماأبقته الفرس فلم تقدر على بذله والحال أنها جملتني ويس بذاك فرسه والظلم بالفتح عمرة والإرقال الإسراع في السير أي أبطل إسراعها العرج ولابد من تأويل قوله جملتني ويروى فأدرك إرقال العراوة والإرقال الإسراع في السير أي أبطل إسراعها العرج ولابد من تأويل قوله جملتني ويروى فأدرك إرقال العراوة والإرقال الإسراع في السير أي أبطل إسراعها العرج ولابد من تأويل قوله جملتني ويروى فأدرك إرقال العراوة والإرقال الإسراع في السير أي أبطل إسراعها العرج ولابد من تأويل قوله جملتني أصبعا أي جعلتني ذا مسافة أصبع أوجعلت مسافقي مقدار أصبع

(تعبدنی نمر بن سعد وقد أرى ، ونمر بن سعد لى مطيع ومهطع)

الكلام على حذف حرف الاستفهام الإنكارى أى أيتخذنى عبداً هذا الرجل وحذف مفعول أرى لدلالة الحال عليه وهوقوله ونمر بن سعد مطيع لى ومهطع أى منتظر أمرى ليمتئله أو مسرع إلى امتثاله وأظهر فى مقام الإضمار تعجباً منه واستخفافاً بشأنه ونمر بسكون الميم ﴿ وإنى الاستوفى حقوقى جاهداً ه ولوفى هيون النازيات بأكرع ﴾ يقول ولابد من الاجتهادفى تخليص حقرقى وأخذها ولوكانت فى أخنى مكان وأبعده كعيون الجراد النازيات الواثبات بأكرع أى أرجل دقيقة جمع كراع فحذف الموصوف وكنى عنه بالنازيات صفته لجريانها مجرى الاسم وقيل المعنى لابد من أخذ إبلى ولوكانت كأنها كذلك

(أرى أمّ سهل لا تزال تفجع ، تلوم وما أدرى علام توجع ، تلوم على أن أمنح الورد لفحة) (وماتستوى والوردساعة تفزع ، إذا هي قامت حاسراً مشمعلة ، نخيب الفؤاد رأسها مايقنع) (وقت إليه باللجام ميسراً ، هنالك يجزيني الذي كنت أصنع)

للا عرج المفي الخارجي و تفجع و توجع أصلها بناء ين حذفت إحداهم التخفيفاً وعلام استفهام عن علة التوجع وأمنح أعطى والوداسم فرسه واللفحة اللبن الحليب والحاسر العريانة الوجه والمشمعلة السريمة الجرى والنخيب الخالية المجوفة والمرادالتي ذهب عقلها ورأسها ما يقنع أى ما يستر بالقناع لده شتها و خجلتها وقوله الورد الاول مفعول به والثاني مفعول معه هذا حال أمسهل وأما حال مهره فينها في قوله و قمت إليه مهيئاً ومعدّاً له باللجام أو مسهلاله به دلالة على أنه كان صعباً لو لا اللجام و هنالك إشارة إلى مكان الحرب أو إلى زمانها بجزيني أى يعطيني جزاء صنعي معه وشبه بمن قصح منه المجازاة على طريق المكنية وصنعه هوسقيه اللبن في مسنا من الآماء شيئا فكلنا ه إلى نسب في قومه غير واضع ك

(فلما بلغنا الامهات وجدتم ، بني عمكم كانواكرام المضاجع)

ليزيد بن الحاكم الكلابي ومسسنا أى نلنا فالمس مجاز مرسل فكل مناينتمي إلى نسب في قومه غير منخفض ويروى إلى حسب فاستوينا من جهة الآباء في النفاخر فلما بلغنافيه ذكر الاتهات وجدتم أقاربكم كرام المضاجع كناية عن الازواج أوعبر باسم المخلون الحلاء في الحلون العن الحلوم النساء مذموم لانه كناية عن الحناكم يكنى ببخلهن عن العناسواء في الاتهات (جذمنا قيس ونجد دارنا ، ولنا الآب به والمكرع)

الجذم بالكسر وقديفتح الاصل الذي يقتطع منه غيره والاب والام بالفتح والتشديد بمعنى المرعى لانه يؤب ويؤمّ أى يقصد والمكرع المنهل يقول نحن من قبيلة قيس ونجد هى ديار ناولنا به أى فى نجدا لمرعى والمروى وفيه تمدح بالشرف والشجاعة على غيره (قوم إذا نقع الصريخ رأيتهم ، من بين ملجم مهره أوسافع)

لحيد بن ثورالهلالى الصحابى أى همقوم إذانفع الصريخ أى ارتفع الصياح للحرب أسرعوا إليها فتراهم دائرين بين ملجم مهره وسافع أى قابض بناصية مهره ويجذبه إليه بسرعة ومن زائدة ولو كانت فى الإثبات وأو بمعنى الواو ويروى إذا يقع بالياء أى يحصل ويروى إذا هتف أى صاح فيكرن كجد جده ويجوز أن الصريخ بمعنى الصارخ ويروى إذا سمعوا الصريخ فهو مفعول ويروى ما بين ملجم وهذا بما يؤيد أن من فى تلك الرواية زائدة

﴿حرف الفاء﴾

(وغيضة الموتأهني البذقدت لها ، عرمرماً لخروق الارض معتسفا) (كانته عي الوسط المحمي فاكتنفت ، بها الحوادث حتى أصبحت طرفا)

لابى تمام يخاطب المعتصم والغيضة مغيض الماء يجتمع فيه ثم يغيض ويذهب فينبت فيه الشجر والنبات والمراد هتا موضع العسكر والبذاسم قلعة لبابك الحرى والعرمرم الجيش الكثير وخروق الارض طرائقها والمعتسف الحائد عن الطريق لكثرته شبه ذلك الموضع بالغيضة على سبيل النهكم بأصحابه لانها تضاف للساء فأضافها للبوت وشبه الجيش فى الانقياد بالإبل على طريق المكنية وقودهم تخييل وكنى بالوسط عن الى لا يصل إليا الخلل لانها محية بالاطراف فا كتنفت وأحاطت بها الحوادث يعنى جيوش المعتصم حتى أصبحت تلك الغيضة طرفا فلحقها الخلل ومكاره الجيش

﴿ إِن لِنَا أَحْرَةَ عِجَافًا \* يَأْكُلُن كُلُّ لِللَّهُ أَكَافًا ﴾

الاحرة الحمير والعجاف المهازيل والاكاف البرذعة فالمراد يأكلن كل ليلة علفامشترى بثمن أكاف بأن يباع الاكاف مم يشترى بثمنه علفالها فأوقع الاكل على الاكاف بواسطتين ولعل بيع براذعها لضعفها عن العمل ويمكن أنه مجرد تقديم وإنماخص الإكاف لاختصاصه بالحمير (إليك أمير المؤمنين رمت بنا « شعوب النوى والهوجل المنعسف) وإنماخص الإكاف لاختصاصه بالحمير (وعض زمان يا ابن مروان لم يدع « من المال إلامسحت أو مجلف)

للفرزدق يقول ياأمير المؤمنين قذفتنا إليك طرق البعد لكن الراى به فى الحقيقة دواى النفس فإسنادالرى إلى الشعوب مجاز عقلى أوشبه الطرق بمن يصح منه الرى على سبيل المكنية والمراد بالرى البعث مجازاً والهوجل الطويل الآحق أى البعير المتعسف الحائد عن سنن الطريق أو الطريق الطويل المعوج فهو عطف خاص على عام وشبه الزمان المجدب بذى ناب على طريق المكنية وإسناد العض له تخييل والمسحت البقية القليلة من الشيء يقال سحته وأسحته إذا استأصله والأولى لغة الحجاز والثانية لغة نجد والمجلف المنقرض من جوانبه يقال جلفه كنصره إذا قشره أوقطعه والجائفة أبلغ من الجالفة وقيل المسحت والمجلف الذي أخذمنه ما له أو هلك منه وكان الواجب نصب الاستثناء لآنه لاوجه المرفع لمكن روعي فيه معنى الذي فرفع أى لم يبق من الممال إلاهما وروى إلامسحتا أو بحلف فرفع الثانى عطفا على المعنى روى أنه سئل لم خالفت بينهما فقال فلت ذلك لتشتى به النحويون ونداء عبد الملك بن مروان في الموضعين النعظم والاستعطاف

(هو الخليفة فارضوا مارضي لكم ، ماضي العزيمة مافي حكمه أجنف

أى هوالمعروف بالعدل أوهوالخليفة الكامل فارضواً مارضى لكم من الاحكام وتسكين آخر رضى ونحوه لغة شاذة ماضى العزيمة نافذ الحكم ليس في حكمه جنف أى ميل عن الحق إلى غيره

(لقـــد زاد الحیاة إلی حبا ، بناتی إنهن ، ن الضعاف ، أحادرأن پرین البؤس بعدی) (وان یشربن رنقا بعد صاف ، وأن یعرین إن کسی الجواری ، فتنبو العین عن کرم عجاف) (ولولاهن قد سویت مهری ، وفیالرحمن للضعفاء کاف)

لابي خالد الحارجي وقيل لمحمَّد بن عبدالله الآزدي وقيل لعمران بن حطان وقيل غيرذَلك لامه قطري بنالفجاءة عن

التخلف عن الحرب فاعتذر بذلك و بناتى فاعل زاد و أحاذراًى أخاف أن يدركهن الفقر بعد موتى وكنى عن ذلك برؤ بتهن له مبالغة لانه إذا خاف الرؤية خاف اللحوق و يروى مخافة أن يذقن البؤس أى الشدة فشبه بمطعوم على سبيل المكنية والذوق تخييل ورنق المساء كدر و ترنق تكدر و رنقه و أرنقه كدره والرنق بالنحريك مصدر كالكدر فسكن و أريد منه المماء الكدر وروى زيفا أى مغشوشا مكدرا فالمراد و احد فشبه العيش المنفص به وشبه العيش الماء بالماء الصافى على طريق التصريح والشرب ترشيح وكسى بوزن فرح لازم ضد عرى و يجوز هنا بناؤه للجهول من كسى المتعدى كدعا و إن الشرط المجرد عن الشك أو بمعنى إذو تنبوتر تفع عنهن كناية عن عدم التزوج بهن والكرم بالسكون وقيسل بالكسر وصف من الكرم يقع على الواحد و المتعدد مذكرا ومؤنثا و يروى عن رم أى باليات وهو أشبه بالسياق والعجاف جمع عجفاء أى مهزولة أى لا يلتفت البهن مع كونهن كريمات لهزالهن ورثاثة حالهن وسويت مهرى و فعله بتخفيف الميم بمنى علوت عليه وركبته وضعت عليه آلات الحرب ومهدته وهيأته لهما ويروى قد سموت مهرى و لعله بتخفيف الميم بمنى علوت عليه وركبته عليه علامات الحرب لاذاك وجرد من جانبالله عزوجل شخصا كافيا ولاحجر فى المبالغة لاسيا على العرب و فيه نوع عليه علامات الحرب لاذاك وجرد من جانبالله عزوجل شخصا كافيا ولاحجر فى المبالغة لاسيا على العرب و فيه نوع المترباع إلى الله و تفويض إليه و توكل عليه و أنه هو الرزاق ذو القوة المتين

﴿ أَنَّى أَلَّم بِهِ الحَيَالَ يَطِيفُ مَ وَمَطَافَهُ بِكَ ذَكَّرَةً وَشَعُوفَ ﴾

لكمب بن زهير وأنى استفهام تعجى بمعنى كيف أومن أين وألم أى نزل للزيارة والخيال مآيراه النائم وطاف به الخيال يطيف طيفا ومطافا أقبل عليه وطاف حوله يطرف طوافا وطوفانا حام عليه ودار حوله ويكنى به عن اللمس وقوله يطيف جملة حالية مؤكدة أو مؤسسة ومطافه أى طيفه هو سبب التذكر ووصول الحب لشغاف القلب فأقام المسبب مقام السبب وعبر عن نفسه أو لا بضمير الغيبة وثانيا بالخطاب على طريق الالتفات فرارا من شبهة النكرار وروى بكبالخطاب

﴿ ولبس عباءة وتقرعيني ه أحباليٌّ منابس الشفوفُ

لميسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد بن معاوية ضاق صدرها من عشرة معاوية فقال أنت اليوم في ملك لاتدرين قدره وكنت قبله في العباءة فقالت ذلك أى لبيت من الشعر تضطرب الرياح فيه أحب إلى من قصر عال مرتفع من أناف إنافة ارتفع ومن العرب من يقول أرياح في جمع ريح خوف الاشتباه بجمع روح كأعياد في عيد خوف الاشتباه بالعود ولبس عطف على ما قبله ورواية للبس على أنه هو المبتدأ تحريف وإن كثرت ولبس عباءة خشنة من الصوف وقرة عنى معذلك وسرورى أحب إلى من لبس الشفوف وسخونة عنى وحزنى والشفوف جمع شف الرقيق من الثياب كأنه لا يحجب ما وراء وشف يشف شفو فانحل جسمه وشفه يشفه بالكسر شفانحله (إنى على ما نرين من كبرى ه أعرف من أين تؤكل الكتف تتحة الهمزة إلى الراء ثم حذفت وحذفت الياء الآولى بعد قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها يقول إنى مع ما تنظرينه من كبرى وهرمى الموجب للخرف عادة عارف بالآمور متيقظ لها وكنى عن ذلك بقوله أعرف من أين تؤكل الكتف أى أعرف جواب هذا الاستفهام ويروى من حيث فلعل من زائدة قال بعضهم بقوله أعرف من أسفلها ويشق أكلها من أعلاها وهو مثل يضرب للجرب المتفطن للا مور

﴿أَزْهِيرُ هُلُ عَنْ شَيْبَةً مِنْ مُصَرِفُ مُ أُمِلًا خُلُودُ لِبَاذُلُ مُتَكَلِّفُ﴾

لابى كبير الهذلى والهمزة للندا. وزهير ترخيم زهيرة اسم امرأة والاستفهام إنكارى أي لاأنصراف عن الشيب أولا مهرب ولامفر منه وأم للاضراب الانتقالى والاستفهام الإنكارى أى بل لاينتنى خلودالكريم الباذل لماعنده المتكلف غير طاقته فى قوى الضيفان لان البذل لا يمنع الخلود كأنها كانت لامته على البذل مع الشيب والفقر فأجابها بذلك وفيه دلالة على غاية الكرم (وأحدث عهد من أمينة نظرة ، على جانب العلياء إذ أما واقف.)

(فقالت حنان ما أتى بك هاهنا ، أذونسب أمانت بالحي عارف)

لمنذر بن درهم الكلى يقول وأقرب عهد أى لقاء ورؤية لامينة محبوبتي تصغير آمنة هو نظرة مني لهـــا بجانب تلك البقعة إذ أنا واقف هناك أي حين وقوفي بها وفيه إشعار بأنه كان واقفاً يترقب رؤيتها فلما رأته هي قالت له حنادأي أمرى حنان ورحمة لك وهو من المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ لنيابة الخبر عن الفعل لآنه مصدر محترل عن النصب وقولها ماأتي بك هاهنا استفهام تمجى أذو نسب أي أأنت ذونسب أم أنت عارف بهذا الحيّ وبجوز أن أذونسب بدل من ما الاستفهامية أي الذي حملك على الجيء هنا أو الذي دلك عليه صاحب قرابة من الحي أي معرفتك به وبجوز أن الاستفهام حقبتي حكته على لسان غيرها لتلقنه الجواب بقولهاأذو نسبالخ معمعرفتهاسبب مجيئه وهو حبها ريمـا يسأله أحد من أهلها فيجيبه بأحد هذين الجوابين ﴿ وَذَبِيانِيةُ وَصَتَّ بَنِيهَا هُ بَأَنَ كَذَبِ القراطف والقروف﴾ لمعقر بن حمار البارقأنشده ابن السكيت في كتابه المسمى إصلاح المنطق أي امرأة منسوبه إلى قبيلة ذبيان وصت بنها وإنَّ مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها كذب وهو قد يكون بمعنى وجب كما في الصحاح وفي الحديث ثلاثة أسفار كذبن عليكم أى وجبن وعن عمر رضى الله عنه كذب عليكم الحج أى وجب وفي الكلام معني الحث والإغراء والقراطف جمع قرطف وهو القطيفة المخملة والقروف أوعية من أدّم يجمل فيها اللحم المشوى والقرف بالكسر المقشر والقرفة قشر يداوى به والقرف بالفتح وعاه من جلد يدبغ بالقرفة واقترف واقترب متقاربان لفظا وَمعنى أي وصتهم باغتنامها وحفظها معهم ﴿ أخوكُ الذي لا تملك الحس نفسه ، وترفض عندالمحفظات الكنائف ﴾ للقطامي وقيل لذي الرمة وحس له جسا رق له وعطف والحسأيضاً المقلوالتدبيروالنظر فيالعواقب والإرفضاض من الرشرش والتناثر وأحفظه إحفاظا أغضبه فالمحفظات المغضبات والكنائف جمع كتيفةو هي الضغينة والحقديقو لأخوك هوالذىلاتملك نفسهالرحمة بل يبذلهالكأو لاتقدر نفسه على التدبر بالتأنى بل يسرع إليك بغتةو ترتعدو تذهب ضغائنه من جهتك عند الامور المغضبة لك لانها تغضبه أيضاً ﴿ إِمَا أَنْسَ سَلَّى غَدَاةً تَنْصَرُفَ ﴾ تمثى رويداً تكادتنغرف﴾ حذف ألف أنس للوزن أى لاأنساها بل أنذكرها وقَّت انصرافها وتمثى بدل ممـاقبله وعبر بالمضارع لاستحضار الصورة المستحسنة ورويذا نصب يتمش أىمشيا بتؤدة وأناة تكاد تنغرف أىتنقطع وتنكسر وغرفته فالغرف تطمته فانقطعأو تـكاد تؤخذ من الارصكما يغرف المـاه باليد فـكأنها ماء لتنـكلها وتقطعها فىتبخترها وفرس غروف كثير ﴿أُودىجميع العلم مذاودى خلف ه من لايعد العلم إلا ماعرف، الآخذ من الارض بقوائمه ﴿ رَاوِيةِ لَآبِجَنَّى مِن الصحف ، قلدم مِن الْمِيالِمِ الْحَسَفُ ﴾

لابى نواس يرثى خلف الاحر بن أحمد وأودى ملك ومن لا يعد العلم صفة خلف أى لا يعتبر من العلم إلا بمـاعرفه حق اليقين و تلقاه بالتلقين أوعرفه بالاستنباط من قواعد السابقين فهو راوية أى كثير الرواية لا يأخذ من الكتب شبهها بالروضة المشمرة على طريق المكنية والاجتناء تخييل والقليذم البئر الغزيرة المـاموالعيلم الحفرة الكثيرة المـاء والخسف البعيدة الغور العميقة شبه بذلك تشبيها بليغا لكثرة علمه ومعرفته للمعانى البعبدة الحفية

﴿ يَحِي رَفَاتِ العَظَامِ بِاللَّهِ هِ وَالْحِقِّ بِامَالُ غَيْرُ مَاتَّصَفٍّ ﴾

أى يحيى الله المتفتت من العظامُ حَال كونها بالية يقال رفته رفتا إذا فتته والرفات اسم منه كالفتات ثم قال والحق غير ماتذكره يامالك فرخمه بحذف الكافكأنه كان أخبره بموت أحد ثم ظهرت حياته

(أيا شجر الخابور مالك مورقا ه كأنك لم تجزع على ابن طريف ه فنى لايحب الزاد إلامن النق) (ولاالمـال|لامنةا وسيوف ه حليفالندى ماعاش يرضى به الندى ه فإن ماصلم يرض الندى بحليف) (فقدناه فقدان الربيع وليتنا ه فديناه من ساداتنا بألوف)

لليلى بنت طريف ترثى أخاهاً الوليدوأ ياحرف نداء والحنا بورموضع كثير الشجر نزلت شجره معزلة العاقل فنادته واستفهمته عن سبب إخراجه الورق من باب تجاهل العارف ساقت المعلوم مساق المجهول واستفهمت عنه لعرط ما بها من الجزع تبقنت أن كل الاشياء جزعت عليه حتى الشجر فخاطبته بقولها كأنك لم تجزع على أخى وذكرته بكنيته تعظيما لقدر مو تنويها بذكره درمورة احال من

كاف الخطاب ثم قالت هو فتى لا يحب أن يتزو د إلا من التق و لا يحب المسال إلا من الغنائم بالحرب فقو لها إلا من قاوسيوف كناية عن ذلك و القنا الرماح و احده قناة حليف الندى أى ملازم له تلازم المتحالفين على الاجتماع فهو استعارة مصرحة ثم قالت يرضى به أى بصحبته الندى مدة حياته و إن طالت و هذا ترشيح للاستعارة و قولها فإن مات إن فيه بمعنى إذ فهى لمجرّد الربط لاالشك كما ذهب إليه الكوفيون فى نحو قوله تعالى (واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) و هذا على أنه كان قد مات كاهو ظاهر قولها فقد ماه و يحتمل أنه كان فى مرض الموت أى شارفنا فقده مجازاً كأنه قد حصل وشبهته بالربيع فى ضمن تشيه فقد انه الربيع بحامع عموم نفع كل مدحته بالتقوى والشجاعة والكرم و عموم النفع والسيادة و تنكير ألوف للنكثير و يروى دهمائنا بدل سادتنا و الدهماء السواد العظيم و ظاهر التمنى يدل أيضاً على أنه كان قد مات إلاأن يكون المهنى ليتنا فديناه بما أصابه فأمرضه و تكرير حليف من بأب رد العجز على الصدر

(دعاك الله من رجل بأفعى ، ضئيل تنفث السم الذعافا)

دعاك أى أهلكك الله بأفعى يقال دعاه الله بالمكروه أنوله به ومن رجل بيان واقع موقع الحال أو تمييز مقترن بمن لان ماقبله فيه معنى التعجب فيحتاج لتمييز جهة التعجب وقال بعض النحاة قد يجىء التمييز لمجرد التركيد فيكون هذا منه بأفعى بالننوين اسم للحية وقبل بمنوع من الصرف لانه صفة للحية الشديدة السم من فعدة السم أى شدته ضئيل ضعيفة مهزولة والنفث إخراج النفس مع بلل وهو هنا إخراج السم الذعاف كغراب المسرع للقتل ويحتمل أن دعاك الله من باب المجازكان الله ناداه لقتله بالآفعى أو طلبه بأفعى أرسلها إليه لتحضره بإهلاكه وخص المهزولة لانها أشد إيذاء من غيرها وقال ضئيل مع أن موصوفه و ندعلى حدان رحمة الله قريب والمذكر أفعوان ويروى ينفث على أن الآفعى واحد من الجنس فهو مذكر

(الموقدى نار القرى الآصال ، والاسحار بالاهضام والاشعاف) (حمراء ساطعة النوائب في الدجى ، ترى بكل شرارة كطراف)

لابي العلاء المعرى يَصف قوما بالكرم والموقدى حذفت نونه بالإضافة لمفعوله والآصال جمع أصيل نصب على الظرفية أى يوقدن النار في الآصال للمشاء وفي الآسحار لتعجيل الغذاء والاهضام المواضع المطمئنة والاشعاف أعالى الجبل حراء حال من النار وذوائبها أطراف لهبها في الدجى أى الظلم ترمى جملة حالية وشبه الشرارة بالطراف وهوبيت من أدم في العظم والحرة وإذا كانت الشرارة كذلك فكيف النار كلها

﴿ اَصْحَتَ خَلَايًا قَفَارًا لَا أَنْيِسَ بِهَا مَ إِلَا الْجَآذَرِ وَالظَّلَانَ تَخْتَلَفَ ﴾ ﴿ وَقَفْتَ فَيِهَا قَلُوصَى كَى تَجَاوِبْنَى مَ أُو يَخْبِرَالُوسَمِعْهُمْ أَيَّةَ الْصَرْفُوا ﴾

لبشر بن أبى خازم و خلايا جمع خلية أى خالية و الجآذرو الظلمان استثناء منقطع لا تهالا تدخل في الانيس ورويا بالنصب على الاستثناء و بالرفع على الإبدال من الضمير المستكن في الخبركا هو لغة عند تميم و الجآذر أو لاد بقر الوحش وروى الجوازى وهي الظباء التي اجتزأت بأكل الربيع عن شرب المهاء و الظلمان أو لاد النمام أو النمام نفسه و القلوص الفتية من الإبل المكتنزة اللحم و الضمير فها عائد للديار و ضمير تجاوبني لها أيضاً و الرسم آثار الدياروأية اسم استفهام منصوب مما بعده على الظرفية لقطعه عن الإضافة أى صرفهم عزمهم و نيتهم وشبه الرسم بعاقل على طريق المكنية فأسند له الإخبار تخييلا وكذلك الدار و بجاوبتها ( زعم أن إخو تكم قريش ه لهم إلف وليس لكم الاف)

﴿ أُولَٰتُكَ أُومَنُوا جَوَعًا وَخُوفًا ۚ هُ وَقَدَّ جَاعَتَ بِنُو أُسِدُ وَخَافُوا ﴾ ﴿ أُولَٰتُكَ أُومِنُوا جُوعًا وَخُوفًا ۚ هُ وَقَدَ جَاعَتَ بِنُو أُسِدُ وَخَافُوا ﴾

لمساور بنهندبن قيس بخاطب بني أسد وقريش خبروقوله لهم إلف استثناف لبيان كذبهم والإلف والآلاف مصدر ألفه إذا أحبه واعتاده ولم ينفر منه وآلف إيلافاً بيتهما جعل بينهما إلفاً وقد جمعت قريش بين رحلة الشتاء والصيف فتارة ترحل هذه و تارة هذه بلاحوف ولافزع أولئك إشاره لفريش اومنوا مبني للجهوراى آمنهم ربهم من الجوع والخوف وقد جاعت وخافت بنو أسد النفت إلى الغيبة دلالة على الإعراض عنهم وتعجيب غيرهم من شأنهم

## ﴿حرف القاف﴾

﴿ يَا نَفْسَ مَالُكُ دُونَ اللَّهُ مِنْ وَاقَ مَ وَلَا لَلسَّعَ بَنَاتَ الدَّهُرُ مِنْ رَاقَ ﴾

لامية بنأبي الصلت يقول يانفس ليسالك حافظ دورالله أي متجاوزالله أو متجاوزة الله فهو حال من الواتى أو من النفس واستعار البنات اللحوادث بجامع ملازمة كل لمنشائه على طريق التصريحية ثم شبه الحوادث بالافاعي بجامع إيذاء كل لغيره على طريق المكنية ولسعها تخييل ويجوز أنه استعار اللسع للإصابة على طريق التصريحية والراقي طبيب اللسع ومن زائدة في الموضعين لتوكيد الاستغراق أي لاحافظ لك إلاالله ولاجابر لك إلاهو

﴿ وَسَاقَ إِذَا شُنَّا كَيْسُ بِمُعْشَرُ ۚ وَصَهِبَاءً زَبَادً إِذَا مَاتُرْقَرَى ﴾ ﴿ تُرِيكُ القَذَى مَن دُونِهَا وَهَى دُونَهِ ۚ إِذَا ذَاقِهَا مَرْ ... ذَافَهَا يَتَمَطَّقَ ﴾

للا عشى فى مدح المحلق عبدالرحيم بن خيثم بن شداد والكيش السريع و ماضى العزم أى سريع فى سق الناس ولوكثروا والزباد كرمان رغوة اللبن ونحوه والترقرق الغرش والانصباب و ترقرق أصله تنرقرق فحدف منه إحدى التاءين أى تتحرك تريك أى الصهباء وهي الخرلان فيها لون الصهبة والقذى ما يتساقط فى الشراب والعين دونها أى قدّمها حائلا بينها وبينك والحال أنها دونه أى قدّمه حائلة بينه وبينك إذاذاقها أى الخرمن ذاقها من أراد ذوقها يتمطق أى يصوت بفتح فه ومص لسانه وشفتيه أو يطبق فه ويفتحه تلذذا بها فيصوت وقيل إن ضمير تريك عائد للزجاجة يصفها بالصفاء فلعله اطلق الصهباء عليه لنلونها بلون الحرة وضمير ذاقها عائد لها بمعنى الحرة فيكون فى الكلام استخدام وروى وهى فوقه بدل دونه وفيه نوع تأييد لعود الضمير على الحرة

﴿إِنَّ الْحَلَيْطُ أَجِدُوا البِينِ فَافْتَرَقَا ۚ وَعَلَى القلبِ مِن أَسِهَا مَاعَلَقَا ۚ وَفَارَقَتَكَ بِرَهِن لاَفْكَاكُ لَهُ ﴾ ﴿ إِنَّ الْحَلَاكُ لِهُ ﴾ ﴿ يُومُ الوداعُ فأمسىالرهن قدغلقا ۚ ﴾ كأن عيني في غربي مقتلة ، من النواضح تستى جنة سحقاً ﴾

لزهير بن أبي سلى والخليط المعاشر والبين الانفصال والبعد وأسماء اسم محبوبته وأصله من الوسامة وهي علامة الحسن وقيل أصله جمع اسم وعلق مبنى للمجهول والقلب نائب فاعل وما علق بالنخفيف مفعوله أى ما تعلق به منها وهو الحب والتحرن على سفر هاولم يعينه دلالة على التكثير والتهويل ولما اشتفل فلبه بها فكأبها أخذته معها ولذلك ادعى أنها أخذته رهنا على سبيل الاستعارة المصرحة ورشحها بقوله لافكاك له وغلق الرهن بالكسر إذا امتذكه الدائن ويأس صاحبه من رجوعه إليه ثم قال كأن عينى من شدة البكاء وكثرة الدموع عينان في دلوين عظيمتين بمتلتين ماء تحملهما ناقة مقتلة مذللة معتادة على العمل من الإبل النواضح التى يستقى عليها تستى تلك الناقة جنة سحقا بضمتين جمع سحوق أى نخلاطوا لا جهة السهاء أو بعيدة عن محل الماء فهى دائمة ذاهبة آيبه ولقد خاطب نفسه أو لاكأنه يخبرها بسفر أسماء لفرط جزعه ثم النفت كأنه يشتكى للناس في قوله كأن عينى ﴿ فيها خطوط من سواد وبلق ه كأنه في الجلد توليع البهق ﴾

لرؤبة بالعجاج يصف بقرة وحشية وقيل فرساو قيل خيلا فيها لون السواد ولون البلق أى البياض ويروى من بياض وبلق فلمل البياض بياض يرهقه قنرة كأنه أى ذلك المذكور أو المجتمع منهما توليع البهق فى الجلد أو كأنه حالكونه فى الجلد توليع البهق أى تخطيطه من البياض المشوب بكدرة الناشئ من البهق وهوداء يتغير منه لون الجلد روى أنّ أباهبيدة قالله إن أردت الخطوط فقل كأنهاو إن أردت السواد والبلق فقر كأنهما فقال أردت كأن ذاك فقد أجرى الضمير بجرى السم الإشارة في محة الإشارة والمفرد منه إلى المتعدّد بتأويله بالمذكور ونحوه

﴿إذا قالت الآنساع للبطن ألحق ، قدوما فآضت كالفنيق المحنق﴾

لابى النجم العجلى والنسّع بالمكسر حزام عريض يشدّ به وسط الدابة وسنرالهودج والحق فعل أمرأى التصق يابطن بالظهر والضمر وقدوما نصب على المصدر بمحذوف أو بماقبله على أنه مفعول له وآض يثيض أيضا إذا صاريصير أو رجع يرجع أى صارت الناقة كالفنيق ، يروى فأحنت أى حقدت واغتاظت الماقة وأصله بكسر الحاء فسكل تخفيفا كما تقدم وضجر ودبر والفنيق الفحر المنعم المكرم يقال أفقه إذا نعمه وجارية فقة ناعمة والمحنق المغيظ من الحنق وهو الحقد

والغيظ ويروى إذقالت بدل إذا قالت والحق بوصل الهمزة وقطعها والمحنق بسكون الحاء فيكون من الرجز لامن الطويل وقدم قدما كنصر نصراً إذا تقدم والظاهر أن هذه الرواية هى الصواب لكثرة رجز أبي النجم وإثبات القول للانساع ومخاطبتها البطن من باب التمثيل والمعنى أنه شدّ عايها أدوات السفر فاغتاظت غيظا شديداً كالفحل المكرم الذى فاظه غيره في النفس من قتل بحدّ فراق ﴾

يقول تالله إنّ القتل بالسيف أهون على النفس وقوعا من القتل بالفراق وشبهه بالسيف على طريقالمكنية وإضافة الحدّ إليه تخييل وحسن الاستعارة مشاكلته لمساقبله

> (أحب أبامروان من حب تمره ه وأعلم أنّ الرفق بالجار أرفق) (وواقة لولا تمره ماحبته ه ولاكان أدنى من عبيد ومشرق)

لغيلان بن شجاع النهشكي يقول أحب هذا الرجل من أجل حبتمره ويروى أبا ثروان وأعلم أنّ الرفق بالجار أرفق منه بغيره أى أشد رفقاً وأسند الرفق إلى نفسه مبالغة كجد جدّه ويجوز أنّ المعنى أنّ الرفق بالجار أحق أو أكمل منه بغيره وأما لوقرى أوفق بالواو فظاهر وفيه استعطاف لابن مروان وطلب الرفق منه بالشاعر واللغة الغالبة أحب الرباعي وحبه يجبه بكسر فاء المضارع من باب ضرب نادر من جهة بجيّه ثلاثيا ومن جهة كسرفاء مضارعه وقياس مضارع الثلاثي المضاعف المنعدي ضم فائه كيشد وبرد وقد يجيء حب يحب من باب علم يعلم ولاكان أدني أى أقرب إلى من أبي مروان وعليه فلا أقواء وروى أبوالعباس المبرد بدل الشطر الآخير وكان عياض منه أدنى ومشرق أي من أبي مروان وعليه فلا أقواء فها

﴿ وذات حليل أنكحتهارماحنا ﴿ حلال لمن يبني بها لم تطلق ﴾

للفرزدق أنشده فى مجلس الحسن البصرى حين سئل رضىالله عنه عن سبى المرأة والتسرى بها ولها حليل فقال كنت أراك أشعر فإذا أنت أشعر واقفة أى ورب صاحبة حليل تسببت الرماح فى تزويجها فإسناد الإنكاح إلى الرماح بجاز عقلى حلال خبر ذات حليل والبناء عليها كناية عن الدخول بها لآن الزوج يبنى لها بيتا عند الدخول عادة لم تطلق جملة حالية من ضمير بها هى إلا حظة أو تطليق مه أو صلف أو بين ذاك تعليق »

لبنت الحمارس والاستفهام إنكارَى أى ليست حالة الزوجة مع زوجها إلاحظة صغيرة بحظوة الزوج بها أو تطلبق لها مع الزوج أوصلف أى عدم حظوة من الزوج بها وصلفت صلفاً من باب تعبونساء صالفات وصلائف لم يحظهن الزوج أو تعليق بين ذلك المذكور من الاحوال وتسبيغ مشطور الرجز بزيادة ساكن فى آخره كما هنا قليل .

﴿ إِذَا جَزَّتَ نُواصَى آلَ بِدَر ۚ فَأَدُوهَا وَأُسْرَى فَى الوَّالَى ﴾ ﴿ وَإِلَا فَاعْلُمُوا أَنَا وَأُنْتُمْ ۚ فِينَا مَا بَقِينًا فَى شَقَاقَ ﴾

لبشر بنأبي خازم الاسدى يخاطب بني طي ويتوعدهم بما صنعوا بآل بدر حلفاء بني أسد والناصية مقدّم شعرالوأس وجز النواصي حقيقة على عادتهم من جزناصية الاسير إذا أرادوا إطلاقه فطالبهم بمقتضاها وقال فأدّوها أي الاسرى الله جزت نواصيها أوادّرا النواصي نفسها ويجوز أنه مجازعن قتل كبرائهم وقوله فأدّرها أي دماء القتلي وأسرى عطف على الضمير المفعول وإلاأي وإن لاتفعلوا فاعلموا أنا وأنتم بغاة وبغاة خبر إنا وخبرأنتم محذوف أي بغاة أيضا. ولم يجعل المذكور خبراً عنه أيضا لانه ليس عطفا على اسم إنّ وإلا لقال إنا وإياكم بل هو من عطف الجل ولا يقال فيه العطف على الجلة قبل تمامها لانقول سمع العطف قبل المعطوف عليه بالكلية في قوله عليك ورحمة الله السلام وفي شقاق خبرثان أي فيخلاف ما بقينا أي مدّة بقائنا يعني وأنتم تعلمون بأسنا في الحرب

﴿ وَإِبِسَالَى بَنَّ بَغِيرٍ جَرِمٍ هُ بَعُونَاهُ وَلَا بَدُمُ مُرَاقً ﴾

لعوف بنالاحوص الباهلي وَالإبسال التسليم للباسل أىالشجاع المــانع العابس والبعو بالعين المهملة الجنابة يتحسر على تسليم أبنائه لبنى قشير رهنا فى دم رجل منهم اسمه أبوالصحيفة بغيرجرم أىذنب جنيناه أناوأولادي ولابدممراق أى مسال مناكناية عن الفتل (وفارس فى غمار الموت منفس ، إذا تألى على مكروهة صدقا) (غثيته وهو فى جأو أباسلة ، عضبا أصاب سواه الرأس فانفلقا)

لبلعاء بنقيس الكناني والغمر الماء الكثير فتبه الموت بسيل عظيم على سببل الكناية والغهار والانفهاس فيها تخبيل ويجوزان تستعار الفهار الأهوال الموت على طريق التصريحية ويحتمل ان تستعار لجيش ذلك الفارس على طريق التصريحية أيضا وأضافها للموت الانهيشا عنها والانفهاس ترشيح إذا تألى أى حلف على مكروهة أى حرب صدق أى بر في يمينه غشيته ألحقت به والحال أنه في جأواء أى كتيبة عظيمة اسودت أواخضرت بكثرة السلاح والدروع من الجوة مثل الحوة أو من الجؤوة مثل الحرة وهي هي بشرط أن يرهقها سواد وقيل السواد يرهقه خضرة لصدا دروه ها باسلة أى ما نعة عابسة ويجوز أنّ الجأواء الدرع الصدئة وهضبا مفعول غشيته أى سيفا قاطعا أصاب أى طلب و نال سواء أى وسط الرأس فانفلق الرأس أو وسطه مدح قرئه مع ظفره به ليدل على بلوغه غاية الشجاعة .

(ولا بدّ من جار بجيز سيلها ه كما جوّز السكى فى الباب فيتق)

للاعشى بصف مفازة الغزلفيها المحلق عن بنى عكاظ كاياتى قريباً يقول و لابدّ لمريد قطعها من جار أى قريب منها يعين المسافر على سلى المولك سيلها و جازه بجوزه سلكه وأجازه بجبزه أسلكه وكذا جوزه بالتشديد فيهما والسكى المسهار السكى المساد ويروى كا سلك السكى أى لابعد من معين ينفذه فيها كا أنفذ النجار المسهار في الباب وعبر بالمساخى ليدل على أنّ المشبه به معهود للسامع .

﴿ خَفَ اللَّهُ وَاسْتُرْ ذَا الْجَمَالُ بَبِرْقَعُ مَ فَإِنْ لَحْتَ حَاضَتَ فَى ٱلْحَدُورِ الْعُواتَقُ

لابیالطیب یقول اُتق الله واستر هذا الجال الذی فیوجهک ببرقع لانك إنظهرت حاصت العواتق أیخیار النساء و هن فی خدورهن لما ینظرن من جمالك ولاح یلو ح ظهر یظهر

(فتى كالسحاب الجون بخشى ويرتجى ، يرجى الحيا منها وتخشى الصواعق) يقول هو فنى شجاع جواد بخشى شره ويرجى خيره فهو كالسحاب الآسود والجون الآسود ويطلق على الآييض ورواه ابن جنى بالضم ليكون جماً أى السود المظلمات لآن السحاب جمع فى المعنى يرتجى الحياء أى المطر منها وتخشى صواعقها وهى قطع النار التى تنزل منها فروزيد الحيل قد لاقى صفادا ، يعض بساعد وبعظم ساقى لسلامة بن جندل وزيد الحيل هو الذى سماه النبى صلى أنته عليه وسلم زيد الحير قد لاقى أى نال من أعدائه صفادا أى قيدا وغلا واستعار العض لقرص الصفاد النبى العلب على طربق التصريحية والباء للإلصاق وأقعم لفظ العظم للبالغة فى العض حتى وصل العظم .

وقد قالت الزبا لحصن سموال م تمرّد مارد وعز الابلق عمارد هو حصن رومة الجندل والابلق حصن سموال قصدتهما الزبا ملكة الجزيرة فاستصعبا عليها فقالت ذلك وصار يضرب مثلا وقوله لحصن سموال أى والحصن دومة الجندل تمرّد صار أملس ناعما ومرد مردا ومرودة إذا كان أملس لاشعر فيه والمكان لانبات فيه أو تمرّد بمعنى تشيطن وفعل أهله فعل المردة من الجن فهو لايستطيع أحد طلوعه وعزان كان مضارعه بضم المين كان متعديا بمعنى غلب وإن كان بكسرها كان لازما بمعنى امتنع والمعنى أنها لم تقدر على بلوغ مرادها منهما لشجاعة أهلهما

(لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة ، إلى ضوء نار في يفاع يخرق ، تشب لمقرورين يصطلبانها) (وبات على النار النـدى والمحلق ، رضيعي لبان ثدى أم تقاسما ، باسحم راج عوض لانتفرق)

لائعشى يمدح المحلق بكسر اللام سمى بذلك لآن بميره عضه فى وجهه فبق أثر العضة مثل الحلقة وهو من بى عكاظ كان فقيراً وله عشر بنات لايرغب فهن أحد لفقرهن فانعزل بهن إلى بعض المهامه فنزل به الاعشى فنحر له ناقته ولم يكن عنده غيرها وأحسن قراه فعظم عند الاعشى فلما أصبح واستوى على راحلته قال له ألك حاجة قال نعم أن تسير بذكرى فى بنى عكاظ لعل أحدا يرغب فى بناتى فقدمسهن العنس فدحه فى عكاظ فلم يلبث حتى خطبت بناته ولاحت لمحت وتشوفت واليفاع المشرف من الارض يخرق أى يخترق ذلك الضوء وينتشر فى الارض ويروى تحرق بالحاء

المهملة والضمير النار وتشب مبى للمجهول يقال شبت النار أشها شبا وشبوبا أوقدتها والمقروران اللذان أصابهما القرأى البرد وأراد بهما الندى والمحلق يعنى أنه هو وكرمه ملازمان لنار القرى ملازمة المقرور لنار الندفؤ وبينذلك بقوله وبات على النار الندى والمحلق ويجوز أن الاعشى أراد نفسه والمحلق لكن الاول أوقع فى المدح ومعنى كونهما هليها أنهما على جانبها ولان المتدفئ يكون أعلى منها بحيث يمديده فوقها وعطف المحلق على الندى دلالة على أنهما متلازمان متقارنان وبين ذلك بقوله رضيعي لبان وهو حال منهما شبهما بالتوأمين دلالة على غاية التلازم حتى فى الرحم بلوقبله واللبان لين المرأة محاصة وهو مضاف إلى ثدى أمّ وتنوينها للإفراد وإضافته له لآنه منه ويجوز تنوينه فندى بدل منه والاسم الاسود الداجي المظلم أي تحالفا كما هو رواية أيضا في لمل مظلم أو فى الرحم المظلم وعوض ظرف مستقبل فصب بما بعده لانتفرق جواب التحالف وكنى بذلك كله عن شدة التلازم بينه وبين الكرم

(وسوس يدعو مخلصا رب الفلق ، سراً وقد أون تأوين العقق ، في الزرب لو يمضغ شربا ما بصق لرؤية يصف قانصا وسوس تمكم في نفسه يدعو الله مخلصا أنه يظفره بالصيد وقوله سرا ساقه مساق الظرف للتوكيد أي تعلق بوسوس وللنأسيس إن تعلق بيدعو وتكون الجلة حالية مبينة للوسوسة وقد أون أي الحير الوحشية والجلة أيضا حالية والنأوين امتلاء الجنبين من الآون وهو جانب الخرج الممتليء والآونان الجانبان الممتلئان والعقق الحوامل واحده عقوق كعروس وقيل هو العقوق أي امثلات بطونهن ماء لكثرة شربهن كامتلاء بطون الحوامل في الزرب حال من ضمير القائص والزرب والزربة قترته التي يكمن فيها وانزرب القائص دخل الزرب وقوله لو يمضغ في معني الحال أيضا أي ساكتا بحيث لو يمضغ شربا أي لو يلوك بفعه مقدارا من مائه وهو الربق لم يبصق لئلا يسمع الصيد صوته وأصل الشرب النصيب من الماء استعاره لما يجتمع بفعه من الربق وبين الزرب والشرب الجناس المضارع.

للعذافر الكندى يقال شاراً لعسل ونحوه واشتاره إذا اجتناه وأخذه من مكانه فقوله اشتر أمر من الاشتيار ويحتمل أنه من الاشتراء وسكنت راؤه للضرورة أى اطلب لنا سوية أوهوما تعمله العرب من الحنطة والشعير وهات بكسرالتاء أمر للمذكر طلبت منه السويق للادم وخيرته بين أن يأتى بخبر وبين أن يأتى بدقيق وهى تخبره ويروى وهات برا لبخس أودقيقا والبخس الارض التى تنبت من غير سقى وفى بقية الرجز أنها طلب منه لحما وخادما وصبغا لثيابها بالعصفر فقال: ياسلم لوكنت لذا مطبقا ماكان عيشى عندكم ترنيقاً ماكاه مده ترنيق الطائر أى صف جناحيه فى الهواء

(هل أنت باعث دينار لحاجتنا ، أو عبدرب أخا عوف بن مخراق)

لنابط شراً وقبل لجرير الخطني وهل استفهام استبطائى فيه حث على الفعل ودينار اسم رجل وهبدرب كذلك وهو نصب عطفاً على محل دينار لانه مفعول معنى وأخا عوف نعت له وقبل منادى وعوف ومخراق اسمان لرجلين ويروى عون بالنون على المناون على خون بالنون على النون على المناون على المناون على النون المناون المناون

المرة القوة وشدة الجدال ويروى ذُوَى مَثْرة أى عداوة أوفخر أوشدة والعدو والصديق يجيئان المذكر والمؤنث والمثنى والجمع يقول ورب قوم أصحاب قوة على أراهم اليوم أعداء وكانوا أصدقا.

﴿ تروح على آل المحلق جفنة ، كجابية السيح العراقى تفهق﴾

للاعشى فى مدح المحلق وروى تلوح بدل تروح لانها تظهر هند خروجها من البيت أول النهار مستعلية عليهم والجفنة قصعة الثريد والجابية الحوض يجي المساء أى يجمعه إلى الحوض والسيح الماء الكثير الجارى وفهق يفهق كفرح يفرح اتسع وامنلا وتدفق ومنه الحديث أنه قام إلى باب الجنة قانفهقت له أى انفتحت واتسعت والمتفيهق المكثر من الكلام فقوله تفهق أى تمتلى مع اتساعها حتى تكاد تتدفق (فلما ردفنا من عمير وصحبه من تولوا سراعاً والمنية تعنق) ردف كتبع يتعدى بنفسه وضمن هنا معنى الدنو فعدى بمن وأعنق الفرس سار سيراً سريعاً سهلا والعنق اسم منه يقول فلما دنو ما من عمير واصحابه للحرب أدبروا مسرعين والحال أنّ الموت يسرع خلفهم من جهتنا شبه المنية بالاسد

على طريق المكنية فأثبت لها العنق تخييلا كأنهم كانوا تبعوهم برىالنبال ويجوزانه استعار المنية لنفسهوةومه علىطريق التصريح أى ونحن نسرع خلفهم فذكر العنق تجريد لآنه يلائم المشبه

﴿ لَيْتُ بِعِثْرِ يصطاد الرحال إذا م ما الليث كذب عن أقرانه صدقاً ﴾

لزهير يمدح شجاعاً فاستعار له اسم الآسد على طريق التصريحية والاصطياد ترشيح وعثر اسم موضع أى شجاع فى عثر يقتل الرجال إذا لذب أى جبن وضعف الفارس الشديد عن أقرانه فى الحرب صدق هو ونفذ عزمه وقتل قرنهوفى البيت الطباق بين الصدق والكذب وهو من بديع الـكلام

﴿ إِنَّ لِنَا قَلَانُصاً حَقَائِماً ﴿ مُسْتُونُفَاتُ أُو يَجِدنُ سَائِقاً ﴾

القلائص جمع قلوص وهي الفتية من الإبل والحقائق جمع حقة التي استحقت الحل عليها أو استحقت ضراب الفحل ويقالوسقه فانسق واستوسق أى جمع عليه الآحمال فتحمل أو جمعه فاجتمع ومستوسقات متحملات أو مجتمعات وأو بمعنى إلى أى واقفات إلى أن يجدن من يسوقهن فيسرن ويروى لو يجدن وفيه معنى التمنى و يجوز أن جوابه مقدر أى لاسرعن السير خذا بطن هرشى أو قفاها فإنه ه كلا جانبي هرشي لهن طريق ﴾

روى أنّ أعرابيا أخر قوله تعالى خيراً يره عما بعده فقيلٌ قدمت وأخرَت فضرَب ذلك البيت مثلاً وهرشى كسكرى ثنية فى طريق مكة عند الجحفة أى اسلكا أمام تلك الثنية أوخلفها فإنه أى الحال والشأن كل من جانبيها طريق للإبل التى تطلبا ها و تكرير لفظ هرشى لتقريرها فى ذهن السامع خوف غفلته عنها والمقام كان مقام هداية فحسن فيه ذلك في أنّ سرك الإرواء غير سائق ه فاعجل بغرب مثل غرب طارق ه ومسد أمر من أيانق من أيانق من أيانق المنتورة عند المرواء غير سائق من أيانق المنتورة عند عنها والمقام كان مقام هداية في المنتورة المنتورة

﴿ ایس بأنیاب ولا حقائق ، ولاضعاف مخهن زاهق ﴾

لمهارة بنطارق يقول إن سرك الاستسقاء حالكونك غير سائق للإبل التي يسق عليها فأسرع إلى ما، بتربدلو عظيمة مثل دلوطارق أبي وبحبل أمر بالبناء للمجهول أى فتل فتلا شديداً من أيانق أى من أو بارها أو من جلودها والآيانق جمع أينق والآينق جمع نوق والنوق جمع ناقة ليس ذلك الحبل أنيابا أى نوقا مسنة ولاحقائق أى فتيات ولاضعافا أى ليس من هذه الآنواع التي تساق بمشقة فني هذا التنويع تتغير عنها ويروى لسن أى النوق التي يفتل منها والآشبه أن حق الرواية مع أيانق أى أعجل بمفتول من الليف الآييض ونوق شداد لاتحتاج إلى السوق ومخهن زاهق قال الفراء هو مرفوع والشعر مكفاً يقول بل مخهن مكتزسمين على الابتداء وهذا بما يؤيد رواية لسن بالنوق وقال غيره الزاهق هنا الذاهب وهو مجرور بالعطف أى ولاضعاف مخهن وزاهق بالجر ردا على ضعاف فكأنه رفع مخهن بضعاف

## حرف الكاف

(أفى كل عام أنت جاشم غزوة ، تشد لاقصاها عربم عزائكا) (مؤثلة مالا وفى الحي رفعة ، لماضاع فيهامن قرو . نسائكا)

للاعشى يقول لجاره أينبني أن تتجشم وتمكلف نفسك فى كل عام دخول غزوة واقتحام مكارهها تشد وتوثق عزيمة صبرك لاقصاها أى أبعدها وأعلاها أو غايتها ومنتهاها ومؤثلة أى مؤصلة على اسم الفاعل ويروى مورثة أى تورثك تلك الغزوة مالاكثيرا بغنائمها ورفعة لك فى الحى لا لجل ماضاع فيها أى فى الاعوام المعلومة من ذكر كل عام واللام للعاقبة شبه ضياع القروء المترتب على خروجه للغزو بأمر مرغوب على طريق المكنية ولام العلة تخييل أو شبه ترتب المرغوب فيه واستعار له اللام على طريق النصريحية وفيها نوع توبيخ ويجوز أن ذلك الاستفهام للتعجب فقوله لما ضاع فيها من تمام العجب والاقراء التي تضيع على الزوج هى الاطهار لانها التي يوطأن فيها لا الحيض وضياع ذلك يؤدى إلى انقطاع النسل (قليل التشكي للمهم يصيبه ه كثير الهوى شت النوى والمسالك) لا الحيض وضياع ذلك يؤدى إلى انقطاع النسل (يظل القشكي للمهم يصيبه ه كثير الهوى شت النوى والمسالك)

لنابط شرا يمدح شمس بن مالك من رؤساء العرب وقيل لابى كبير الهذلى يمدح تأبط شرا والمعنى أنه عديم التشكى ليظهر المدح أى لايشتكى لاجل المهم حال كونه يصيبه كثيرهوى النفسو الشت كالشتات فى الاصل مصدر ويستعملان بمعنى المتفرق المنتشر وروى نشر النوى وهو بمعناه وروى شتى النوى وهو جمع شتيت أى متفرق مختلف أى نواه ومسالكه شتى أى كثيرة مختلفة والنوى اسم جمع نواة وهى نية المسافر ويطلق على البعد أيضا فهو مذكر ويطلق على نية المسافر فيؤنث والموماة المفازة لاماء بها والجحيش الفريد الوحيد والاعروراء ركوب الجواد عريان الظهر وعبر بيمسى دون يبيت إشارة إلى أنه يديم السير ولاينزل فى الليل وبقوله يعرورى إشارة إلى أنه يقتحم المكاره بلاوقاية عنهاولقد شبه يبيت إشارة إلى أنه يفتحم المكاره بلاوقاية عنهاولقد شبه المهالك بما بصح ركوبه على طريق المكنية وأثبت لها الظهور تخييلا وفيه إشارة إلى أنه غير مكترث بها بل يسرع المهالك بما بصح ركوبه على طريق المكنية وأثبت لها الظهور تخييلا وفيه إشارة إلى أنه غير مكترث بها بل يسرع اليها بغير استعداد كاسراع الفارس إلى فرسه وعدم صبره حتى يسرجه وفيه إشارة إلى أنه يظهر ويظفر حيث عبر بمايفيد الاستعلاء عليها في وقد كان منهم حاجب وابن أمه ما أبو جندل والزيد زيد المعارك كها

دخلت أل المُعرفة على زيدوهو علم لتأويله بالمسمى بزيد ولذلك أضافه للمعارك أى أمكنة الحروب يقول وقد كان من هؤلاء القوم حاجب بنلقيط بن زرارة وا نأمه أى أخوه أبوجندل والمسمى بزيدالمعد للحروب وفيه إشارة إلى أنه يعرف بذلك فيا بين الناس ﴿ إِن تَكَ عَن أَحْسَنَ الصَّنِيعَة مَا مَ فُوكًا فَنِي آخْرِينَ قَد أَفْكُوا ﴾

لعروة بن أذينة يقول إن تـكن مأفَركا أى مصروفا ومنقلبا عن أحسن العطاء فلَاعجبُ فأنت فى جملة ناس آخرين قد أفكوا وصرفوا عن الإحسان ومنه المؤتفكات وهى المدن المنقلبة علىقوم لوط وتقول العرب إذا كثرت المؤتفكات زكت الارض يعنون الرماح المختلفة المهاب

(حتى استغاثت بماء لارشاء له ، من الآباطح فى حافاته البرك ، مكلل بأصول النجم تنسجه) (ربح خريق لضاحى مائه حبك ، كما استغاث بسى، فزغيطلة ، خاف العيون ولم ينظر به الحشك)

ازهير يصف قطاة فرت من صقر حتى استغاثت منه بماء قريب لارشاء له أى لاحبل بستق به منه لعدم احتياجه اليه من الأباطح أى فى الأمكنة المتسعة المستوية فإن أراد من الماء مكانه فن بيانية فى حافاته أى جوانبه البرك جمع بركة كرطب ورطبة نوع من طير الماء يكل ذلك الماء بأصول النجم أى النبات الذى لاساق لهوروى بعمم النجم أى طويله تنسجه أى تثبيه تثنيا منتظما كالنسج فهو استعارة مصرحة والخريق بالقاف الباردة والشديدة السير والضاحى الظاهروا لحبك الطريق فى وجه الماء إذا ضربته الربح جمع حباك أو حبيكة والسيء بالفتح وبالكسر اللبن في طرف الثدى والفزولد البقر الوحشية والعيون هنا رقباء الصيد وجو اسيسه والغيطلة الشجر الملتف فإضافة الفز اليها لأنه فيها وقيل هى البقرة الوحشية والعيون هنا رقباء الصيد وجو اسيسه وحشكت الدرة باللبن حشكا وحشوكا امتلات به وحرك الحشك هنا للضرورة أى لم ينتظر به امتلاء الدرة ولعمرى فعمت هذه الاستغاثة وفيه دلالة على أنها كانت ظمآنة

﴿ لَأَنْ الْجِوْتِ أَخَا صَدْ وَمَكُرْمَةً ﴿ فَقَدْ مَرِيتَ أَخَا مَا كَانْ يَمْرِيكًا ﴾

يقول لصاحبه لأن ذبمت أخا صدق ومكرمة يعنى نفسه ويقال مرى الناقة أى حلبها ومنه المماراة كأنه كلامن المتجادلين يمرى ماعند صاحبه ومنه فقد مريت أخا أى غلبته في الجدال وأنفدت ماعنده لآن من حلب الناقة يتركها يابسة الضرع أو جحدت حقه كا نك أخذته منه أو تسبب في إخراجه ماعنده فيذمك كاذبمته ما كان يمريك أى ما كان يفعل بك كذلك أو جحدت حقه كا نك أخذته منه أو تسبب في إخرانك لاسبحانك ما إنى رأيت الله قد أهانك ك

لخالد بن الوايد رضى الله عنه وعزمرخم عزى وترخيمه شاذ لآنه ليس رباعيا ولامؤنثا بالها. وهي شجرة كانت تعبدها الجاهلية فضربها بسيفه فخرجت منها جنية صارخة . فقال لها ذلك البيت وقيل ضربها بالفأس حتى قطعها وقتسل الجنية وكفرانك نصب بمحذوف وجوبا كسبحان أى أكفر كفرانا بك لاأنزه تنزيها لك فهما مصدران مغنيان عن اللفظ بفعليهما والإهانة الإذلال (لاهم إن المرأ يم « نعاهله فامنع حلالك)

﴿ وَانْصَرَ عَلَى آلَ الصَّلَيْبِ هِ وَعَابِدِيهِ اليَّومِ آلُكَ لَا يَعْلَـ بَنِ صَلَّيْهِم ، ومحالهم عـ دوا محالك ﴾

﴿ جروا جميع بلادم ، والفيلكي يسبوا عيالك عدوا حماك بكيدم ، جهلا ومار قبوا جلالك ﴾ ﴿ إن كنت تاركهم و كعــــبتنا فأمر ما بدالك ﴾

لعبد المطلب حـين أراد أبرهة بن الصباح هدم الكعبة وأغار على ماثنى بعير له فخرج اليه عبد المطلب في طلب الإبل وقد قيل لابرهة إنه سيد قريش يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤس الجبال فلما طلب الإبل قال له سقطت من عيني جئت لاهدم بيت شرفكم فألهاك عنه طلب المال فقال أنارب الإبل وللبيت رب يحميه ثم رجع وأخذ بحلقةالباب وقال ذلك ولاهم أصله اللهـم فخفف إن المرأ يمنع أى يحفظ أهله وأنت الله فاحفظ حلالك أى سكان حرمك الدين حلوا فيه يقال حي حلالأي نزول وفيهم كثرة أوالذين همڧحل منك ويجوزعلى بعدأنه أطلقالحلال علىالبيتأوأهله على سبيل المشاكلة التقديرية للا مل على أن معناه الزوجة وروىإن المرأ بمنع حله فامنع حلالك والحلو الحلال مايحل التصرف فيه وروىأنالعبد يمنع رحله فامنع رحالك وهو يؤيدالآؤل والآللايضاف[لالذىشرف فإضافته للصليب ليشاكل مابعده أوعلى زعمهم أنه ذيشرف وعابديه جمع مضاف للضمير إضافة الوصف لمفعوله واليوم ظرف للنصر والمحال مصدرماحله إذا كايده بمكروه والعدو العدوان والظلم وهو نصب علىالنميز أوعلى المفعول المطلق ويروى غدوا أى فى الغد فهوظرف ويروى أبدأ ويروى جموع بدل جميع وكان معهم اثنا عشر فيلا فيها فيل جسيم عظيم اسمه محمود فمراده بالفيل الجنس أوالمعهود والعيال مفرده عيل وجمعة عيائل كجيد وجياد وجيائد من قوله وتتعهد شأنه عمدوا قصدوا حماك أي حرمك الذي حميته لجهلهم أوجاهلين وماخافوا عظمك إنكنت تاركهم مع كعبتنا يفعلون بها ماشاؤا فأمر عظم ظهر لك منا الآن من معاصينا أوأمر تعلمه أنت ولانعلم من الحكمة والمصلحة وفيه تفويض إلىالله وتسلم اليه ﴿ يَارَبُ لِاأْرَجُولُمُ سُواكًا ۚ يَارِبُ فَامْنِعُ مَنْهُمْ حَمَاكًا ۚ إِنْ عَدُو البَيْتُ مِنْ عَادَاكًا ۚ امْنَعُهُمْ أَنْ يَخْرِبُوا فَنَاكًا ﴾ لمُبِد المطلب أيضا أي لاأرجو لمنع الاعداء عنا غيرك وألف القوافي للإطلاق وتكرير النبداء للاستعطاف والعدو يطلق على الواحد والمتعدد أي من كان عدوا لاهل بيتك فهو المعادي لك البالغ في العداوة والفناءرحبة البيت وروى بدله قراكا جمع قرية وبدؤا المصراع الثانى بألف الوصل جائز لانه محلابتداء فىالجملة كمانبه عليه الحليل

(شددت اليك الرحل فوق شملة ، من المؤلفات الرهو غير الاوارك)

الشملة بالتشديد والشملال والشميل الخفيفة السريعة السير أى شددت الرحل فوق ناقة سريعة السير ذاهبا إليك وتلك الناقة من النوق المؤلفات المعتادات الرهو أى السمير السهل المستقيم ويروى الزهو بالزاى وهو سيرها بعد ورودها الماء والآوارك جمع آركة المقيات موضع الآراك ترعاه أو ترعى نبتا يقالله الحمض أى ليست كذلك بل معلوفة ومكرمة المسفر

﴿حرف اللام ﴾ (سممت الناس ينتجمون غيثا ، فقلت لصيدح انتجمى بلالا)

لذى الرقة بمدح بلالا أباً بريدة وهما لقب وكنية لعامر بن أبي موسى الاشعرى كان أمير البصرة وقاضيها وصيدح اسم نافة الشاعر والناس رفع بالابتداء أى سمعت هذا الكلام فحكاه علىما كان عليه ولم ينصب الناس لانه يقتضى أن فعل الانتجاع بما يسمع وليس كذلك لانه بمعنى يرتحلون طالبين غيثا أو بمعنى يطلبون غيثا أى مطرا أو كلا نابتاً منه وروى بنصب الناس فيكون ينتجعون غيثا بمعنى يتكلمون بطلبه وروى رأيت الناس قال ابن القطاع ولايصح منه الرفع وذلك لان الرؤية لاتقع على اللفظ وشبه تهيئنها وإعدادها للسير إليه ليسوقها أوسوقها إليه بأمره لها بالسير إليه وطليه لترتب السير على كل على طريق النصريح ويجوز أنه شبهها بالعافل فخاطبها بذلك على سبيل المكنية أى اطلبى بلالا فإنه أنفع بما يطلبه الناس ولما معم بلال ذلك قال ياغلام اعلف صيدح قتاونوى والقت نوع من النبات الطرى فإنه أنفع بما يطلبه الناس ولما معم بلال ذلك قال ياغلام اعلف صيدح قتاونوى والقت نوع من النبات الطرى

لامرئ القيس يصف العقاب وهي تأكل صغار الطير إلإقلوبها فلذلك كثرت عندها ويصف نفسه بالشجاعة حيث

وصل إلى رؤية ذلك فقال كأن قلوب الطير حال كونها رطبابعضها ويابسابعضها حال كونها عند وكر العقاب أى عشها العناب وهو ثمر أحمر رطب فهو راجع للبعض الرطب والحشف الجاف الردى. من التمرالبالى الهالك فهو راجع للبعض اليابس فقيه لف ونشر مرتب وفيه طباق التضاد بين الرطب واليابس ويجوز أن رطباويابسا نصب على البدل من قلوب الطير أى كأن الرطب واليابس منها العناب والحشف وبدل البعض لا يجب فيه ضمير يرجع المبدل منه وإن كانت الأولى ذلك

(له درّ عصابة نادمتهم ، يوماً بجلق فى الزمان الآول) (يسقون من ورد البريص عليهم ، بردى يصفق بالرحيق الساسل)

لحسان بن ثابت يذكر أيام ملوك الشام الغسانيين والعصابة الجاعة على رأى واحد وجلق بالتشديد اسم أعجمى لبلد وفالزمان متعلق بمحذوف صفة ليوم الواقع ظرفا للمنادمة وهي المحادثة على الشراب والبريص اسم واد ويروى بفتحنان علم لهر بدمشق وجبل بالحجاز واسم للبحر ويصفق أى يمتزج وقيل يتصنى ينقله من إناء إلى آخر ولعله رواه يصنى من التصفية والرحيق الصافى والسلسل السهل المسهل المساخ ومن ورد مفعول أول وعليهم قيل متعلق بمحذوف حال من الضمير المنوى فى ورد والظاهر أنه متعلق بورد أى أقبل ونزل وبردى مفعول ثان ويصفق جملة حالية والمعنى أن كل من ورد عليهم البريص يسقونه ماء بردى حال كونه يصفق على مامر و يحوز أن يكون معناه تتلاطم أمواجه فالباء الملابسة ويحتمل أن فيه قلباً والاصل يصفق الرحيق السلسل به ولعل ذلك كناية عن كرمهم لإكثارهم العطاء وقيل الرحبق السلسل الخر الصافية السهلة والمعنى على التشبيه أى بماء كأنه الخروالظاهر بقاؤه على حقيقته ويكون ذلك قبل نحر مها المصاف الميد على قال يصفق بالنذكير قلت هناك مضاف مذكر حذف فقام المصاف إليه مقامه المدح فإن قلت بردى مؤنث فلم قال يصفق بالنذكير قلت هناك مضاف مذكر حذف فقام المصاف إليه مقامه في الإعراب والتذكير والأصل مام بردى في نعمر ما يبدى بأوجال المهد عقله و هل ينعمن من كان في العصر الخالي المهد وما يبيت بأوجال المهد وهل ينعمن ما يبيت بأوجال المهد و هل ينعمن ما يبيت بأوجال المهد عقله المهد على والمهد المهد على المهدى المهد على المهد على المهدى المهدى

لامرئ القيس وألااستفتاحية وأنعم صباحاً تحية الجاهلية أى طاب عيشك ويخفف فيقال عم كاروى هنا وكذلك يعمن روى هنا أيضاو نعم ينعم كضرب يضرب ونعم ينعم كسهل يسهل ونعم ينعم كعلم يعلم ونعم ينعم بكسرعينهما وهوقليل بمعنى صارناعما لينا وخصالصباح لآنه وقت الغارات والطلل مابتي من آثار الديار والبالى الفانى والمراد تحية أهل الطلل ثم تذكر الحنطأ فى تحيتهم فقال لايتنعم من كان فى الزمن الماضى وهو اليوم فان فالاستفهام إنكارى والمخلد طويل العمر بحيث لايفنى والأوجال جمع وجل وهو الجوف والباء للملابسة ويجوز أنها للظرفية تخييلا

﴿ مَن مَاغَ أَفَناء يَعْرِبُ كُلُهَا ۚ هِ إِنَّى بَنْبِتَ الْجَارِ قَبْلِ الْمُنْزِلُ ﴾

لابي تمـام وفناء الدار ماامتًد من جوانها وجمعه أفنية ويقال هو من أفناء الناس إذا لم يعلم من أى قبيلة هو أى من أطرافهم ويعرب اسم قبيلة وبناء الجار اتخاذه سماه بناء للشاكلة النقديرية حيث قرنه بمـا يبنى وهو المنزل وهو مجـاز بجامع مطلق الاتخاذ أوعلاقته المجاورة الذهنية أواللفظية وهذه العلاقة تجرى فى كلمشاكلة ولم يرتضه بعضهم واختار أبها إن لم يوجد لهـا علاقة فهى قسم رابع لاحقيقة ولا مجاز ولاكناية .

(يامن يرى مدّ البعوض جناحها ، فى ظلمة الليل البهيم الآليل ، ويرى عروق نياطها فى نحرها) (والمخ فى تلك العظام النحل ، اغفر لعبدتاب من فرطاته ، ما كان منه فى الزمان الآول) للزيخشرى وإنكانت عادته فى الكتاب أن لاينسب شعره لنفسه يقول ياألله يامبصر الخفيات حتى مدّ البعوض جناحها

للزعتىرى وإن كانت عادنه في الكتاب الله ينسب سعرة تقصيل من الليل وإن كان جامداً للمبالغة في الظلمة والنياط عن ظلمة الليل والبهم المظلم لانبهام الاشياء فيه والاليل أفعل تفضيل من الليل وإن كان جامداً للمبالغة في الظلمة والنياط عرق غليظ منوط بالقلب تتصل به عروق رقيقة والنحر أسفل العنق والمنح مافي وسط العظام والنحل جمع ناحل أي دقيق والفرطات ذنو به التي فرطت منه وماكان مفعول أغفر والزمان الاؤل زمن الشباب

 لابى ذؤيب الهذلى وزعمت أى ظلت أنه الحال والشأن لاأحبها فقلت لها بلى أحلك لولا يبازعى أى لولا أن ينازعنى شغلى ويصرفى عن مودتك أو لو لم ينازعنى شغلى لوددتك جزيتك ضعف الود أى وددتك قدر المعتاد مرتين أوقدرودك مرتين لولا اشتكيته أى لولا أن مللنه وسئمته أو لولم تشتكيه لضاعفته وأكثرته فلولا هنا يحتمل أنها كلمة واحدة فقدر بعدها أن المصدرية ويحتمل أمها كلمتان بمعنى لو لم لكنه استعال بادر ويجوز فى لولا الثانية أنها حرف تحضيض وتوبيخ كهلا يعنى كان الاحق بالشكوى كثرة الموجه للنهمة لاكثرة الهجر ومانافية وأن ومن زائدتان وأجهل فعل مضارع مرفوع وقيل أفعل تفضيل منصوب فيكم أى بسببكم أو فيها بين قبيلنكم وعبر بضمير جمع المذكر للنعظيم فإنى شربت جواب الشرط واشترى الثيء أخذه بالثمن وشراه باعه به قالمراد هنا استبدلت العقل بعد فراقك بالجهل فهو مجاز مرسل علاقته الإطلاق والمعنى أنه اعتذر عن هدم ودها بشغله وشكواها وعقله

وتروحى ياخيرة الغسيل ، تروحى أجدر أن تقبل ، غدا بجني بارد ظلبل كلابى على أحيحة بن الجلاح يقول لناقته بكرى بالرواح أوجدى السير فيه والغسيل صنوان النخل شبه ناقته بالمختار منه لعراقتها في الكرم وارتفاعها وكرر الامر للنو كيد هذا ويقال تروح النبت إذا طال فتروحى أى امتدى وارتفعى والخطاب لعنعار النخل لاللناقة قاله العينى بخالفا جميع الشراح لهذا الرجز وقد يؤكده أنه روى بدل تروحى الآول تأبرى والتأبير وضع طلع الذكور من النخل في الإناث لتنمو ثمرتها ويمكن أن يقال إنه ترشيح للتشبيه والظاهر أنه انتقل من رجز إلى آخر لاحيحة فقد روى عنه : تأبرى ياخيرة الغسيل ه تأبرى من حنذ فشولى ه إذ ضن أهل النخل بالفحول . هذا هو خطاب الغسيل وحنذ بالتحريك موضع قريب من المدينة وقبل اسم قرية وقبل اسم ماء والمهنى أن ريح الصبا تهب من جهته فتحمل طلع بالتحريك موضع قريب من المدينة وقبل اسم قرية وقبل اسم ماء والمهنى أن ريح الصبا تهب من جهته فتحمل طلع بطلع الذكور الني تلقح الإناث وأجدر نصب بمحذوف أى ارتفعى وامتدى أى تأبرى بنفسك حيث بخل أهل النخل ويجوز نصبه بتروحى بتضمينه معنى أطلى فحذف باء ألجز ولهظ فيه لعلمها وغدا فصب بتقيلى بجني أى فى جنى فهو ويجوز أحدر أن تقبلى بحانيه فأظهر في الإضار لإظهار صفة المكان وأفعل التعضيل المجزد إن لم تنصل به من لفظا فهى متصلة أجدران تقبلى بحانيه فأظهر في الإناق إذا أريد به التفضيل على معين والظاهر أن أجدر هنا ليس كذلك فلا حاجة لنقد يرها ويجوز أن يكون أجدر فعلا ماضياً أى دخل فى الجدارة والحقية أن تقبلى أى حقت ووجبت قيلولنك فلا حذف أصلا وقال العينى بجوز أريكون بارد ظليل على حذف حرف العطف للضرورة أى بحنب بارد وجنب ظليل

(شكى إلى جملى طول السرى و صبراً جميلا فكلانا مبتلى) يقول اشكى بعيرى إلى تعبه من طول سير الليل وصبراً مصدر قام مقام فعله أى اصبر يابعير صبراً جميلا ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب أو التقدير فقلت له اصبر صبراً فكل منا مصاب بالبلاء أو مختبر وممتحن هل يصبر على مشاق السفر أم لا ويروى صبر جميل أى احق بنا على حذف الحبراو أمرنا صبر فيكون من المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ لنيابة الخبر عن الفعل و الصبر الجميل هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق الحبراو أمرنا صبر فيكون من المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ لنيابة الخبر عن الفعل و الصبر الجميل هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق المبتدأ و المبتدأ و المبتدأ و المبتدئ النيابة الخبر عن الفعل و الصبر الجميل هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق المبتدأ و المبتدئ و

لحفاف بن نوبة يهجو العباس بن مرداس بالبخل والفارض النافة المسنة تساق إليه أىلائركب بلتحتاج الى من يضربها وسيوقها من خلفها لاتقوم على رجل أى لارجل لها قوية تعتمد عليها فى قيامها

﴿ فَانْعَقَ بِصَأَنْكُ مِاحِرِيرِ فَإِيمًا مَ مَنْتُكَ نَفْسُكُ فِي الْحَلامِ صَلَاكُ }

للاخطل ونعق ينعق نعيقًا بالعين المهملة إذا صوت بغنمه ونفق الغراب نفاقاً بالمعجمة إذا صاح أى صوّت لغنمك ياجرير واكتف بذلك عن المفاخر فلست من أهلها إنما أنت راعى غم منتك حدّثتك نفسك ووعدتك وسوّلت لك في الفضاء الحالى هن الناس ضلالا وكذبا لاهدى وصدقاً كما تزعم وذمّه جرير بقوله: والتغلبي إذا تنحنح للقرى ه حك استه وتمثل الامثالاه وردّعليه الاخطل بقوله: قوم إذا استنبح الاضياف كلبهم ه قالوا لامّهم بولى على النار

﴿ وِمَاهِمُو لِيلِي أَنْ تَكُونَ تِبَاعِدَتَ ﴿ عَلَيْكُ وَلَاأُنَا ۚ حَصَرَ تَكَ شَغُولَ ﴾

لتوبة بن حمير يقول لنفسَه ليس هجرليلي الاخيلية محبوبتك لتباعدها عنك ولالاشغال منعتك عنها بل لحوف الرقباء والوشاة هجرتها ويجوز أنالمعني ليس هجرها لك بسبب وإنما هولإيذائك واحتراق قابك

﴿ وَالنَّاسُ مِن يَلْقَ خَيْرًا قَاتُلُونَ لَهُ مَ مَا يُشْتَهِي وَلَامُ الْمُخْطِّئُ الْمُبِـلُ عَ قَدَيْدُركُ الْمُنانَى بِعَضُ حَاجِتُهُ ﴾ ﴿ وَقَدْيَكُونَ مَعَ الْمُسْتَعَجِلُ الزَّلْدِ ﴿ وَرَبُّ الْحَاتُ قُومَ جَلَّ أَمْرُهُ ۞ مَنَالَنَانَى وَكَانَ الرَّأَى لُوعِجُلُوا ﴾

للقطامي وقبل للاعشى والناس مبتدأ ومن يلق يصب خيراً شرط حذف صدر جوابه أي فهم قائلون له وألجملة خبر المبتدأ مايشتهي أيالذي يربده منالدعاء بخير أومنالمدح وروى ماتشتهي فلعلمعناه يقولون لهماتشتهيه أنت يامخاطب ويجوز أنَّ ما استفهامية أي ما الذي تريده يامن لقيت الحير لكن تبعده المقابلة وهبلت المرأة هبلا كتعبت تعبأ ثكاب ولدها وفقدته فحزنت عليه أي ويقال لام المخطئ الثكلي فهو دعاء عليها بموت ولدها شمقال

قد يدرك المنهل بعض قصده ، وقد يكون مع المتعجل الخطأ

وعجلته فتعجل واستعجل ويتعذيان أيضآ فيقال تعجل الامر واستعجله ثممقال وقد يفوت قوما معظم قصدهم بسبب التأني وكان الرأى الصواب عجلهم فلومصدرية والمعني أن بعضالحاجات يناسها التمهل وبعضها النعجل ويجوز أن لوعجلوا هو اسم كان والرأى بالنصب خبرها وروى بدله الحزم والمعنى متقارب وفىالكلام نوع بديعي يسمى العكسوالتبديل وهو الإتيان بنقيض المعنى المشهوركما هنا فإنّ مدح التأنى هو المشهور ومدح العجلة يناقضــه أفاده السيوطي في شرح ﴿ وِيَاوِى إِلَى نَسُوةً عَطَلَ لِهِ وَشَعْنَا مِرَاضِيعَ مَثْلُ السَّعَالَى ﴾

للهذلى يصف رجلا يصيدً ويرجع إلىزوجته وبناته عطل عاريات من الحلى والثياب وشعثا نصبعلىالذم أى وأذمّ شعثًا أى مغبرات الوجوه من الجوع والعطل جمع عاطلة والشعث جمع شعثًاء كسود وسوداء ومراضيع جمع مرضاع قياسا أومرضع سماعا أى ترضع أولادها مثل السعالى جمع سعلاة وهيأنثى الشياطين أى كريهات المنظر مثل الاغوال

وهي أقبح شيء عند العرب.

﴿ رُويِدِكُ أَيُّهَا الملكُ الْجَلِّيلِ مَ تَأْنَ وَعَـــــــتَّهُ مَا تَنْيِلُ مَ وَجُودِكُ بِالْمُقَامُولُوقَلِيلًا ﴾ كَرْفُ فَمَا تَجُودُ بِهُ قَلِيلٌ ﴾ لاكبت حاسداً وأرىعدواً ﴿ كَأَنَّهُمَا وَدَاعِكُ وَالرَّحِيلُ ﴾

لا بي الطيب يَقُول تمهّل ياأيها الملك عن السفرواجعل ذلك التأني بما تحسن به إلينا وجودك علينا بالإقامة ولوكانت قليلة عندك أو فى ذاتها فهبى كثيرة عندنا فإ 4 ليس فيما تجود به قليــل وقوله لاكبت متعلق بتأنَّ وأصَّله لاكبد قلبت الدالتا. لقرب مخرجهما أىلاصيب كبد الحاسد بالغيظ وأرى أىأصيب رئة العدق به أيضا كأنهما أىالحاسد والعدق شبه الاول بالوداع والثاني بالرحيل فيأن كلا يحزنه وخصالثاني بالثاني لامه أشذكراهة وفيه لفونشر مرتب وهوحسن

(أنصب للمنيـة تعتريهم ، رجالي أم هم درج السيول)

أنشده سيبويه عن ابنهدمَة والهمزة للاستفهام وهو من نجاهلالعارف للتعجب والتحزن والنصبالغرض المنصوب يرمى إليه بالسهام وهو كفلسأوفق بالوزن ويجوزأن أصله كعنق فسكن للوزن أو ككتب فسكن كذلكوهذا أوفق بالمعنى وقد قيل بكل منها وشبه رجاله به تشبيها بليغا من حيث تتابع إصابة كل بالمكروه وتعتريهم جملة حاليةودرج السيول علات انحدارها شبهم بها لانمحاق كلّ شيئا فشيئا ﴿ فَلَكِرْتُهُ ثُمُ عَانْبُتُهُ ۚ عَنَّا بِا رَقِّيقًا وقولا جميلاً ﴾ ﴿ فَالْفَيْتُهُ غَيْرُ مُسْتُعْتُبُ هُ وَلَا ذَاكُرُ اللَّهُ إِلَّا قَلَيْلًا ﴾

لابي الاسود الدؤلي كان يجلس إلى فناء امرأة جميلة بالبصرة فقالت له هل لك أن أتزوّج بك فإني حميـدة الخصال وكيت وكيت فقال نعم وتزوجها منأهلها فوجدها بصدماقالت فعاتبها وخاطبأهاما بشعر منهذلكثم طلقها أمامهم وكنى بضمير المذكرعنها استحياءأىفذكرتهابمسا قالت وعاتبتها علىمافعلتعتابا حسنافوجدتهاغيرقابلةمني عتايا ولفظ الجلالة نصببذاكر وحذفتنوينه معأنه غير مضاف تشبيها بحذف ونالتوكيد الخفيفة لملاقاة الساكن أوبتنوين العلم الموصوف

بان مضافا إلى علم وذاكر عطف على مستعتب ولازائدة لتوكيد الننى ولم يضف ذاكر إلى الله ليتمحض للننكير كالذى قبله وليكون أبلغ فى الننى لآن الإضافة قد تفيد أنّ شأنه الذكر فيتوهم أنّ الننى هو الشأنية لاأصل الذكر ﴿ وكنا إذا الجبار مالجيش ضافنا ﴿ جعلنا القنا والمرهفات له نزلاً﴾

لآبي الشعراء الضي والجبار الملك العاتى وضافه يضيفه نزل عنده ضيفا أى إذا نزلبنا الجبار مع جيشه نزول الضيف وفيه تهكم به حيث جاء محاربا فشبهه بمن جاء للمعروف طالبا ورشع ذلك التشبيه بجعل الرماح والسيوف المرهفات المسنونات نزلاله وهو الطعام المعد للضيف (فياكرم السكن الذين تحملوا ه عن الدارو المستخلف المتبدل) لذى الرمة والسكن بالسكون سكان الدار فهو اسم جمع لساكن كركب لراكب وصحب لصاحب وفى نداء كرمهم معنى التعجب من كثرته أى بأكرم أصحاب الدار الذين ارتحلوا عنها ويالؤم المستخلف المتبدل على صيغة اسم المفعول فيهما أى مااستخلف المتبدل بمعدهمن الوحوش وقيل من الذين لا يوفون بالمراد فالتبدل بمعنى الاستبدال والمستخلف فيهما أى مااستبدلته بعدهمن الوحوش وقيل من الذين لا يوفون بالمراد فالتبدل بمعنى الاستبدال والمستخلف على تقدير مضاف دل عليه المقام

لجرير يقول فازالت بمج أى تلقى وتَخرج دماءها فى شاطئ دجلة وحتى ابتدائية تقع بعدها الجمل ولاتخلو من معنى الغاية وأشكل خبر المبتدإ وهو الآبيض المشوب بحمرة وأظهر فى محل الإضمار لقيد النهويل. والتعظيم أى حتى أن ماء ذلك النهر الكبير مختلط بالحمرة والقسد زادنى حيا لنفسى أننى ه بغيض إلى كل امرئ غير طائل ماء ذلك النهر الكبير مختلط بالحمرة وإذا مارآنى قطع الطرف بينه ه وبينى فعل العارف المتجاهل مارآنى قطع الطرف بينه ه وبينى فعل العارف المتجاهل مار

للطرماح بن حكيم يقول لقد زادنى بغضى لغير المحسن حبى لنفسى لأنى إذا كرهته لبخله علمت أنى بصده وأن نفسى كريمة فاحببتها إذاراً فى غض بصره عنى فكأنه قطع امتداده بينى وبينه كايفعل العارف بالشيء المتفافل عنه كراهة لرؤيتى أواستحياء منى (سأقطع أرسان القباب بمنطق ه قصير عناء الفكر فيه طويل) (وإنامراً ضنبت بداه على امرى ه بنيل بد من غيره لبخيل)

لابى تمام وقبل للبحترى والارسان الحبال والقباب التى لها أرسان البيوت المنسوجة جمع قبة وهى الحيمة وهودج مقبب فوقه قبة والمراد أنه يتسبب فى ارتحال قوم بخلاء ففيه مجاز عقلى حيث أسند القطع إلى سببه وكناية حيث عبر عن الارتحال بقطع حبال البيوت ويجوز أن المراد أنه يسكث قوما يدعون الفخر ويهدم شرفهم وعظمتهم ويظهر ضعتهم وخستهم فشبه تلك الحال محال قطع حبال البيوت المرتفعة المطنبة فتنخفض بعد ارتفاعها وتخرساقطة بعدا نتصابها على سبيل الاستعارة التمثيلية وهذا أقرب إلى المقام ويجوز أنه شبه المفاحر بالقباب بجامع العظم و مطلق الشرف والعلو فى كل على طريق التصريح وإثبات الارسان لها ترشيح أى سأبطل دعوى من يدعى المفاخر وليس من أهلها بقول قصير ولكن تعب الفكر فيه طويل المدة وفيه الطباق بين القصير والطويل وبين ذلك المنطق بقوله وإن امرأ بخلت يداه وأسند البخل إلى اليد لانها آلة الإعطاء فكأن المنع منها بنيل يداى نعمة ويحتمل أن اليد حقيقة و أضاف النيل إليها لانها آلته لبخيل أى لبليغ فى البخل فالتنوين للتعظيم

(أقول وقد ناحت بقربی حمامة ، أیاجارتا عل بات حالك حالی ، معاذ الهوی ماذقت طارقة النوی) و ما خطرت منك الهموم بسال ، أیا جارتا ما أنصف الدهر بیننا ، تعالی أقاسمك الهموم تعالی (تعالی تری روحا لدی ضعیفة ، تردد فی جسم یعدنب بالی ، أیضحك مأسور و تبدكی طلیقة) و یسكت محزون و بندب سالی ، لقدكنت أولی منك بالدمع والبكا ، ولكن دمعی فی الشدائد غالی لهمدانی بالهاء و بعضهم یرویه بالحاء و كان أسیرا و بات أی صارحالك كالی فی الضیق و الحزن و الاستفهام إنكاری و یروی بدله هل تعلین بحالی و نسبة العلم إلیها لتنزیلها منزلة العاقل كافی ندائها و قال معاذ الهوی كا یقال معاذ الله لفظمة الهوی عنده و هو مصدر نائب عن فعله أی التج الی الهوی من دعوی أنك مثلی ما ذقت یا حمامة طارقة الفراق و شبها بمطعوم مكروه و الذوق تخییل و ما خطرت الهموم بال أی بقلب منك و أیاحرف نداه و جارتا أصله جارتی فقلبت الیاء

ألفا لرفع الصوت وتكرير النداء فيه معنى التحسر وادعاء بلادتها بعد تنزياها منزلة العاقل بعيد ما أنصف الدهر بيننا حيث اطلقك وأسرك وأسرنى وأحزنى والقياس فى تعالى أمر للمؤنثة وفى تعالىا للمنى وفى تعالوا لجمع الذكور فتحاللام على أصاها لانها عين الفعل والصمير تال للامه المقدرة وأهل كه يكبيرون الاولى لمناسبة الياء ويضمون الثانية لمناسبة الواو تنزيلا لها منزلة لام الفعل ومنه قوله تعالى أقاسمك المموم فلى النصف ولك الآخر فإن قبل إن قائل هذا الشعر مولد فلا يستشهد بكلامه قلت أجيب بأن إيراده من قبيل الاستشاء لامن قبيل الاستبدال ومند هب الزعشرى أن هات بالكسر بمعنى ناولى و تعالى بالفتح دائما على اللغة المدورة بمعنى أولى كلاهما اسم فعل لافعل أمر ولعله لعدم تصرفها في هذين الممنيين وأغرب منه ما نفله السيوطى عزيم بصنهم أن أدوات النداء أسهاء أفعال متحملة لضمير المشكلم بمعنى أدعو وقوله نرى بفتح الراء على اللغة الأولى وبكسرها على الثانية و تكرير الأمر كتكرير النداء ومعنى صفف الروح عجز حواسها عن الإدراك وتردد أصله تترد دبالى أي نحيا في الثانية وتكرير الأمر كتكرير النداء ومعنى صفف الروح عجز حواسها عن الإدراك وتردد أصله تترد دبالى أي نعيم وقوز أنه أداد المعوم وقوله أيضحك استفهام تعجى بالنسبة للجاهدة ويعوز أنه أداد الموم ويدخلان فيه دخو لا أوليا والمأسور المحبوس وحزنه لغة قريش وأحزنه المة تميم وعزون من الأولى والندبة دفع الصوت بالماد والمراد الناق والسالى الحامة ويحوز أنه أراد والماد والدار والمراد النوح السابق والسالى العالم من مقلتك بالدمع وغالى مرتفع وعتنع لتجلد الشامتين

﴿ لاتحسبوا أنَّ في سرباله رجلاً ، يخفيه غيث وليث مسبل مشبل)

للزبخشرى شبه الممدوح بالغيث في كثرة الخير والكرم وبالليث في كثرة الشجاعة واستعارهماله على طريق الاستعارة التصريحية و بني على ذلك نهى الناس عن أن يظنوا أن في ثو بهر جلا للدلالة على تناسى التشبيه وادعاء الاتحاد والمسبل كثير الانصباب فهو راجع للغيث والمشبل الذي كثرت أشباله أي أولاده من الاسود فهو راجع لليث فنيه لمدونشر وفيه شبه الناسة حيث جمع بين ما يخشى وما يرجى وفيه الجناس اللاحق بين غيث وليث و بين مسبل ومشبل

(ألا تسألان المرء ماذا يحاول ، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل ، أرىالناس لايدرون ماقدرأهرهم) (ألاكل ذى لب إلى الله واسل ، ألاكل شى. ماخلا الله باطل ، وكل نعسيم لامحالة زائل) (وكل إناس سوف تدخل بينهم ، دوبهية تصفر منها الآنامل)

للبيد بن ربيعة العامرى وهمزة الاستفهام التى بعدها الذي التحضيض على الفعل أى سلاه وقولاله ماالذى تريده وتجهد نفسك فى تحصيله وعهر بلفظ الغيبة نظرا اللهظ المرئى وخطاب المثنى عادة جارية على لسان للعرب وإن كان المراد غيره وقوله أنحب بدل ما والنحب النذر والحمد والسرعة كما أن النعب بالعين السرعة أى أغرض صحيح فيقضى له أم باطل فلاينبغى أو المعنى أشىء أوجبه على نفسه فهو يسعى في قضائه أم ضلال وعلى كل فلاينبغى وقوله ما قدراً مرهم أى ماالذى هم فيه من شؤن الدنيا وسرعة فنائها وألا استفتاحية كل ذى لب أى عقل واسل إلى الله لا إلى غيره أى متوسل به وملتجىء اليه من شر الدنيا وشر من لا يعقل أو متقرب اليه بما ينفعه ويروى بلى كل وهي أوقع معنى الانهارة لدعوى تعميم السابقة ويروى واصل بالصاد أى صائر أو متوجه بكليته ويجوز فيه وفى واسل أنهما بمهنى متقرب إلى الله بالطاعة لامشتغل بالدنيا الفانية كغيره من الجهال وباطل خبركل شيء وزائل خبركل فعيم ولامحالة اعتراض مؤكد والدويهية تصغير الداهية وهى المنية بقرينة ما بعد وتصغيرها النعظم والتهويل أو التحقير على زعم الغافلين المتهاونين

(على أنها قالت عشية زرتها ، جهلت على عمد ولم تك جاهلا) ما أم قال مده قد القالما الما أم خال خال المادا أستمادا ما المادا

على بمنى مع أى قالتُ عشية زيارتى إياها جهلت أى فعلت فعل الجاهل أو تجاهلت وادّعيت الجهل مع تعمــدك ولم تك جاهلا حين الفعل أو لم تك فياً مضى جاهلا بشىء

﴿ فَقَالَتَ سَبَاكَ اللهِ إِنْكَ فَاضْحَى مَ أَلَسَتَ تَرَى السَّهَارِ وَالنَّاسَ أَحُوالَى مَ حَلَفَتَ لَمَّا بِاللَّهِ حَلَفَةً فَاجَرٍ ﴾ لناموا فما إن منحديث ولاصالى مَ فأصبحت معشوقًا وأصبح بعلها مَ عليه قتام كاسف الظن والبال

(يغط غطيط البكر شدخناقه ، ليقتلني والمرم ليس بقتال) (أيقتلني والمشرفي مضاجعي ، ومسنونةزرق كأنياب أغوال)

لامرئ القيس يقول ضجرت محبوبتي سلى حين ترقبتها ليلا مع أن الرقباء حولها والسهارجمع سامر بمعني المتحدث ليلا وأحوال جمع حول بمعني جانب فيفيد كثرة الناس وانتشارهم في جوانبها والمنقول أنه على صورة الجمع وليس جمعا وكذا تثنيته لانه حول الشيء وحوليه وأحواله وأحواليه وحواليه وحواليه كلها بمعني جانبه المحيظ به ويمكن أن يراد بالمفرد مطلق الجانب بحازاً فيثني ويجمع حفيقة والكثير في الماضي المجاب به القسم قرنه بقد بل قبل إن لم توجد فيه قدرت قبل لان الجواب مظنة المتوقع الذي هو معنى قد لسهاع القسم أولا وإن ومن زائدتان المتوكيد والحديث بمعني المنحدث ليطابق مابعده والصالى المصطلى بالنار وها هنا حذف ودل عليه المقام أي فسمحت فنلت منها مرادي فأعجبتها فأصبحت معشوقا وقد كنت عاشقاً وأصبح زوجها عليه قتام وهو الغبار وسواد الوجه كاسف الظن منعكسه فهو مجاز وكاسف البال حزين القلب أو سيء الحال والغطيط ارتفاع صوت النفس عند الحنق والنعاس ونحو ذلك والبكر الفتي من الإبل والحناق حيل يختق به كالحزام لما يتحزم به والإسار لما يربط به الاسيروقوله ليس بقتال أي كما يزهم أنه شهاع والمشرفي السيف نسبة إلى مشارف جمع مشرف مجمع مشرف مجمع وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف شبه بالمضاجع لامتداده بجانبه وملازمته له والمسنونة النبال المحددة الاطراف والزرق جمع زرقاء الصافيات المونوشهها بأنيا به الاغوال في حدة الاطراف ورقبة نابهاوإن زعمته العرب بأنيا به الاغوال في حدة الاطراف والنورة نابهاوإن زعمته العرب

(تبقلت في أول التبقل ، بين رماحيمالك ونهشل ، في حبة حرف وحمض هيكل) (مستأسد ذمانة في غيطل ، يقلن الرابدأعشبت انزل)

لابى النجم يصف رمكة باعتيادها الحروب واقتحامها المكاره من أول أمرها يقال تبقلت الغنم وغيرها رعت البقل وهو النبات الرطب شبه اقتحام تلك الفرس للحروب من صغرها حتى اعتادتها برعى الدا به للكلا واعتيادها عليه بجامع التمرن والاعتياد والسهولة بل والاستلذاذ ثم استعار النبقل لذلك على طريق التصريحية وبلغ ف ذلك حيث أسند الفعل اليها كأنه لا دخل له فيه ويروى من أول النبقل بين رماحي مالك ونهشل أى بين رماح مالك بن ضبعة و رماح نهشل بن دارم من أمراء العرب فني الرماح دلالة على التنويع والتمايز وقال أبو حنيفة الحبة بالكسر اليبس المنكسر المترا لمترا لمتوال الازهرى هي البذور الساقطة مع الأوراق في آخر الصيف والحرن اليابسة الدقيقة والحمض نوع من النبات والهيكل الطويل الصخم والمستأسد الطويل الفليظ أيضا وذبان جمع ذباب كغربان وغراب والغيطل بالغين المهملة الاصوات المختلطة والرائد هو الذي يتقدم القوم لطلب الحصب يقلن أى الذبان وأعشب الرجل وجد العشب وصف النبات بالكثرة والالتفاف حتى كثر ذبابه وصارت له أصوات مختلطة فكان يدعو الرايد ويحمله على الذول في هذا المكان عند سماع صوته فاستمار القول ذبابه وصارت له أصوات محتلطة فكان يدعو الرايد ويحمله على الذول في هذا المكان عند سماع صوته فاستمار القول ذبابه والمنات والمجازكا تقدم هذا وحق الرواية بين رماكي مالك ونهشل والرمكة الآنئي من البراذين والخيل وجمعها ذلك النبات والمجازكا تقدم هذا وحق الرواية بين رماكي مالك ونهشل والرمكة الآني من البراذين والخيل وجمعها ذلك وأرماك ورمكات كشرة وثمارو أنمارو أمم ات يصف فرسه بأنهارعت البقل حقيقة مع ناك الخيول والبراذين والخيل وجمعها دماك وأرماك وأرماك ورمكات كشرة وثمارو أنمارو أنما ويصف فرسه بأنهارعت البقل حقيقة مع ناك الخيول والبراذين والخيل وجمعها دماك وأرماك ورمكات كشرة وثمارو أنما ورقالة ورمكات كشرة وثمارو أنما والمناحة والمحتالة والمناك ونهشل والرمكة الآلي والمكاك الخيول والبراذين فلا بحاؤها والمحتالة المخورة والمواد والمهاد المناك والمهدد المحتالة والمحتالة المناك والمحتالة المحتالة والمحتالة المحتالة والمحتالة والمحت

(إِنْ تَقُوى رَبَاخِيرَ نَفُلَ هِ وَبَاذِنَ اللَّهُ رَبِّى وَعِجَلَ هُ أَحْمَدُ اللَّهِ فَلَا نَدَلُهُ هُ بَيديهِ الحَيْرِ مَاشَاءُ فَعَلَ ﴾ (من هداه سبل الحير اهتدى ه ناعم البال ومن شاء أضل)

للبييد بن ربيعة العامرى شبه الثواب الذي وعده الله على التقوى بالنفل بالتحريك وهو ما يعده الإمام المجاهد تحريضا على اقتحام الحرب فاستعار النفل له على طريق التصريحية وأخبربه عن التقوى لآنها سببه ويجوز استعارة النفل للتقوى بجامع النفع و بإذن الله وتسهيله ربثي أى بطىء وعجل أى سرعتى فحذفت ياء الإضافة للوزن فلاند أى لا مثل له بيديه أى بقدرته التي هى كالآلة في أفعاله تعالى كاليدين لافعالنا ويحتمل أنه شبه خزائنه سبحانه باليد فيها شيء لسهولة تصرفه فها فيها واختصاصه به فالباء بمعنى في و تثنية اليد للبالغة في التشبيه ولا مانع من جعله ترشيحا للاستعارة على الوجهين ماشا. فعل أى ما أراده فعله وبين ذلك بقوله من هداه طرق الخيراهتدى حتما حالكونه طيب الشأن ومنشاه إضلاله أضله حتما أى تركه ونفسه ومنعه لطفه حتى يضل حال كونه كاسف البال أى حزين القلب فى العاقبة فهى حال منتظرة أو سى. الحال والشأن وهذا محذوف معلوم من المقابلة بما قبله

﴿ جزى الله بالإحسان مافعلا بكم ﴿ وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو﴾

يقول كافأ الله بإحسانه اليَهما مافعلاه بكم من الإحسان وأبلىمضمن معنى أعطىيقال بلاه اللهوأبلاهوابتلاه بمعنى اختبره والاسم البلاء ويجىء بمعنى النقمة وبمعنى النعمة كماهنا وأعطاهما خير نعمته التي يبلوها الناس ويختبرهم بإعطائها

﴿ وقدغدوت إلى الحانوت يتبعنى ، شاومشل شلول شلشل شول﴾ ﴿ فَ فَتِيةَ كَسِيوفِ الهَند قد علموا ، أن هالك كُلُّ من يحنى وينتعل﴾

للا عشى ميمون بن قيس والحانوت محل البيع والشراء والمراد محل بيع الطعام والشراب يتبعى شاو أى غلام يشوى اللحم مشل أى مسرع شلول خفيف فى العمل شلشل بالضم أى ماض فى الحدمة وقضاء الحوائج شول ككتف خفيف فى العمل وقيل مخرج للحم من القدر فى فتية أى حال كونى مع فتيان كسيوف الهند فى إنفاذ العزائم فى المكارم أو فى بياض الوجوه وتم للها والآول أنسب بقوله قد علموا أنه أى الحالوالشأن هالك وفان كل حاف غير لا بس للنعل ومنتعل لابس له وهما كناية عن الفقير والغنى وإذا استويا فى الغنى فلامعنى للبخل الذى لا يوجب البقاء و يجوز أنهما كناية عن ماناس مبالغة فى التعميم

﴿ وَإِذَا تَجَوَّرُنَا حَبَالُ قَبِيسَلَةً ۞ أَخَذَتُ مِنَ الْآخِرِي إَلَيْكُ حَبَالًا ﴾

للا عشى وشبه عهود الآمان الذى يأخذها من القبيلة يتوثق ويتوصل بها إلى أخرى بالحبال بجامع النوثق بكل على طريق التصريحية أى وإذا تجشمنا بجاوزة عهود قبيلة وتكلمنا بجاوزة محل أمانها فإيقاع النجوز على الحبال مجاز عقلى أخذت ناقنى من القبيلة الآخرى حال كوبها ذاهبة اليك حبالا أىعهوداً للتوصل للقبيلة الآخرى وهكذا وإسناد الآخذ لحا بجاز عقلى ويكنى فى الملابسة بجاورتها له حين الفعل وإنما أسنده اليها للمبالغة وتخييل أنها تعرف الممدوح وفضله فهى المسافرة اليه بنفسها وروى يجوزها وجبال بالجيم فعنى أخذت قطعت من أرض القبيلة الآخرى بالسير اليك جبالا غير تلك وعلى كل ففيه دليل على صعوبة الطريق

﴿ مايقسم الله فأقبل غير مبتس ، منه واقعد كريما ناعم البال﴾

لحسان يقال ابتأس إذا حزن من كثرة وقوع البأس والمكاره به والبال القلب أوالشأن يقول مايقسمه الله لك من نعمة أو نقمة فاقبله حال كونك غيير متحزن منه أى بما قسمه الله لك واقعد كريما غير مهان طيب الحال والبشأن أومستريح القلب من نصب الدنيا وروى وأقعد بقطع الهمزة من أقعد المتعدى فكريما حال على الأول ومفعول على الثانى وفيه تجريد ﴿ثُم ارعويت وقد طال الوقوف بنا ع فيها فصرت إلى وجناء شملال﴾

(تعطیا مشیا وإرقالا ورأدأة ، إذا تسربلت الآکام بالآل) (لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت ، حمامة فوق غصنذات أوقال)

لابى قيس بن رفاعة يصف ناقته وقوله فيها أى فى دار المحبوبة والوجناء الشديدة الصلبة والشملال الخفيفة السريعة والارقال والدادأة نوعان من السير وقد شبه استتار الآكام وهى الجبال الصنغيرة بالآل وهو السراب الذى يرى فى الهاجرة أبيض يشبه الماء فى جريانه على وجه الارض بالتسربل وهو لبس السرابيل أى الثياب على طريق التصريحية ثم وصفها بحدة الفؤاد وهو محمود عندهم أو بحنينها إلى وطنها وعطفها لماسمعت صوت الحمامة والشرب بالكسرالنصيب من الماء وبالضم المصدر والاوقال جمع وقل كجبل وهى الحجارة أوالبقايا التى بقيت فى جذع الشجرة بعد تقليم بعض أغصانها بارزة يمكن الارتقاء هليها يقول لم يمنع نصيبها من الماء عنها أولم يمنعها من شربها الماء ففيه قلب على الثانى وغيرفاعل لانه تضرع اليه العامل وبنى على الفتح لإضافته إلى مبنى واستعار النطق لتغريد الحمامة على سبيل التصريحية

وكأنها كانت داخل الفصون فسمعت الناقة صوتها ولم ترها ففزعت أوكانت على غصن من الشجرة فكان تغريدها مطربا لذيذا فحنت الناقة إلى وطنها وذات أو قال وصف لغصن لآنه جمع غصن كاقيل في فلك المفرد والجمع باعتبار التغير التقديرى ويجوز أن يقرأ بإضافة غصن إلى ذات والمعنى غصن أرض أو شجرة ذات أو قال لكن الآول أحسن في الوزن وقد روى في غصون ذات أو قال أى ذات قطع بارزة بعد التعليم فتكون مشوهة المنظر توجب النفرة والوحشة أوصاحبة أحجار فتكون أنضر حيث ترى مخضرة وسط أرض قفرة أو لنكون في غير محلها فتوجب حنين الناقة إلى محلها أو فزعها لغرابة ذلك وقيل إنه جمع وقل بالسكون وهو شجر المقل وقيل يجوز أنه من وقل كوعد إذا صعد أى ذات ارتفاعات

﴿ وَإِنْ أَنَا يُومَا غَيْبَ ـــنَّى غَابَتَى ﴿ فَسَيْرُوا بَسِيرًى فَى الْعَشَيْرَةُ وَالْأَهْلِ ﴾

للمتنخل والغيابة ماغاب عن الناظر من أسفل البئر ونحوه يقول وإن غيبتني مقبرتي كناية عن موله فسيروا بسيري أي فانعوني وسيروا بذكر خصالي على عادة العرب إذا مات منها رئيس ويحتمل أنه يوصى أقاربه بالخير وأنهم يسيرون بمثل سيره ويفعلون كفعله في جيرانه وقرابته (أتقتلني وقد شعفت فؤادها به كما شعف المهنؤة الرجل الطالي) لامرئ القيس والاستفهام للإنكار والاستبعاد أوللتعجب وشعف الجل إذا أحرقه بالقطران المغلى على النار وهنأه دهنه بذلك القطران فأطلق الشعف وأريد منه مطلق الإحراق ثم أريد منه الإحراق بالعشق مجازاً مرسلا ليصح النشبيه في قوله كما أحرق الإبل المدهونة فالمعنى أصبت شغاف قلبها بالحب وهو حجاب القلب أولسانه أوحبة سوداء في وسطه كماشغف أي أخاف الإبل المدهونة وراع قلبها الرجل الداهن لها لابها تخافه في الآول وقيل شبه حبها باستلذاذ الإبل لذلك الطلى بعد دهنها به

(سموت البهابعد ما نام أهلها ه سمو حاب الماء حالا على حال فقلت يمير الله أبر قاعداً ه ولو قطعوار أسى لديك وأوصالي ﴾ لامرئ القيس يقول سموت إلى محبوبتي سلى بعد نوم أهلها ولم يسمع لى أحد صوتا ولم تشعر بي هي إلا وأنا عندها كسمو حباب الماء فرقه بسهولة وحباب الماء بالفتح فقاقعه التي تعلوه وقوله حالا على حال واقع موقع الحال المؤكدة للتشيه أى حالا منطبقا على حال ومساويا له كقولك سواء بسواء وههنا حذف أى فخوفتني بالقوم فقلت يمين الله أبرح أى لاأبرح قاعداو حذف لاالنافية للمضارع بعدالقسم كثير لامن اللبس ولانه لولا تقديرها لوجب اقتران القمل بلام جواب القسم أو بنون التوكيد أو بهما و يمين نصب بمحذوف أى أحاف يمين الله فهو كالمصدر النائب عن فعله و بقية القصة تقدمت (فرع نبع يهن في غضن الحجه د غزير النداء شديد المحال فرع كل شيء أعلاه والنبع شجر تتخذ منه القسى والهش من كل شيء مافيه رخاوة وليونة وهش إليه من باب تمب فرضرب ضحك و انبسط إليه أى هو كفرع النبع في العلو والصلابة في الحروب وشبه المجدبشجرة طيبة على طريق المكنية وإضافتها للبجد قرينة الفصن إلية تخييل لذلك ويحتمل أنه شبه قومه بأغمان الشجرة المشرة على طريق التصريحية وإضافتها للبجد قرينة على وفياد لالة على أن المجد منهم كالتم من الاغصان غزير الندى كثير العطاء شديد المحال أى الماحلة و المكايدة وهو كالنفسير للتشبيه الآول وغزير الندى كثير العطاء شديد المحال أى الماحلة و المكايدة وهو كالنفسير للتشبيه الآول وغزير الندى كالتفسير للتشبيه الآول وغزير الندى كالتفسير للتألف وهومن بديع الكلام

(فإذا نسفت له الحصاة رأيته ، ينزو لوقعتها طمور الآخيل ، وإذا يهب من المنام رأيته) (كرتوب كعبالساقليس برمل ، وإذا رميت به الفجاج رأيته ، يهوى مخارمها هوى الاجدل)

﴿ وَإِذَا نَظُرُتُ إِلَىٰ أَسْرَةً وَجَهِهُ ۚ مَ بِرَقَتَ كَبْرَقَ الْعَارِضُ الْمُهْلِلُ ﴾

لابي كبير الهذلى يصف تأبط شراً بالتيقظ والشجاعة يقول إذا رميت له الحصاة بحرباً له هل هو نائم أو صاح ينزو أى يثب بسرعة طمور الآخيل أى وثوب الآخيل أى ينهض كنهوضه وهوطير تتشام منه العرب وأصله من النخيل وقيل من الخيلاء ورتبرتوباً انتصب انتصاباً وارتفع ارتفاعاً أى رأيته يرتفع عن الآرض كارتفاع كعب الساق والزمل والزميل بتشديد الميم فيها هو الضعيف الملتف بثيابه مم قال وإذا قذفته فى نواحى الأمكنة المتسعة رأيته يهوى عنارمها أى يسرع فى سلوك مسالكها الضيقة كهوى الآجدل وهو الصقر أى كإسراعه فى الطيران ويروى الجندل

وهو الحجر والاسرة خطوط الجبهة جمع سرار والعارض السحاب المعترض فى الانق والمنهلل اللامع أو المرتفع الذىسيمطروروى هزعائشة رضيالله عهاأتهاقالت كنت قاعدة أغزل عندرسول الله صلى الله علية وسلم وهو يخصف نعله فتحضر جبينه عرقافتولدفى عينى مورأ فجعلت أفظر إليه فقال ما ننظر ين فقلت لهذلك وقلت أماو الله لورآك الهذلى لعلم أنك أحق بشعره فقال وماقال قلت : وإذا نظرتالبيت . فوضع ما في يده وقام فقبل ما بين عين وقال جزاك الله خيرا ماسررت كسرورى بكلامك ﴿ وَمَالَامُ مِن يُومُ أَخُ وَهُو صَادَقَ ۚ ۚ إِخَالَى وَلَااعَتَلْتَ عَلَى صَيْفُهَا إِبْلِي ۚ ۚ إِذَا كَانَ فَيْهَا الرَّسَلُ لَمْ تَأْتَ دُونَهُ ﴾ ﴿ فصالى ولو كانت عَجافاً ولا أعلى ، وإن تعتذر بالمحلءنذى ضروعها ، إلى الضيف يجرح فى عراقيبها نصلى ﴾ لذىالرتمة بمدح نفسهوالإخاء مصدر آخاه كالوفاق مصدر وافقه والصحاب مصدر صاحبه وزناوممني يقول ومالام أخ من يوم أى فيوم وعبر بمن لإشعارها بالاستغراق أىلم يلم والحال أنهصادق في لومه أوفي أخوته مصاحبة ليمعه وقصر الإخاء للوزن وضمن لام معنىءاب فعدّاه إليه ويجوز أنّ إيقاع اللوم عليه مجاز عقلي لآنّ الإخاءكأنه محل االوم ولااعتلتأى أبدت لضيفها علة في التأخر عنقراه وإسناد الفعلللإبل وإضافة الضيف إليها لانهامحلقراه وذلك كناية عنغاية كرمه وبجوز أنّ إسناد الفعل إليها مجاز هقلي لآنها سبب في اعتلال صاحبها للضيفعنها إذاكان بخيلا وإضافة الصيف إليها ترشيح لذلك ويحتمل أنه شبه الإبل بالكرماء على طريق المكنية فذلك تخييل وبين عدم الاعتلال بقوله إذاكان فيها الرسل وهو اللبن القليل ويطلق على الجل السهل لمتأت دونه أى قريبا مناللبن فصالى جمع فصال وهو ولد الناقة ونفىقربها كنايةعننني ارتضاعها لهولوكانت عجافا أىمهازيل ولاأهلى ولوجياعا وأنتعنذر الإبل بالمحل والجدب عن ذى ضروعها كناية من اللبن لانه ملازم للضروع يجرح نصلى أى سبنى أو سهمى فى عراقيبها وهى بمنزلة الركب للإنسان وإسناد الاعتذار إليها مجاز وكذلك إسناد الجرح للنصل لآنه آلته ومعنى الجرح فىالعراقيب أنه يجعلها مكانا معدًا لمهولو قال بجرح عراقيبها لفات ذلك المعنى وقيل ضمنه معنى يعثو أى يفسد وكانت عادة العرب أن يفصدوا الإبل ويجمعوا دماءهاويضعوها علىالنار فتصير كالكبد ويقرون بها الضيفان فىالجدب فحزمهالله ويجوز أنه كناية عن نحرها لأنهم كانوا يعقرون الجلالصعب قبلنحره ليسهلعليهم وهذا هو الذىيقتضيه مقام المدح

﴿ حَفَدُ الْوِلاَتُدَبِينِهِ وَأَسَلَمْتُ ۚ ۚ بَأَ كَفَهِنَ أَزِمَةَ الْآجَالِ ﴾ يقول حَفَدُ مَنُ بابضرب أى أسرع الولائد جمع وليدة وهي البنت الصغيرة بينهن أى بين النساء الطاعنات وأسلمت منى للجهول أى تركت فى أكف الظعائن والولائد أزمة الآجال جمع زمام وذلك دليل على حفظهن وصونهن حتى لا يتخلل ركبهن إلا الولائد

﴿ غُرِ الرداء إذا تبسم ضاحكا ، غلقت لضحكته رقاب المال}

لمكثير والغمر الكثير وشبه العطاء بالرداه لانه يصون عرض صاحبه أو يستر فقر السائل فاستعاره له على سبيل التصريحية وإضافة الغمر إليه تجريد لانه يلائم المشبه هذا وقد يقال الغمر يطلق على الماء الذي يغمر قامة المنغمس فيه فيجوز أنه يشبه العطاء من حيث صونه عرض صاحبه بالرداء فيكون استعارة مصرحة و تكون إضافة الغمر إليه من إضافة المشبه به للشبه بجامع عموم كل و نفعه والقرينة هلى كل ذلك قوله إذا تبسم شارعا في الضحك غلقت لضحكته رقاب المال يقال غلق الرجل إذا صحر وغضب وغلق الرهن إذا ملكه المرتهن ولم يقدر صاحبه على فكه وكانت تلك عادتهم فالمعنى إذا ضحك غضبت الاموال لعلمها أنها ستؤخذ ويملكها غيره أو ثبتت في أيدى السائلين وملكوها ورقاب المال بجاز مرسل أي أعيانه (وترميني بالطرف أي أنت مذنب ه وتقليني لكن إياك لاأقلي) يقول وترميني يامحبوبة بطرفك أي تشيرين إلى به فالرى استعارة مصرحة لانه شبه إطلاق البصر بإطلاق الحجر ويحوز أن الباء للآلة فالمري محذوف فسره بقوله أي أنت مذنب فأي تفسيرية يعني أن مارمته به هوادعاؤها أنه مذنب وقلاه يقلاه وقله يقلاه وهد يقال قلاه يقلاه بعني بغضه أشد البغض ولكن أصله ولكن أنا فنقلت حركة الهمزة بحرى الوقف لثبت وقدم المفعول وهو إياك للاهتهام ببراءتها من قلاه وتضيصها بذلك دون غيرها من النساء بحرى الوقف لثبت وقدم المفعول وهو إياك للاهتهام ببراءتها من قلاه وتضيصها بذلك دون غيرها من النساء بحرى الوقف لثبت وقدم المفعول وهو إياك للاهتهام ببراءتها من قلاه وتضيصها بذلك دون غيرها من النساء

﴿ فِي مَهُمَةً قَلْقَتَ بِهِ هَامَاتُهَا وَ قَلْقَ الْفُؤُوسُ إِذَا أُرِدِنَ نُصُولًا ﴾

للراعى يصف الإبل بأنهاً فى مهمه أى مفازة قلقت أى تحركت فيه هاماتها أى رؤوسها قلّق الفؤس أى كتحرك الفؤس جمع فأس وهى آلة الحفر إذا أردن أى الفؤس نصولا أى قربن منه فالإرادة مجاز مرسل ونصولها خروج الحديدة من المقبض والنصول فى كل شىء الخروج والإنصال الإخراجولقد شبه رموس الإبل مع أعناقها بالفؤس

﴿ وَصَاقَتَ الْأَرْضَ حَتَى كَانَ هَارَبُهُمْ هُ إِذَا رَأَى غَيْرِ شَيْءٌ ظُنَّهُ رَجَلًا ﴾

يقول وضاقت الآرض على أعداثنا لآن كل مسلك يريدونه يظنون أحدا منافيه فيرجعون فأستعير الضيق الحسى لذلك على طريق التصريح حتى كان الهارب منهم إذا رأى غير شي، ظنه رجلا منا فيرجع خوفا والشيء هو الموجود وغيره هو المعدوم ولكن استعير للشيء الحقيرالتافه لعدم الاعتداد بكل على طريق التصريح وذلك ليصحوة وعالرؤية عليه (حلت لى الخر وكنت امرءا به عن شربها في شغل شاغل به فاليوم أشرب غير مستحقب به إثما من الله ولاواغل لامرئ القيس كان حلف لايشرب الخرحي يقتل بني أسد الذين قتلوا أباه حجرا فلما قتل جماعة منهم قال حلت لى الخربعد أن كانت حراما على وكنت في شغل شاغل لى عن شربها فاليوم حين أخذت الثار أشرب وكان حقه الرفع لعدم الجازم فسكن تخفيفا للوزن والمستحقب للشيء الحامل له على ظهره ومنه الحقيبة فشبه الإثم بالشيء المحمول لمشقته على النفس والاستحقاب تخييل والواغل الداخل على الشاربين من غير أن يدعوه أى فاليوم أشرب ماشئت حال كونى غير متحمل ذنبا من الله حيث بررت في قسمي ولا متطفل على الشاربين

(النبع فى الصخرة الصهاء منبته م والنخل ينبت بين الماء والعجل) يقول النبع وهو شجر تتخذ منه القسى فى الصخرة الصهاء الصلبة لافى غيرها منبته أى نباته والنخل ينبت فى الأرض اللينة الريانة نهو بين الماء والعجل أى الطين وهذه لغة حميركما قيل والظاهر أن الشطر الآول تمثيل للصعب البخيل والثافى للسهل الجواد ويجوز أن الآول للشجاع والثانى للجبان لشدة الآول ورخاوة الثانى (تمي كتاب الله أول ليلة م تمي داود الزبور على رسل لحسان بن ثابت فى مرثية عثمان بن عفان رضى الله عنهما يقول تمنى كتاب الله أى تلاه وتابع فى تلاوته كتمنى داود عليه السلام الزبور أى كتلاوته الزبور على رسل بالكسر أى تؤدة وسكينة وروى بدل الشطر الثانى وآخرها لاق حام المقادر والحام الموت لانه مقدر من حم الله الثيء قدره

(إذ السنة الشهباء بالناس أجحفت ، و نال كرامالناس فى الجحرة الآكل ، رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم) (قطينا بها حتى إذا أنبت البقل ، هنا لك إن يستخولوا المال يخولوا ، وإن سئلوا يعطوا وإن يسروا يغلوا) (وفيهم مقامات حسان وجوههم ، وأندية ينتابها القول والفعل)

المان المان المان المان المان بن أبي حارثة والشهاء الفرس يخالط سوادها بياض شبة بها السنة المجدبة لمكثرة ياض أرضها وخلوها عن سواد النبات والأمطار أو لاختلاط نور الغني فيها بظلة الفقر أجحفت بالناس أى ذهبت بهم ومحقت عنهم آثار الغني والاسناد مجازعقلي والجحرة بتقديم الجيم المفتوحة السنة المجدبة وروى في المجحرة وأصلها بالتحريك فسكونها لغة أوضرورة وهي شدة الشقاء ويجوز أن تقرأ بالضم بمني البيت أى و نال الآكل كرام الناس ووصلهم داخل بيوتهم لبخلهم تلك السنة ويروى كرام المال والمعني أنّ كرائم الأمو النالها التأكل و التنقص في تلك السنة لجدبها ورأيت جواب إذا ودى الحاجات كناية عن الفقر المحول بيوتهم أى سنان وقومه قطينا أى مقيمين فهو يطلق على الواحدو المتعدد وقيل أنه جمع ويروى ودى الحاجات كناية عن الفقر المحول بيوتهم أى سنان وقومه قطينا أى مقيمين فهو يطلق على الواحدو المتعدد وقيل أنه جمع ويروى ولك الزمان إن يسالهم أحد أن يخولوه أى يولوه عليه و إن شالوا ما لاقليلا يعطوا السائل ويروى إن يستخبلوا المحال يخبلوا بالموحدة يستعراى منهم أحد إبلهم للانتفاع بألبانها وأو بارها زمن الجدب ثم يردها أعاروه وإن سألم الإعطاء من غير رد أعطوه فلا يردون سائلا وإن يسروا أى لعبوا الميسر يغلوا أى يجعلوا الحطر غاليا كثير العدم خوفهم على الفقراء لآن المال كثير بخلاف زمن الجدب ويجوز أن يقرأ وإن يسروا أى أعطوا بلاسؤال يفلوا بالفاء خوفهم على الفقراء لآن المال كثير بخلاف زمن الجدب ويجوز أن يقرأ وإن يسروا أى أعطوا بلاسؤال يفلوا بالفاء

أى يتفقدوا الفقراء و يعطوهم يقال يسر كوعد لعب الميسر و يسركترب و تعب لان ورق ورفق وروى يسالوا و ييسروا بالمضارع و المقامات المجامع من الناس وروى وجوهها وعلى كل فالضمير للمقامات والآندية جمع الندى بمعنى الكرم على غير قياس ينتابها أى يجرى علمها نوبة بعد نوبة قولهم و فعلهم أو يتداولها قول الناس وفعلهم و يحتمل أنها جمع ناد بمعنى متحدث القوم أو ندى على فعيل كذلك ينتابها أى يجيئها نوبة بعد نوبة القول والفعل أى الصالحات

﴿ضعيف النكاية أعـــداءه م يخال الفرار يراخى الأجل﴾

نكاً القرح نكاً بالهمز جُرحه بعد اندماله ونكى العدق نكاية فتله وجرحه وأعداءه مفعول النكاية وعمل المصدر المقرون بألكم هنا نادر يخال أى يظن الهرب من العدق يطيل الآجل من جبنه .

﴿ كَأَنَّ ذرى رأس المخبم غدوة ۽ من السيل والغثاء فلكة مغزل﴾

لامرئ القيس من معلَّقته وذرى الجبل أعاليه والمخيم أكمة بعينها ويروى المخيمر والغثاء بالضم مشدّداً ومخففا حميل السيل بمسا بلى واسود من العيدان والورق والفلكة بالفتح والمغزل مثلث يقول كان أعالى تلك الاكمة من[حاطةالسيل بها واجتماع الغثاء حولها فلكة مغزل في الاستدارة والارتفاع .

﴿ أَلَا فَارِحُونَى يَا إِلَّهُ مُحْسَدٌ مَ فَإِنْ لَمُ أَكُنَ أَمَلًا فَأَنْتُ لَهُ أَمْلُ ﴾

ألا استفتاحية دالة على الاهتمام بما يعقبها من الكلام وخاطب الإله الواحد الآحد بخطاب الجمع جريا على عادة العرب من خطاب السادة والملوك بذلك تعظها وقيل هو إشارة إلى تكرار الفعل للنوكيد كأنه قيل ارحمني ارحمني ارحمني وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم للتوسل به إلى الله عزوجل فإن لم أكن أهلا لهذا الطلب أو المطلوب من الرحمة والرفق فأنت بألله أهل له جزؤ فلاقيت بعدها عجلا كذبا ه جزؤ فلاقيت بعدها عجلا ك

﴿ أَفْرِ حِإِنَ أَرِزا الْكُرامِ وإِنْ مَ أُورِ ثَذُودا شَصَالُهَا نَبِلاً ﴾

لحضرى بنعامر يخاطب جَزاء بن سنان بن مؤلة حين انهمه بسروره بأخذ دية أخيه القتيل وقيل لجرير وليس بذاك وجزؤ بفتح فسكون وإن هنا للشرط بجرداً عن الشك أو يمعني إذ وأزننتني أى انهمتني بها أى بتلك الفعلة الرذيلة كذبا منك ياجزؤ فهومنادى فلاقيت أنت بعدها عجلا دعاء عليه بأن ينال مثلها سريعاً وينظر هل يفرح أو يحزن وروى فلاقيت مثلها عجلا أفرح أى أأفرح بأن أرزأ الكرام وأصاب فهم فحذفت همزة الاستفهام الإسكارى أو التعجي على فرض الوقوع لدلالة المقام عليها وليصور الدكلام بصورة الإخبار والإثبات فيظهر للخصم قمح دعواه وأرزأ مبني للمجهول وكذلك أورث أى أعطى ذودا أى قطيعاً من الإبل بعد موتهم والذود ما بين الثلاثة إلى العشرة مؤنث لاواحد لهمن لفظه عبر به عن الدية كلها استقلالا وتحقيراً لها ولذلك وصفه بشصائصا جمع شصوص وهي الناقة القليلة اللبن وصرفه للوزن والنبل كسبب جمع نبيل ويروى بالضم فهو جمع نبيل أيضا ككرما وكريم أو جمع نبلة كغرف وغرفة أى الصفار أو النجائب فهو من الاضداد لكن الاؤل أو فق بالمقام ويجوز أن الدية كانت عشرة

﴿ إِن يَعَاقَبُ يَكُن غُرَامًا وَإِنْ يُعَسِطُ جَزِيلًا فَإِنَّهُ لَا يُبْسَالًى ﴾

للاعشى يقول إن يماقب هذا الممدوح أعداءه يكن غراما أىهلاكا ملازما لهموإن يعط السائل عطاء جزيلا عظياً فإنه لايبالى به ولا يكترث به ولايستكثره فهوشجاع جواد

(حلفت برب الراقصات إلى منى ه خلال الملا يمددن كل جديل ه لقد كذب الواشون ما فهت عندهم) وبسر ولا أرسلتهم برسول ه فلا تعجلى ياعز أن تنفهمى ه بنصح أتى الواشون أم بحبول كل لكثير صاحب عزة والراقصات المطايا السائرات إلى منى فى الحج خلال الملا أى فى أثناه الناس والجديل الرسن فى عنقها تمدّه به والواشى الذى يحسن الكلام ويموّه و يخلط الصدق بالكذب و يحرّف الكلم عن مواضعه و ما نافية أى ما تفوّه ت عندهم بسر ولاأرسلتهم إلى أحد برسول أى برسالة فهو فى الاصل مصدر وقد يطلق على المرسلوهو الظاهر فى رواية ولاراسلنهم برسول أى لاشافهتهم بالسر ولا أرسلت إليهم رسولا به وهذه الرواية أوفق بالمقابلة و يمكن أن

أرسلتهم بمعنى أرسلت إليهم والاصل ياعزة فرخم بحذف التاء أن تنفهى أى فىأن تنفهى أولاجل أن تنفهى بنصح أى أن المحد أى أبنصح أفىالواشون إليك أم بحبول جمع حبل بالسكسر وهى الداهية العظيمة ولاأدهى من الكذب (تداركتها عبثا وقد ثل عرشها ، وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل)

لزهير يمدحهرم بنسنان والحارث بنعوف وعبس وذبيانكلاهما اسم قبيلة يقول تداركتها ها تين القبيلتين بالصلح بينهما ودفع ديات قتلاهم وقد ثل أى هدم عرشها وهذا تمثيل لذهاب عزهم وفناه دولتهم وزلت النعل بالقدم زلقت عن مقرها وهذا أيضاً تمثيل لاختلال أمرهم وفساد رأيهم وفى البيت شبه الطباق حيث أنّ الآولى أتاها العذاب من فوق رؤسها والنانية أتاها من تحت أرجابا (في الآل يرفعها ويخفضها ه ربع يلوح كأنه سحل)

للسيب بن أعلس والآل هو السراب وقيل الآل في طرفى النهار ومافي وسطه السراب والربع بالكسر الطريق والمرتفع من الأرض والسحل نوع أبيض من ثياب اليمن ولعل الضمير للظمائن أى هي فيالآل أوفي وقته يرضها تارة ويخفضها أخرى ربع أي طريق مرتفع تارة ومنخفض أخرى أو مكان عال ترتفع بصعرده وتنخفض بالهبوط منه

يلوح أى يظهر من بَعدكَأنه ثياب بيض ﴿ وأنت الشهير بخفض الجناح ، فلا تَكَ فى رفعه أجدلا﴾ شبه بطائر يرق لأفراخه ويخفض إليها جناحه رحمة لها فاستعار خفض الجناح لذلك على سبيل التمثيل ورشحه بقوله فلاتك فى رفعه أجدل أى شبيها بالآجدل وهو الصقر فى القسوة والجفوة أوفىالتكبر والترفع ويجوزأن خفض الجناح كناية عما يلزمه من الرقة والرحمة واللين ورفعه كناية عن القسوة والجفوة وبين الخفض والرفع طباق التضاد

(ف عقبوا إن قيل هل من معقب ، ولا نزلوا يوم الكربهة منزلا)

يصف قوماً بالجبن وُإنهم إن قيل هل من معقب وراجع على عقبه للحرب فـــارْجموا إليهاً ولا نزلوا يوم الحرب منزلا من منازلها أى لم يقدموا مرة على العدو وروى إذ قيل أى حين ذلك

(ألا إنّ خير الناس حياً وميتاً ه أسير ثقيف هندهم في السلاسل ه لعمرى إن عمرتم السجن خالداً) ووأوطأتموه وطأة المنتاقل ه لقد كان نهاضاً بكل ملة ه ومعطى اللهى غمراً كثيرالنوافل لا لا الشغب العبسى يتحزن على خالد بن عبدالله القسرى حين أسره يوسف بن عمرو وخيرالياس أفعل تفضيل مضاف إلى المعرف بأل وهو اسم إنّ وحياً وميتاً وروى هالكا حالان منه وأسير خبر إنّ مضاف إلى ثقيف علم القبيلة والعلم أعرف من المحلى بال الحيل بأل فجر إنّ المضاف إليه أعرف من اسمها المضاف للمحلى ولامانع منه مع اتحاد الماصدى الذي هو مراد المخبر وعندهم في السلاسل حال أو خبر بعد خبر ولعمرى قسم إن عمرتم أى أدخلتم وأسكنتم خالداً السجن وأوطأتموه أى صبرتموه يطأ برجله الآوض كوطأه المنتاقل. الحامل لشيء ثقيل لجعل القيد في رجليه فهو كناية عن وأوطأتموه أى صبرتموه يطأ برجله الآوض كوطأه المنتاقل. الحامل لشيء ثقيل لجعل القيد في رجليه فهو كناية عن ذلك لقد كان نهاضاً جواب القسم وجواب الشرط محذوف أى كان سريع القيام بكل نازلة ثقيلة وكان معطى اللهى بالفتح جمع لهاة محمي وحصاة بمنى اللحمة التي فأقصى الفيلكنها هنا بمغى الفي نفسه والاوجه أنه بالصنم جمع لهوة كفرف بالفتح جمع غرفة بمغى العطلة من أى نوع كانت غراً أى عطاء كثيراً غامرا وكان كثير الزيادات في العطاء وأجرى معطى جمع غرفة بمغى العطية من أى نوع كانت غراً أى عطاء كثيراً غامرا وكان كثير الزيادات في العطاء وأجرى معطى جمى المرفوع الوزن في الوزن

لسلامة بن جندل يقول وردئى الذى أتَوقى به المكاره كل سيف أبيض وعبر بكللان المراد بيان الجنس لاالشخص مشرفى نسبة إلى مشارف اليمن قرى منها وقيل من الشام شحيذ الحد مرهقه من شحذ المدية حددها عضب قاطع والفلول جمع فل بالفتح وهو كسر في حد السيف وانثلام أى به فلول من قراع الكتائب

﴿أَشَدُ اللَّمُ عَنْدَى فَى سَرُورَ \* تَيْقَنَ هَنَّهُ صَاحِبُهُ انتقالاً﴾

لابى الطيب أى أشد الغم عندى وقت السرور الذى تيقن صاحبه الإنتقال عنه وهكذا سرورالدنياكله (إذا لسعته الدبر لم يرح لسعها ، وحالفها فى بيّت نوب عواسل)

لابى ذؤيب يصف عسَّالا يحتى العسل بأنه إذا لسعنه الدبر بالفتح والكسر ذكور النحلُّ والزنابير وروىكذلك

لم يرج أى لم يخف لسمها إذا أرادت لسعه أو إذا لسعته بالفعل لم يخف من مثله أو لم يرتقبه ويعتى به وحالفها أى لازمها ويروى بالمعجمةأى خالف مرادها أوجاء خلفها بعد أن خرجت ترعى والنوب ضرب منالنحل واحده نائب لانه يذهب إلى بيته نوبة بعد نوبة عواسل كثيرة العسل وروى عوامل بالميم لانها تعمل العسل

(وغلام أرسلته أمه م بألوك فبذلنا ماسال م أرسلته فأتاه رزقه م فاشتوى ليلة ريح احتمل) للبيد بن ربيعة والآلوك الرسالة أى ورب غلام أرسلته أمه إلينا برسالة وهى هنا السؤال فبذلنا ماسأله من الطعام عقب سؤاله وبين ذلك بقوله أرسلته فأتاه رزقه وفيه دلالة على أنه لم يكن عندهم طعام حين أتاهم الغلام أى فأتاه رزقه من الصيد فاشتوى لنفسه من اللحم فى ليلة ربح مظلمة يقل فيها الجود واحتمل أى حل كثيراً منه بنفسه لنفسه ولامه التي أرسلته ويروى اجتمل بالجيم وفي الصحاح جملت الشحم واجتملته إذا أذبته وهذه الرواية أنسب وأفيد

﴿ قَفَا نَبُكُ مِن ذَكَرَى حَبِيبٍ وَمَنْزُلُ مَ بِسَقَطَ اللَّوَى بَيْنِ الدَّخُولُ فَوَمَّلُ ﴾

لامرئ القيس مطلع معلقته وروى أنه راهقولم يقل شعرا فقال أبوه إنه ليس أبيض وأمرا ثنين من خاصته أن يخرجابه إلى مكان بعيد فيذبحاه هناك فلما أرادا ذبحه بكى وأنشأ البيت إلى آخر القصيدة فرجعا به وقالا هذا أشعر من هلى وجه الآرض لقدوقف واستوقف و بكى واستبكى وذكر واستذكر وهى الحبيب والدار فى فصف بيت والسقط مثلث طرف اللوى أى المكان الملتوى المعرج وهو هنا اسم مكان بعينه وبين لايضاف إلا لمتعدد المعنى أومعطوف عليه بالواو خاصة فالمعنى بين أجزاه الدخول فحومل أى فأجزاه حومل كلاهما اسم موضع ولعل سقط اللوى ممتد بينهما و يجوز أن الفاه بمنى الواو فيكون سقط اللوى بين هذين الموضعين وتكون استعارة الفادهنا للدلالة على قرب ما بين الدخول و حومل بمنى الواو فيكون سقط الموى بين هذين الموضعين وتكون استعارة الفادهنا الدلالة على قرب ما بين الدخول و حومل بمناتها ه بمنجرد قيسد الاوابد هيكل

لامرئ القيس من معلقته وقدللتكثير والوكنات جمع وكنة بضمتين وبتثليثأوله وسكون ثانيهموضع الطيرالذي يبيت فيه والباء للملابسة والمنجرد دقيق الشعر قصيره أوسريع الجرى وشبهاافرس بالقيد تشبها بليغا أى لاتنفكمنه

الأوابدوهي الوحوش ولاتفوته هيكل عظيم الجسم

﴿ غر الجراء إذا قصرت عنائه ، بيد استناص ورام جرى المسحل ﴾

لحارثة بن بدر يصفّ فرسا بأنه كثير الجحاراة لغيره من الافراس إذا قصرت أى جذبت عنانه استناص أى طلب النوس والهرب والنجاء من الاعداء وشبه الفرس بمن تصح منه الإرادة على طريق المكنية والروم تخييل أى أراد جريا كجرى السحل وهو حمار الوحش سمى به لكثرة سحاله أى شهيقه

(الازعبت هوازن قل مالى ، وهل لى غير ما أنفقت مال ، أسربه نم ونعم قديما ، على ما كان من مال وبال الاستفتاحية وهوازن امرأته وضمن زعمت معنى قالت فعداه الى الجلة ولوحكى قولها بلفظه لقال قل مالك ولكن جاهياه المشكلم لجواز الحكاية بالمعنى وهل استفهام إنكارى وغير حال مقدمة أى ليسلى مال غير ما أنفقته فى المكارم وأسربه مبنى للجهول صفة لمال أى لايسرنى غير ما أنفقته وبين جهة الإنفاق بقوله فعم وفعم أى جوابى السائلين بذلك من قديم الزمان هو وبال ومضرة هلى ماكان لى من مال ويجوز أن أسر مبنى للفاعل وفعم الاولى مفعوله أى هل لى مال أسربه من يجاب بنعم والحال أن فعم وبال على الممال ويجوز أن أسر مبنى السائل بها

﴿ يُرِيدُ الرَّحُ صَدِرُ أَبِي بِرَاءً ﴾ ويعدل عن دماء بني عقيل ﴾

الإرادة هنا مجاز هن التوجه ويجوز أن الإسناد مجاز لآن المريد صاحب الريح والاوجه أنه شبه الريح بإنسان على طريق المكنية وإسناد الإرادة والعدول إليه تخييل أى يريد أن يشرب من صدر أبى براء لامن دماء هؤلاء

(قلت إذ أقبلت وزهر تهادى ، كنعاج الفلا تعسفن رملا) وتنقبن بالحرير وأبديسين عيونا حور الداهج نجلا)

لعمر بن أبى ربيعة وزهر عطف علىضمير الفاعل المتصل ومجيئه بلافصل قليلوتهآدى أصلهتهادى حذفمنه إحدى

التامين وهو صفة زهر وشههن بالنعاج الوحشية في حسن المشية وسعة العيون وسوادها والزهر جمع زهرا أى بيضا والفلا القفر الحالى والتعسف الميل عن سواء السبيل وهو حال من النعاج ورملا نصب على نزع الحافض أى تمايلن في رمل وتنقبت المرأة لبست النقاب وحور جمع حوراء أى صافيات والمداعج الحدقات من الدعج وهو اتساع سواد العين والنجل جم نجلاد أى واسعات

(الحمد لله الوهوب المجزل ، أعطى فلم يبخل ولم يبخل ، كومالندى منخول المخول) الوهوب الوهاب والمجزل المكثر العطاء وبينه بقوله أعطى السائلين فلم يبخل عليهم ولم يبخل مشدّد مبنى للجهول أى لم يتهم بالبخل وقيل هو توكيد و يروى بنائه للفاعل أى لم يجعل من أعطاهم بمخلاء بل جعلهم كوماء وكوم الذرى نصب بأعطىأى نوقاعظيات السنام والكوم جمع كوماء والذرى جمع ذروة والمخول بالتشديد المعطى وهوالله عزوجل من خوله الآمر إذا عهده بالقيام بمصالحه وقيل من اختال وافتخر لآن كثرة المال قدتوجب الاختيال

﴿ بِالْأَمْسِ كَانْتُ فِي رَخَاءُ مَأْمُولُ \* فَأَصْبَحْتُ مِثْلُ كَمْصَفُ مَأْ كُولُ ﴾

يروى لرؤبة بدله . ولعبت طيربهم أبابيل ه فصيروا مثل كعصف مأكول . يقول بالأمسأى في الزمن الماصى القريب كانت تلك الديار مثلا في رخاء أى خصب وسعة من الثروة والغنى مأمول ذلك أى متمنى للناس وكرركلمة التشبيه للتوكيد والعصف ماعلى الحب وعلى ساق الزرع من التبن والورق اليابس مأكول أى أصابه الاكالوهو الدودأو أكانه الدواب ثم راثته وأبابيل بمنى جماعات متفرقة صفة طير وهو اسم جمع لاواحدله من لفظه وقيل واحده أبول كمجول وقيل أبيل كمسكين وقول رؤبة صيروا بالتشديد والبناء للجهول ولعل هذا رجز غير ذلك

﴿ وَأُوحِي إِلَى اللهِ أَن قد تأمروا ه بإبل أبي أوفى فقمت على رُجلُ ﴾

أى الهمنىالله والتي فى قلى أنهم تأمرواوأن محففة من الثقيلة واسمها ضمير القوم أو الحالوالشأن واختار أبو حيان أنها لااسم لها إذا خففت لأنها مهملة وإن ضمن أوحى معنى قال فإن تفسيرية أى قد تآمروا بوزن تفاعلوا أى تشاوروا في الأمر أو أجمعوا أمرهم ومنه يأتمرون بك ليقتلوك بإبل أبى أو في لينتصبوها فقمت فى طلبهم لاردها على رجل أى أصبر حتى أركب أو على رجل واحدة أى بسرعة فلا أضع رجلى معا فى الارض

﴿ زُوجِتُهَا مِن بَنَاتَ الْأُوسُ مِجْزِئَةً ۚ لَهُ لَمُوسِجِ اللَّذِنُ فِي أَبِياتُهَا رَجِّلُ ﴾

قيل المجزئة التى تلد البنات والمجزؤ البنت وأنكر مالز يخشرى وقال إنه مصنوع لالغة والعوسج ضرب من الشوك والمراد به عود المغزل المتخذ منه واللدن اللين والزجل صوت دوران المغزل ونحوه وزوجتها مبنى للجهول وروى نكحتها من بنات الاوس هو أبو قبيلة سميت باسمه تلد تلك المرأة البنات وجعل العوسج لدنا لانه أكثر دوياورنينا في دورانه (وآب مضلوه يعين جلية ه وغودر بالجولان حزم ونائل)

يرثى ميتاً والإياب الرجوع والإضلال الدفق والتغيب وجولانجبل بالشام والنائل العطاء يعنى بترك ذلك الموصوف بالحزم والكرم فقد ترك الوصفات هناك ﴿ يَشْنِن رَهُوا فَلَا الْآعِاز خَاذَلَة هُ وَلَا الصَّدُورِ عَلَى الْآعِاز تَسْكُلُ

﴿ فَهِنَّ مَعْتَرَضَاتُ وَالْحَصَى رَمْضُ هُ وَالرَّبِحُسَاكُنَةُ وَالظَّلْمُعَدِّلُ هُ يَدِّعِنُ سَامِيةً العينين تحسبها ﴾

(جينونة أوترى مالاترى الإبل ، تهدى لناكلما كانت علاوتنا ، ريح الحزاى جرى فيها الندى الحضل كلقطافى يصف إبلا يمشين مشيا رهوا على هينة وسكينة فلا أعجازها خاذلة أى تاركة لصدورها متكلة عليها بحيث تضعف من وراثها ولا صدورها تشكل على أعجازها بأن تضعف من قدامها فأطلق الحذلان والانكال وأراد لازمهما وهو الضعف مجازا مرسلا وأصل تشكل نو تسكل فقلبت الواو تاء وأدغت فيا بعدها فهن سائرات في عرض الفلوات والحال أن الحصى حار من شدة وقع الشمس عليه ورمض الحصى والرمل رمضا كتعب نعبا اشتد حره من الشمس فأطلق المصدر على اسم الفاعل مبالغة و يجوز أنه رمض كحذر والريح ساكنة فلا نسيم يأتى بالبرودة أو فلا غبار يضر بالسفر

والظل معتدل كناية عن اشتداد الحر لانه لايعتدل إلابتوسط الشمس في كبدالسهاء يتبعن تلك المطايا ناقة حديدةالبصر

رافعة طرفها لنبصر أمامها تظنها يامن تراها مجنونة أو رائية شيئا لاتراه بقية الإبل أو شيئا لاتراه الإبل عادة فلذلك استغربته تهدى لنا تلك الناقة أو الإبل بمشيها كلما وجدارتفارعنا فى الطريق ريح الحزامى والعلاوة بالضم ضد السفالة وأما بالكسر فهى ما يعلق على البعير بعد حمله والحزامى نبت طيب الرائحة والحنضل الرطب والمبتل والناعم وضمير فيها عائد على الحزامى أو على الريح لكن هذا يفيد أن السفر كان صباحا

(أعداء من لليعملات على الوجاء وأضياف بيت بيتو النزول ، أعداء ماللعيش بعدك لذة ﴾ (ولا خليــــل بهجة بخليل ، أعداء ماوجدى عليك بهين ، ولا الصبرإن أعطلته بجميل ﴾

لعتبة بن مالك العقيلي يرثى عداء صاحبه والهمزة للنداء وعداء كفعال على صيغة المبالغة أى يامن كان معدا لإغاثة المطايا الكثيرات العمل والسفر مع الوجاء وهو الحفاء في أخفافها من كثرة السير واليعملات جمع يعملة والبعير يعملومن كان معدا لاضياف بيته الذين يبيتون للنزول والاستراحة عنده والعيش الحياة أو ما يعاش به والبهجة السرور والوجد الحزن وإن أعطيته اعتراض دل على أنه لم يصبر ونني جمال الصبر مبالغة في عظم عداء عنده وحبه إياه وكرر النداء لإظهار التفجع في الكرن وإن كذب النفس إذا حدثها مه إن صدق النفس يزرى بالامل ﴾

﴿غير أن لا تكذبُها في التي ه وأخذها بالسبر لله الآجل ﴾

للبيد بن ربيعة وسئل بشار أى بيت قالته العرب أشعر فقال تفضيل بيت واحد على الشعر كله غير سديدولكنه أحسن لبيد في قوله وأكذب النفس يقال كذبه وصدقه محففا ومشددا بمعنى وماهنا من الأول للوزن أى لاتصدقها إذا حدثتك بأمر وحدثتها فيه لانها مشبطة عن نيل الفضائل طامحة إلى الرذائل وهذا معنى إن صدق النفس أى تصديقها يزرى بالأمل يقال زراه إذا عابه وأزرى به إذا أوقع به العيب غير أنه الحال والشأن لا تكذبها في تحديثها إياك بالتق والحوف من الله فإن محففة من الثقيلة واسمهاضمير الشأن ويجوز أنه ضمير المخاطب ولاناهية واجراء الكلام على الاستئناء بحتاج إلى تحلف في بيان المستثنى والمستثنى منه و يمكن إجراؤه على الاستدراك لكن نصب غير يحتاج إلى الحمل على الاستثناء وعتمل أن تكون أن مصدرية ولا نافية أو زائدة لكن تأكيد الفعل بالنون بعدالنهى كثير وبعد النني قليل ومع الإثبات في هذا شاذأو ضرورة ولابد من إجراء الكلام بهذا الوجه على الاستئناء معنى ولفظا وقد قال القسطلا في فسرح صحيح في هذا شاذأو ضرورة ولابد من إجراء الكلام بهذا الوجه على الاستئناء معنى ولفظا وقد قال القسطلا في فسرح صحيح المبخارى باحبال النهى والزيادة و بعضهم باحبال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم لمائشة حين حاضت في الحجونا قضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت و خزاه يخزوه قهره وغلبه أى وأقهرها بالخير لله الأجل الاعظم وكان في البر قهرا لها الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت و خزاه في البلاد من حذرالمو « ت وجالوا في الارض كل مجال )

للحرث بن كلدة والنقب الطريق ونقبوا أى ساروا في طرق البلاد ونقروا ونتشوا على مهرب و ملجاً لاجل حذرهم من الموت و جالوا أى ذهبوا في الارض وجوانبها كل مجال أى كل طريق أو كل جولان لان مفعل صالح للمكان والحدث

﴿ يَاسَائُلَىٰ إِنَّ كُنْتُ عَنَّهَا تَسَأَلُ \* مَرْتُ بَأُعَلِّي السَّحْرِينُ تَذَالُ ﴾

يقول يامن تسألني إن كنتُ تسألني عن الحمر الوحشية لاغير فقد مرت باعلى السحرين وهو السحرالذي قبل الصداع الفجر والادنى هوالذي عند الصداعه أي مرت في السحر الاوّل تذأل بالهمز أي تسرع في المشي من ذأل كمنع إذامشي في خفة و منه ذوّ الة للذئب و بين تسأل وتذأل الجناس المضارع

﴿ إِذْ ذَائِتَ الشَّمْسُ اتَّقَى صَقْرَاتُهَا ۚ هُ بِأَفْنَانِ مُرْبُوعُ الْصَرِيمَةُ مَعْبُلُ ﴾

لذى الرمّة يصف بقر الوحش يقال ذابت الشمس إذا اشتد حرّها حتى يتساقط من شعاعها مثل اللعاب وصقر الصخرة بالمصقر ضربها بالمعول ليكسرها وصقرته الشمس إذا ضربته فغيرت لونه وصقرة الشمس اشتداد وقعها على الأرض والأفنان جمع فنن و مومج تمع الورق الملتف المتكاثف في الغصن والمربوع الذي أصابه مطر الربيع والصريمة الرملة المتصرمة من الرمال والمعبل كثير الورق مفتوله يقول إذا اشتد حرّ الشمس توقى شدائده بأغصان شجرسقاه الربيع في هذا الموضع

كثيرال رق ومعبل بدل من مربوع كأنه جامد ويجوزانه فعت له على أن إضافته من إضافة الوصف إلى الظرف فلاتفيده التعريف فيصح وصفه بالنكرة (إذا سقيت ضيوف الناس مخضا ، سقوا أضيافهم شبا زلالا)

لا ي العلاء بمدح سعد الدولة أبا الفضائل و عب عليه حيث مدح بسق الضيوف الماء قبل ذكر الطعام و المخض بمه جمتين اللبن المنزوع زبده فهو بمعنى الممخوض ويروى محضا بالحاء المهملة أى خالصا حلوا أو حامضا والشبم كحدر البارد و الزلال العذب . هذا وحيث جعل علماء البلاعة للمقام مدخلا فى الدلالة على المراد فنقول أنّ معنى البيت إذا عجلت الناس اللبن المحنى في المواجعة عن الإسراع بالطعام عجلوا هم بالطعام لضيوفهم لاستعدادهم الضيفان فيحتاجون لشرب الماء فيسقونهم ماء قبل إطعام غيرهم الضيفان فسقيهم المهاء يفيد تعجيل الطعام قبله بمعونة المقام الانه يلزمه عادة فلاعيب في

﴿ أُرَبِدُ لَانْسَى ذَكُرُهَا فَكَأَنِّمَا مَ تَمْثُلُ لَى لِيسَلِّي بَكُلُّ سَبِيلٍ ﴾

لقيس بنالملوح مجنون ليلى العامرية وقيل لكثير صاحب عزة وكنى عنها بليلى تستراً وقيل سرقه كثير من شعر جميل صاحب بثينة وقوله لآنسى بفتح لام الجرعلى الآصل في الحروف المفردة و تلك لغة عكل ويتعين فيها إذا دخلت على فعل منصوب بأن مضمرة كما هنا و تروى بالكسر على اللغة المشهورة أى أريد لنسيان تذكرها واللام زائدة لكنها هى الني أشعرت بحذف إن وتمثل أصله تتمثل أى تتمثل أى تتمثل و تتخيل أمامى ليلى بكل طريق إما الحسى وإمّا طريق الذكر والآول أوجه بدليل قوله كأنما وتمثلها له يوجب تذكرها ومازائدة بعد كان كافة لها عن العمل فلذلك دخلت على الفعل

﴿ هَى النفس ماحملُها تتحمل ه وللذهر أيام تجور وتعمدل

الضمير مهم لامرجع له وفسر بالنفس الواقعة خبراً عنه ومابعدها استئناف ويحتمل أنهابدل منه ومابعدها خبرعنه ويحتمل أنه فه والنفس مبتدأ ومابعدها خبرها والجلة خبره ماحملتها تتحمل أى تتحمل ماحلتها إياه من المشقة فما موصولة أو تتحمل مادمت تحملها فمامصدرية ظرفية ثم قال وللدهرأيام تجور تارة وتعدل أخرى على عادة الجاهلية من نسبة الاشياء للدهر في المعروف قالت له مهلا)

يصف رجلا بالبخل وأنه يَعالج نفسه التي بين جنبيه كرة بالفتح شحيحة منقبضة عن فعل الحنير إذا غلبهاو أرادالمعروف دعته ثانيا إلى البخل وحجبته عن البذل فكأنها قالت له أمهل فيطاوعها ومهلا مصدر حذف فعله وجوبا وقولها ذلك استعارة تصريحية لوسوسها بالبخل (أيا تملك ياتمسمل \* ذرّبتي وذرى فعلي)

﴿ فقد اختلس الطعـــنة لايدى بهاتُصلى م ونبلي وفقاها كـــعراقيب قطاً طحل﴾

لامرئ القيس بن عانس الصحابي أنشده أبو عمرو بن العلاه وأياحرف نداه وتملك اسم أمرأة وكروندا معا لتوكيدالتنبيه وتمل مرخم وأصله تملك أى لاتلوميني على فعلى واختلست الشيء استلبته بسرعة ودمى يدمى كرضى يرضى تلوث بالدم والنصل حديدالرمح أى يطعن وينزع بسرعة قبل تلويته بالدم أى كثيراً ما فعل ذلك بدلالة المقام والنبل اسم جمع مؤنث لاواحد له من لفظه قال الجوهري ويجوزان واحده نبلة وهي السهام العربية وفقوة السهم موضع الوثرمنه والجمع في كمدى والقطانوع من الطبر والطحل جمع أطحل من الطحلة وهي لون بين الغبرة والبياض وقيل بين الغبرة والسواد أى معوجة رقيقة كدرة

لابي طالب وقيل للاعشى يقول يارسول الله تفد أى لنفد فحذف لام الدعاء الجازمة للفعل لضرورة الشعر وسترغ حذفها قرينة مقام الطلب وإلا فحروف الجزم كروف الجزلاتعمل وهي محذوفة إلا شذوذاً كاصرح به السكاكى هذا والحذف في نحو قوله تعالى قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة أسهل لان قرينته لفظية وهي لفظ قل الدال على الطلب وقيل هو خبر بمعنى الدعاء وخفف بحذف الياء وقيل إن ذلك في غير الفواصل والقوافي غير سديد أى فدى الحة نفسك بكل نفس إذا خفت تبالا من شيء والتبال هو الوبال قلبت وأوه تاء ويروى بالجز على أنه صفة أمروليس بجيد

للا ُخطل يقول لازلت ياجريرُ تظن كل شيء بعدهم أي بعد خذلان قومك ويجوز أن بعدهم بمعنى غيرهم خيلا تكر

أى ترجع بسرعة عليهم ورجالا لكثرة ماقام بقلبك من الخوف

﴿ وَإِنْ الذِي قَدْ عَاشَ يَا أَمْ مَالِكُ مَ يُمُوتُ وَلَمْ أَرْحَمُكُ عَرَدَاكُ مَعْزِلًا ﴾

يقول وإن كل حىّ وإن طال عمره يموت ولم أظنك ياأم مالك معزلا عن ذلك الحـكم أوالموت والمعزل مكان العزلة والانفراد أى لم أظلك فيمعزل عنه أوذات معزل أومعتزلة أونفس المقول مبالغة

﴿ وَكَانُن تَخْطَتُ ثَاقَتَى مِن مَفَازَةً ﴾ ومن نائم عن ليلها مَثْرَملُ﴾

لذى الرمة وكائن بمنى كم الحَبرية والآكثر استعمالها مع من تقول وكائن من كذا والمتزمل المتلفف فى ثيابه عندكثرة النوم يقول كثيراً من المفاوز تخطئه ناقتى وسارته وكثيراً من نائم وغافل عن ليلها أى المفازة أوالناقة متكاسل عسافيه من هظائم الامور فالمتزمل كناية عن ذلك

﴿ وَلَقَدْ سَرِيتَ عَلَى الظَّلَامُ بَمُغْشُمُ هُ جَلَّدَ مِنَ الفَتَيَانُ غَيْرُ مُثْقُلُ هُ بَمْنَ حَمَلَنَ به وَهُنْ عُواقَدُّ﴾ ﴿حبك الطاق فشب غير مهبل ، ومبرأ من كل غير حيضة ، وفساد مرضعة وداء مغيل﴾ ﴿ حملت به َ فَلَيْلَةُ مَرُودَةً ۚ ۚ كَرَهَا وَعَقَدَ نَطَاقُهَا لَمْ يَحَلُّ ۚ فَأَنْتُ بِهِ حُوشَالْفُؤَادُ مَبَطّنا ۚ ۚ سَهُدَا إِذَامَانَامُ لِيلَالْهُوجِلَ ﴾ لآبي كبير الهذلي يصف تأبط شرآ واسمه جابر بن ثابت تزوّج الهذلي بأمه بعد جابر فخاف منه فأغرته على قاله فحرجبه متحيلا لذلك فلم يقدر فمدحه بالشجاعة والفطنة يقول سرت ليلا فىالظلمة بمغشم أى مع فتى يقدم على الامر بلا مبالاة ولاتدبير ولاخوف عاقبة مع جراءة جلد أي صلب صبورغير مثقل أيخفيف فيالسيرمنزه عن كل ما يوجب الضمف والتباطؤ وبينه بقوله بمن حملن أي هو بمن حملن أي جنس النسوة به أوهو بعض الفتيان الذين حملت بهمالنسوة وأفرد ضمير به مراعاة للفظ من وضمن العمل معنىالعلوق فعداه بالباء وإلافهو يتعدى بنفسه والحبك جمع حباك كحزامأوجمع حبيك أو حبيكة وهي الحيوط التي يحبك بها النطاق والمهبل المدهوعليه بالهبل أي الثكل والفقد والغبر بالضم فالتشديد بقية الحيض وغيره وكذلك الغبر بالصّم وبالفتح مع السكون والغابر الباقى والذاهب ويجوز أن غسر جمع غابر وغبر يفبر غبوراً كدخل بق وذهب أى لمتحمل به أمه في زمن بقية الحيض ومرضع من الصفات المختصة بالمؤنث والغالب تجريدها منالتاء فساهنا علىخلافالغالب والغيلة إحبال الرجل امرأته وهي ترضع ولدها فيمرض فالمغيل الممرض بالغيلة وفي حديث مسلم لقدهممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنّعون ذلك فلا يضرأو لادهم وكان القياس فمغيل إعلاله كمقع ومبين ومعين لكنجاء علىالاصل شذوذا للضرورة وروىمعضلأىمعي ومعجزللا طباء وزأده كذعره إذا خوفه فهو مزؤود ومذعور فالمزؤودة المخزفة ونخويف الليلة مجازعقلي كشربت الكوزوالخوف فبالحقيقة للرأة ويروى بالنصب على الحال لكن يضيع ذكر ليلة إلاأن يقدر وصفها بمظلمة والنطاق مايشد به الوسط وحوش الفؤاد بالضم وحثى القلب لحدته وتوقده ونفوره عن الناس والرجل الحوش والحوشي المذي يجانب السامبط اخيص البطن منضمره سهدا بضمتين كثير السهاد أي السهر وإسناد النوم إلىالليل مجازعقلي وإنمـــا النائم الهوجل وهوالرجل الطويل الاحق و من تجربة العرب أن المرأة إذا حملت بولدها كارهة غير مستعدة للرطء جاء ولدها نجيبا حكي عن أم تأبط شرآ أنها قالت فيه والله إنه الشيطان مارأيته صاحكا قط ولاهم بشىء فيصباء إلافعله ولفد حملت به فيلية ظلماء وإن نطاق لشدود وذلك يدل على نجابته وشجاعته ﴿ أُورِدُهَا سَعَدُ وَسَعَدُ مُشْتَمَلُ ﴾ ماهكذا تورد ياسعد الإبل﴾ المالك بن زيد بن مناة يخاطب أخاه وكان قد بني على أمرأته فلم يحسن سعد القيام بأمر الإبل فقال أوردها سعد إلى الماء والحال أنه مشتمل متلفف بثيابه لامتشمر وذكر الظاهر مكان المضمر فيـه نوع من النوبيخ ماهكذا تورد أي تساق إلى الماء وكان معرضا عنه فالتفت اليـه ونداه نداء البعيد دلالة على أنه بليد وحق ها. النبيه الدخول على اسم الإشارة لكن قدمت على كاف التشيبيه مبادرة واهتماما بالننبيه ويروى بدلالشطرالثانى. ياسعد ماتروى بهذا كالإبل. وهذاك اسم إشارة وصار هذا البيت يضرب مثلا لمكل منلم يحسن القيام بشأن مانولاه

﴿ أَأَذَكُم بِالبَقِيا عَلَى مَن أَصَابَى هُ وَبَقِياى إِنَّى جَاهِدُ غَيْرُ مُؤْتِلُ ﴾

لمسور بن زيادة الحارق وقبل لعبدالرحن بزيدقتل أبوه زيادة قدرض عليه فيه سبع ديات قابي إلاالثار والاستفهام إنكارى والده ف بالفتح الجبل والمكان المرتفع وقبل ما يستة بلك من الجبل وكويكب جبل بعينه و في هذا الإبدال من النفصيل بعدا لإجمال ما يني عن تفخيم المحل والحال أى ابعد قتل أبي المدفون في ذلك الموضع حال كونه عنبسا في رمس وقبل رهينة بالجربدل من الذي فهو اسم ملحق بالجوامد بمعني الرهن ويقال رمست الشيء رمساً إذا دفته في التراب فأطاق المصدر وأريد مكانه وهو القبر والجندل المحارة وكررت همزة الاستفهام في قوله أذكر توكيداً الأولى لانها داخلة على هذا الفعل تقديراً أيضاً ويحتمل أنها داخلة على مقدراى أبعداً في أفرح بالدية وروى أذكر بالتشديد والبناء للمجهول فالحمزة الأولى داخلة عليه ولا شاهد فيه حينذ والبقيا الإبقاء على الشيء أي كربين الناس بأني أبقيت على قاتل أبي والحال أن إبقائي عليه كونى جاهداً ومصم العزم على الفتك به غير حالف على ذلك لان لا أحتاج إلى الحلف في تنفيذ أمورى أوغير مقصر في الاجتهاد لان الائتلاء بحيء بمنى الحلف و بمغي التقصير

(إذا ذادت إمامة باحتمال ، لتحزنى فلا بك لا أبالي) (فسيرى مابدالك أو أقيمي ، فأيا ما أتيت فني تفالي)

لغوثة بن سلى بن ربيعة يقول إذا أظهرت إمامة محبوبتى أمارات الارتحال عنى لتحزّنى فأطاق النداء على ذلك مجازاً ويروى الإبدال إذا ولازائدة قبل القسم لآن المعنى فبحقك وحياتك ما أبالى ولاأحزن وحسن زيادتها أنها فى الغالب مسلطة على دووى الخصم نافية لها وفي القسم بمحبوبته على عدم المبالاة ببعدها عنه نوع تهكم بها وقبل المعنى فلايقع ماأبالى على الدعاء وهذا إنما يظهر على رواية فلابك ما أبالى وأصله يكل أى يحصل فحذفت النون عندالجزم تخفيفاً وما موصولة ويروى فآبك أى أبعدك الله دعاء أيضاً والتقالى النبغاض أى فسيرى مادام يظهر لك المسير أو أقيمي فهما منك سواء وأى شيء تفعلينه فهو ناشيء عن تباغض بيني وبينك ومع ذلك لا أعتنى بشأنك لأني مشغرل بأهم منك وهوموت أقاربه والتفت إليها بالخطاب ليصدعها بالجواب (طل سبيلا فيها إلى راحة الله هس براح كأنها سلسبيل)

أطلب طريقاً فيها إلى راحة نفسك براح أى يخمر والسلسبيل والسلسال والسلسل عين في الجنة سهلة الانحدار في الحلق سلسة المساغ وزيدت الباء مبالغة في الدلالة على السلاسة والسهولة وشبه الخربها لما هو معلوم وثابت بين الناس أن شراب الجنة أعلى الشراب (يمشي بها غلب الرقاب كأنها مر يزل كسين من السكحيل جلالا)

لممرو بن معديكرب ويقال أسد أغلب أى غليظ العنق والقلب جمعه ثم استعير لكل غليظ والبزل جمع بازل للذكر والمؤنث من الإبل إذا انفطر نابه وذلك فى السنة التاسعة والكحيل القطران والجلال جمع جل يصف مفازة تمشى فيها أسود غلاظ الأعناق كأنها فتيات من الإبل دهنت بالفطران حتى صار عليها كالجلال فكسين استعارة مصرحة والجلال ترشيح ويروى كأنهم باستعارة ضمير العقلاء لغيرهم

﴿ رَبَّاءُ شَيَّاءً لَا يَأْرَى لَعْلَمُهُا هُ إِلَّا السَّحَابِ وَإِلَّا الْأَرْبِ وَالسَّبِّلِ ﴾

للمتنخل الهذلى يرقى ابنه وقيل يصف رجلا بأنه رباء أى طلاع من ربأ وارتبأ إذا طلع لينظر إلى أمر ومنه الربيئة وإضافته إلى شماء من إضافة الوصف لمفعوله وهى القلعة المرتفعة من الشمم وهو الارتفاع وقلة الجبلوقنته رأسهو أعلاه والاوب النحل لانه يذهب ويؤوب إلى بيته أو المطر لان أصله من بحار الارض على زعم العرب ثم يؤوب إليها والسبل بالتحريك المطر من أسبلت الستر إذا أرسلنه وأرخيته وعلى أنّ الأوب بمعنى النحل لامناسبة بينه قرينية وعلى أنه بمعنى المطر فالسبل مرادف له

للبيد بن ربيعة وجلب على فرسه وأجلب إذا صاح به وحثه على السبق وجلب بالتشديد صوت والجرس الصوت الحنى والزجل صوت كدوى النحل بقول فمنى يرتفع صراخ للحرب صادق صرخوه ذات جرس أى كتيبة ذات جرس وهو بدل من فاعل جلبوه أو جاء على لغة أكلونى البراغيث والمعنى أن الصوت المنخفض ملازم لها مخلاف المرتفع ويجوز أن جلبوه جواب الشرط ويجوز أنه صفة صراخ وجواب الشرط فيها بعده وهوأ قرب من الأول

﴿إِنَّ الفرزدق ماعلمت وقومه ي مثل الفراش غشين رأس المصطلى ﴾

لجرير وماعلمت أى مدّة على أو فى على وهذا مر الإنصاف فى المحاورة والفراش ما يتطاير إلى السراج وربما مات فيه لحقه والمصطلى المتدفئ بالنار شبهم به فى الذلّ والجهل والنطفل على الغيركما يغشى الفراش رأس المصطلى وبحوم حولها وربما ألتى بنفسه إلى النار فهم مثله

رورجلة يضربون البيض عن عرج \* ضربا تواصت به الابطال سجيلا) لابن مقبل والرجلة جماعة الرجال والبيض بالنكسر كناية عن السيوف أى يضربون بها وإن قرئ بالفتح فهي المغافر على رؤس الفرسان والعرج الميل والاعوجاج ويروى عن عرض ولعله تحريف والمراد اختلاف أحوال الضرب والبطل الشجاع والسجيل الشديدولكن الرواية بالنون لان الفصيدة نونية وسنذكر بعضها في أواخر حرف النون

﴿ قُومُ عَلَى الإسلام لمَـا يمنعُوا ﴿ ماعونهم ويضيعُوا التهليلا﴾ يقول هم قوم ثابتُونَ على الإسلامُ أُومِع إسلامهم وزيادة عليه لم يمنعُوا الزكاة ولا غيرِها من الحيرات فلما لاستغراق النفي في المـاضي وإما ترقب حصول المنفى بها أهو غالب وليس مراداً هنا ولم يضيعُوا التهليلا أي الصلاة لاشتهالها على لاإله إلا الله

(جزانی جزاه الله شر جزائه م جزاء الکلاب العاویات وقد فعل کأن قد فعل به خیرا فجزاه شرآ فدعا علیه بقوله. جزاه الله شرجزائه جزاه الکلاب بدل الواو وقد فعل أی فعل الله ذلك الجزاء فی الواقع حبث أوقعه و فیه من العاویات رجها ویروی العادیات بالدال بدل الواو وقد فعل أی فعل الله ذلك الجزاء فی الواقع حبث أوقعه و فیه من أنواع البدیع الرجوع و هو العود إلی الکلام السابق بالنقض لنكتة لآن مقتضی الدعاء أن المدعو به لم یحصل فنقضه بقوله وقد فعل به ویروی بدل الشطر الآول جزی ربه عنی عدی بن حاتم. وضمیر ربه لحاتم و إن تأخر لفظا ور تبة للصرورة و اجازه الاخفش و ابن جنی و ابن مالك فی السعة لان المفعول به كان متقدم الله قافعل ایاه وقیل عائد المجزاء المعلوم من جزی ویروی بدل الشطر الاول ایضا جزی الله عبساعبس آل بغیض و هی قبیلة معروفة و لعل الشاعر متعدد و ماحكاه بعض شراح شواهد الجامی من أن عدی بن حاتم رجل رومی بنی قصراً النعان بن امری القیس بظهر الكوفة فأعجبه فسأله هل بنیت مثله فقال لاوبنیته علی حجر لوسقط سقط القصر فألماه من أعلاه فحر "مینا فهو خطأ و الصواب أن هذه الحكایة هم وقعت لسنیار المذكور فی قوله جزی بنوه أ با الفیلان عن كبر ه وحسن فعل كایجزی سیار

لأن عدى بن حاتم صحابى من لب العرب وضمير بنوء لأبى الفيلان بالكسر وسنهار بكسرتين فتشديد وعن منعلقة بجزى أىجزاء ناشئًا عن كبر وفيه معنى النهكم وبجوز أنها بمغىالبدل والأوجه أنها بمهنى بعد وقيل أنها بمهنى فى وليس بشيء وعبر بالمصارع بدل المساضى استحصاراً لمسا مصى لأنه عجيب .

﴿حرف الميم﴾

﴿ وَنَارَقَدَحَضَاتَ بِعِيدُ وَهِنَ ۚ بِدَارَ مَاأُرِيدُ بِهِا مُقَامًا ۚ سُوى تُرْحِيلُ رَاحَلَةً وَعَيْنَ ﴾ ﴿ أَكَالِهَا خَافَةً أَنِ تَنَامًا ۚ أَنُوانَارِى فَقَلْتَ مِنُونَا أَنَّم ۚ فَقَالُوا الْجِنَّ قَلْتَ عَمُواظلاما ﴾ ﴿ فَقَلْتَ إِلَى الطَّعَامُ فَقَالَ مَنْهُم ۚ وَعَيْمِ تَحْسَدُ الْإِنْسُ الطّعَامَا ۚ لَقَدْ فَصَلّمُ فَى الْأَكُلُ فَيِنا ﴾

(ولكن ذاك يعقبكم سقاماً) لسمير بن ألحرث الضي وقيل لتأبط شراً وقيل لشمر الغساني وقيل للفردة يصف نفسه بالجرأة واقتحام المخاوف يقول ورب نار قد حضائها بالحاء المهملة أشعلتها وسعرتها وقيل هو خضائها بالمعجمة ولا أعلمه وإن ذكره بعض النحاة في باب الحكاية وبعيد تصغير بعد والوهن والموهن بمعني الفتور أو النوم أو هدوء الصوتوقيل نحونصف الليل أي أوقدتها في جوف الليل في مفازة لاأريد إقامة بها سوى تجهيز ما يلزم لراحلي في السفر ولاجل عين أكاليها اسم أي أساهرها أو أحافظها فأنا أحفظها من النوم وهي تحفظني من العدة والضمير في أتوا المهم ومنون استفهام وكان حقه من أنتم لانه لا يأتي بصورة الجمع إلا في الوقف والاصل في نونه الاخيرة السكون وفتحت للوزن على أن إجراء الوصل بجرى الوقف كثير في النظم كما طرحوا به وجعلوا هذا منه وكأن

هناك قول مقدر مثل جئناك فحكى إعراب ضمير الفاعل فيه حتى يظهر استشهاد يونس به فى الحكاية فقالوا نحن الجن وكان الظاهر فقلت عمو او لكن أتى به مستأنفا جو ابسؤ ال مقدر تقديره ف اذاقلت لهم فقال قلت عمو الى تنعموا في وقت الظلام وعطف قوله فقلت بالفاه دلالة على التعقيب وأمار واية عموا صباحا فن قصيدة أخرى تعزى إلى خديج بن سنان الفسافي ومنها نزلت بشعب وادى الحن بالزايت الليل قد نشر الجناح وشبه الليل بطائر فأثبت له الطائر أوشبه ما الظلمة بالجناح وقوله إلى الطعام أى ملموا وأقلوا إليه دل المقام على ذلك فقال زعيم منهم أى سيد وشريف نحن نحسد الإنس فى الطعام أو على الطعام فهو نصب على نزع الخافض و يجوز أنه بدل و يجىء حسد متعدّيا لاثنين فى الطعام مفعوله الثانى وقال الجوهرى الأنس هنا بالنحريك لغة فى الآنس و يجوز قراءته الإنس على اللغة المشهورة لقد فضلتم عنا فى الأكل حال كرنكم فينا أى فيا يبننا ولكن ذاك يلحقكم سقاما فى العاقبة وهذا كله من أكاذب العرب

﴿ وأَشْمَتْ قَوْامَ بَآيَاتَ رَبَّهُ هُ قَلِيلَ الآذَى فَيَا تَرَى العَيْنَ مَسَلَمُ هُ شَكَسَكَتَ لَهُ بَالرَّحِ جَبِ قَبْصَهُ ﴾ ﴿ فَحْرَ صَرِيعاً للبِيدِينَ وَلِلْفَمِ هُ عَلَى غَيْرِ شَى. غَيْرِ أَنْ لَيْسَ تَابِعا هُ عَلِياً وَمَنَ لايتبع الحق يظلم ﴾ ﴿ يَذَكُرُنَى حَامِمَ وَالرَّحِ شَاجِرَ هُ فَهِلا تَلا حَامِمَ قَبِلَ التَقَدِّم ﴾

لشريح بن أوفى العبسى يوم الجل حين آمر أبوطلحة محمد بن طلحة أن يبرز للقتال وكان من قرابة رسول الله صلى الله وسلم فكان كلما حمل عليه رجل قال نشدتك بحم لما فيها من آية قل لاأسألكم عليه أجرأ إلاالمودة فى القربى حتى حمل عليه العبسى فقتله وأنشأ يقول: ورب أشعث من أثر العبادة كثير القيام والعمل بآيات ربه أو القيام فى الليل بتلاوتها قايل الآذى وروى الكرى أى النوم وروى القذى وهو ما يتساقط فى العين فيغمضها كنى بقلته عن قلة النوم فيا ترى العين أى فى رأى العين شكك أى خرقت له بالرمح جيب أى طوق قيصه كناية عن طعنه به فى صدره أو من خلفه حتى نفذ من صدره أو نظمت و ربطت جيب قيصه بصدره فسقط مطروحا على يديه ووجهه وعبر بالنم مبالغة فى التنكيل مين نفذ من صدره أو نظمت و ربطت جيب قيصه بصدره فسقط مطروحا على يديه ووجهه وعبر بالنم مبالغة فى التنكيل من لا يتبع ملائق الآرض من الوجه وذلك بلاسبب غير أنه ليس تابعا لعلى بنأ في طالب وهكذا حال كل من لا يتبع الحق وهو أنه يعاقب ويهان يذكرنى حاميم و الحال أن رمحى مختلط فى ثيابه وأضلاعه وقيل المعنى والحال أن الرماح مختلطة و الحرب قائمة وقوله فهلا فيه نوع تو بسخ أى كان من حقه أن يذكرنى بها قبل التقدم للحرب

﴿ إِلَى المَلَكُ القرم وَابِنَ الْحَهَامِ هُ وَلَبِثُ الْكَتَّيْبَةِ فَى الْمُزْدَحُمُ ﴾

الجار والمجرور متعلق بما قبله في الشعر والقرم بالفتح في الأصل الفحل المسكر م الذي يعنى من العمل لنقد يمه وتشويقه إلى ضراب الإبل استعار السيد الرئيس أو الفارس المعدّ للمكاره وظاهر القاموس أنه بمعنى السيد حقيقة ووسط الواو بين النعوت لتوكيد ربطها بالمنعوت والهم المعظيم الهمة النافذ العزيمة واستعار الليث الشجاع على طريق التصريح والكنيبة الحيش المنضم المنتظم والمزدحم المعركة لآنها على الازدحام وأصله مزتحم من الافتعال قلبت تاؤه دالا ويمرت ويغشى إذا ماكان يوم كريهة و صدور العوالى وهو مختضب دما و أو الحرب أبدت ناجذها وشمرت وولى هدان القوم أقدم معلما و فذلك إن يهلك فحسى ثناؤه و وإن عاش لم يقعد ضعيفا مذبحا كاتم الطاقي برقى رجلا بأنه عالى الهمة وإذاكان يوم حرب يذهب إلى صدور الرماح وينزل فيابينها والحال أنه مختضب بالدم منها وقوله أو الحرب عطف على قوله كان يوم كريهة وإسناد إبداء الناجذ والتشمير عن الساعد مثلا إلى الحرب بحاز عقلي لآنها سبب في أنّ الفرسان يفعلون ذلك ويجوز أنه شبها في قوتها واشندادها بشجاع يفعل ذلك على طريق الكناية وإبداء الناجذ والتشمير تخييل والناجر آخر الاضراس وهوضرس الحلم والهدان ككتاب الآحق الثقيل وجمعه هدون من الهدنة وهي السكون وأقدم جواب الشرط معلما المناس بأنه فلان على عادة الفرسان أو معلما فرسه مسة وها

فذلك الموصوف بتلك الصفات المختص بالك الخصال هو المستحق لآن يقال فيـه ان يهك ويمت فيكفيني ثناؤه فخراً أى ذكره بيزالناس مالجميل وقوله إن عاش شرط لايقتضى الوقوع لكن ذكره دلالة على أنه محمود الفعال على أى حال

وقوله لم يقعد قليل المدح فىالظاهر كثيره عند أولى البصائر أى بل يقعد على حاله المشهورة وخصاله الحميدة

﴿ فَلَا وَأَبِى الطِّيرِ المَرْبِةِ فِي الصَّحَى ﴿ عَلَى خَالَدَ لَقَدَ وَقَعْتَ عَلَى لِحُمْ ﴾ ﴿ فَلَا وَأَبِى لَا يَأْكُلُ الطِّيرِ مِنْلُهُ ۞ عَشِيةً أَمْسَى لَايِمِنِ مِن السَّلِمُ ﴾

لابى كبير الهذلى يرثى خالد بن زهير ولا زائدة قبل القسم واستخطم الطبير الوافعة عليه فأقسم بها وكنى عنها بأبى الطبير كما يحتنى عن العظيم بأبى فلان وأصل أبى هنا أبين على صيغة جمع المذكر السالم سقطت نونه الإضافة ويحتمل أنه مفرد والمراد به النسر لانه يكنى بأبى الطبير ويجرز أن يريد بأبى الطبر خالداً لوقوعها عليه ويجرز أن يريد به أصلها ويروى لعمر أبى الطبر المربة غدوه الح ويروى هذا برفع الطبر ولعله على الابتداء أو الحنرية لمحذوف أو على تقدير النداء وإلى مضاف إلى ضمير المتكلم كالذى بعده ويقال أرب بالمكان وألب به أقام فيه ولازمه فالمربة المقبمة الما كفة وقت الضحى على خالد القتيل والنفت إلى خطاب الطبر فقال لها لقد وقعت ويروى علقت على لحم بالتحريك على الغة وتنكيره للتعظيم أى على لحم عظيم وأنها لابها جماعة فى المعنى فإن قرئ بفتح الناء فظاهر وخاطبه لتنزيله منزلة العاقل ثم أقسم بأيه أن الطبر لايا كل مثل خالد فى العظم عشية أمسى لا يظهر لنامن السلم وهوشجر العضاه كناية عن كونه قتيلا فيه والطبر حوله على ذلك الشجر وفى البيتين النفائان

(أما والذي لايم الخيب غيره و ويحي العظام البيض وهي روم و لقد كنت أختار القرى طارى الحشا) وعاذرة من أن يقال لئم و وإني لاستحي يمني وبينها و وبين في داجي الظلام بهسم الحائم الطائي وأصل أما مركبة من همزة الاستفهام وماالنافية فصارت حرفا لاستفتاح القسم وتوكيد الكلام وأقسم بالذي يعلم الغيب والضائر وهوالله تعالى لان جواب القسم من هذا القبيل وذر البيض دفعا لنوهم أنها المكسية باللحم أوكناية عن طول مدتبها عارية عنه فيشتد بباضها لجفاف دمها وهي رميم بالية واستواء المذكر والمؤنث في فعيل بمعني فعل عامي عنه ما عارية عني مفعول لقد كنت أختار القرى أي جمع الضيفان و إكرامهم ويجوز أن يروى اجتاز القرى بالجيم والزاى وضم القاف يصف نفسه بالعفة ويروى اختار الجوى بمعني حرفة القلب من الجوع ونحوه حال كوني عفو فا وعلى الاولى فالمعني حال كوني جائما فعلى الحشا أي المعدة والامعاء كناية عن ذلك وكثراستمال العلى في هذا المعنى حتى قبل منه طوى يطوى كرضي يرضى بمنى جاع فهو طيان بجوعان وزنا ومعني محاذرة أي حذرا من قول الناس إنه لئيم لا كريم وكان يستحى أن يمد يده للطعام إلى فه مع أن الليل شديد الظلمة حائل ينهما فيمنعه أن يراهم والهيم الذي انهمت فه الاشياء لظلمة حائل ينهما فيمنعه أن يراهما والهيم الذي انهمت فه الاشياء لظلمة حائل ينهما فيمنعه أن يراهم والناهم وإنهمت فه الالشيارة المحلمة بأخلاق المحرام)

والبهم الذي انهمت فيه الآشياءلظلمته ﴿ فَا أَمَ الرَّدِينَ وَإِنْ أَدَلْتَ هُ بِعَالَمُهُ بَأَخَلَاقَ الكَّرَامَ﴾ ﴿ إذا الشيطان قصع في قفاها م تنفقناه بالحبال الثوَّامِ﴾

دلت المرأة وأدلت حسن تمنعها مع رضاًها ودلت وأدلت آيضا تفنجت وتشكلت والاسم الدل والدالة والدلال وقيل هو قريب من معنى الهدى ومنه كانوا ينظرون إلى هدى عمر ودله فيتشهون به وننى علمها بأخلاق الكرام كناية عن إسامتها الحلق ويروى بقائلة بأخلاق الكرام أى بمكترثة ولا معتنية بها أوليست فاتلة لها والمال واحد وقصع اليربوع انخذ الفاصعاء أو دخل فيها وهي جحره الذي يدخل فيه و تنفق اتخذ النافقاء أو خرج منهاوهي الطرف الثاني من المجرالذي يخرج منه و تنفقه الصائد من الأول خرج من الثاني فاستعار التقصيع المجرالذي يخرج منه و تنفقه الصائد استخرجه منها فلجحره بابان إذا أناه الصائد من الأول خرج من الثاني فاستعار التقصيع الذي هو فعدل العربوع لدخول الشيطان في قفاها واستمار التنفق لإخراجه منه على طريق التصريحية والثانية ترشيح الأولي وبالمكس والحبل جمع حبال جمع حبال محمومل ككتب جمع كتاب والتوأم التي من الحبل وجمه توائم وتوأم كغراب أي بالحبل المنتولة وهي على رواية الحبل بالإفراد فيخرج على أن التوأم ايس جمعا بل اسم جمع يعامل معاملة المفرد أي بالحبل المنتولة وهذا ترشيح التنفق وترشيح الترشيح ترشيح فيكون ترشيحا النقصيع أيضا والحبال من ملائمات التنفق في نحو الاصطياد و يجوز أن يشبه الشيطان باليربوع فإذا أردنا اصطياده من جهة هرب من جهة أخرى حتى نصطاده بأقوى حيلة فتكون مكنية والتقصيع والتنفق بالحبل تخيبل وجعل ذلك كله في قفاها لان من جهة أخرى حتى نصطاده بأقوى حيلة فتكون مكنية والتقصيع والتنفق بالحبل تخيبل وجعل ذلك كله في قفاها لأن

للمراد وهوأنها إذا أسامت الخلق ترضيناها بالتحيلوالترفق

(فشككت بالرمح الأصم ثيابه . ليس الكرم على القنا بمحرم) (فدكته جزر السباع ينشئه . يقضمن حسن بنانه والمعصم)

لعندة بن شداد العبسى من معلقته يقول فخرقت بالرمح اليابس الصلب ثيابه أى قله وأحشاءه فهى كناية عنها أو شمككت ثيابه بمعنى نظمتها ببدنه بإدخال الرمح فيها وبروى إهابه أى جلده وليس الكريم إلى آخره اعتراض دال على أن عادة الكرام أن يجودوا بكل شيء حتى بالارواح الرماح وفيه نوع تهكم فتركته أى صيرته جزر السباع بالتحريك أى نصيبها وطعمتها من اللحم ونهشه وناشه تناوله بقمه وكدمه وقضمه يقضمه من بابى علم وضرب عضه بمقدّم أسنانه فقوله يقضمن بدل وهبر بالحسن هن الشيء الحسن مبالغة أى يأكلن بنانه الحسن ومعصمه الحسن و يوى بدل هذا الشطر ما بين الله و المعصم وما زائدة وبين ظرف للنوش ويجوزان ماموصولة بدل من ضميرا لمفعول وفلة الرأس أعلاه كفلة الجبل وقنته (فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة مه لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم)

﴿ لدى أسد شاكى السلاح مقذف ه له لبد أظفاره لم تقسلم

الدهير بن أبى سلمى من معلقته بمدح حصين بن ضمضم بأنه شدّ على عدة ه بحسن تدبير فلم يفزع بيوتا كثيرة أوالمعنى شدّ عليه وحده فلم يفزع بيوتا أى أهل بيوت تساعده وحيث بدل من لدى ويحتمل أن لدى لمكان مبهم مصاف لحيث المعنى بإضافته للجملة وأم قشعم اسم المنية شبها بالمسافر على طريق المكنية والرحل تخييل ولدى الثانى بدل من الآول وجرد من الممدوح لكماله في الشجاعة شخصا آخر فاستعارله الآسد استعارة تصريحية وشاكى أى تام السلاح تجريد لآنه يلائم المشبه قال الفراء هو مقلوب شايك أى ذى شوكة وحدة ومقذف أى ضخم كأنه قذف باللحم ورمى به له لبد أى شعور متلدة على منكبيه أظفاره لم تقلم كل هذا ترشيح لآنه يلائم المشبه به وفي قوله أظفاره لم تقلم كل هذا ترشيح لآنه يلائم المشبه به وفي قوله أظفاره لم تقلم نوع من الإطناب يسمى الإيغال ختم به البيت للبالغة في التشبه كقول الخنساء في أخما صخر كأنه علم في رأسه نار

﴿ وعوراً قدأعرضت عنها فلم تضر ه وذى أود قومته فنقوما ﴾ وأغفر هوراً الكريم ادخاره ه وأعرض عن شتم اللئيم تكرما ﴾

لحاتم الطائى وقيـل الاحنف بن قيس يقول ورب عوراء أى كلة قبيحة قـد أعرضت عن المؤاخذة بها قلم تضرفى ورب ذى أود أى اعوجاج كالعصا المعوجة قومته وعدلته بالمحاربة فتقوم وقسم الإعراض إلى قسمين لسكل منها علة مخصوصة فقال وأغفر عوراء الكريم أى قبيحته الآجل ادخارى إياه فادخاره مفعول له نصب بأغفر وإن عرف بالإضافة وأعرض عن شتمى الرجل اللئيم تكرما منى كى الأكون مثله ويجوز أنّ الممنى عن مؤاخذة اللئيم بشتمه لى تكرما منى فتكرما مفعول نصب بأعرض والقول بأن تكرما علة الاعرض وأغفر قول من لم يذق طعم الكلام

(نعمة الله فيك الأسأل الله إليها نعمى سوى أن تدوما فلوانى فعلت كنت كن تسسأله وهرقائم أن يقوما) النعمة بالكسر والنعمى بالضم وكذلك النعاء بالفتح بمعنى واحد يقول نعمة الله علينافيك كافية الانطلب من الله نعمة أخرى منضمة إليها سوى أن تدوم هى أو أنت أو أنتها فلوانى بالنقل للوزن فعلت أى سألت الله غيرها كانت حالى مع الله كانت عالى مع من تسأله القيام وهو قائم فهو تشديه مركب وإلا فهو سائل ومن تسأله مسؤل يعنى أن السؤال يكون تحصيلا للحاصل الآنه الانعمة سواها أعظم منها فى ظنه وفيه مبالغة فى تعظيمها

﴿ ولست بَمَأْخُوٰذَ بِالْهُو تَقُولُهُ مَ إِذَا لَمْ تَعْمَدُ عَاقِدَاتُ الْعَرَاتُمُ ﴾

للفرزدق روى أنّ الحسنُ رضى الله عنه سئل عن لغو اليمين فقال الفرزدق دعنى أجب عنك يا أبا سعيد وقال البيت أى لست مؤاخذا باللغو أى الساقط من الكلام وتعمد أصله تتعمد حذف منه إحدى التامين وهذا في معنى الاستثناء المنقطع وعاقدات العزائم أى العزائم الجازمات ونسبة الجزم إليها مجاز عقلى

﴿ سَائِلُ تَمَمَّا فِي الْحُرُوبِ وَعَامَرِ مَ وَهُلِ الْجَرِبِ مَثْلُ مِن لَمْ يَعْلَمُ ﴾

﴿غضبت تميم أن نقتل عامرا ، يوم النسار فأعتبوا بالصيلم

لبشر بنأبي حازم الاسدى وتميم وعامر قبيلتان وهل استفهام إنكارى أى ليس المجرب الامور مثلهما كمن المجربها و يجوز أنه أمره بالسؤال لان الذى يسأل ويعلم ليس كن لم يعلم وأن نقتل أى من أن نقتل وروى تقتل عامر بالبناء للجهول والنسار اسم ماء لبنى عامر أى غضبت علينا تميم من قتل حلفائهم فكأنها عتبت علينا لضعفها فأعتبناهم أى أزلنا عتابهم بالمصيلم وهو السيف الكثير القطع من صلمه إذا قطعه وشبه إجابتهم بالمحاربة بالسيف بإجابة من يزيل العتاب على سببل التصريحية التهكية لان الاول مكروده والثانى محبوب

(وان يهلك أبو قابوس يهلك ه ربيع الناس والشهر الحرام) (ونأخذ بعده بذناب عيش ه أجب الظهر ليسله سنام)

للنابغة الذبيانى يرثى النعمان المعانى بالحرث الاصغر ملك العرب وقيل لجرير وليس بذاك يقول فإن يتبين هلاك النعان يتبين هلاك ربيع الناس شبه بالربيع وهو المطرأ والنهرأ وفصل الربيع أو الخصب فأن كلا يم خيره الناس وشبه بالشهر الحرام في أن كلا أمان للناس من الحروب والمخاوف وروى والبلد الحرام أى مكة شبه بها في الآمان أيضاو يجوز أن المعنى إن يهلك هو يهلك عو يهلك عو يهلك هو يهلك على سبيل الاستعارة التصريحية ويجوزا أنه كان يحفظ لهم ربيعهم عن رعى غيرهم وحرمة شهرهم عن متكما بأن يغار عليهم فيه فلا استعارة إلاف هلاك الشهر وروى نأخذ بالحركات الثلاث وكذلك كل مضارع معطوف على جواب الشرط فالجزم على العطف والرفع على الاستكانف والنصب بإضار إن لشبه الشرط بالنفي لكنه قليل والذباب بالكسر ذنب البعير والفرس وعقب كل شيء وشبه العيش الصنك الصنيق الناقص ببعير مهزول على طريق المكنية والذباب والظهر والسنام بالفتح تخييل وأجب الظهر منقطعه أى و نتمسك بعده بطرف عيش وبقية منه ضيقة قليلة كالبعير المفطوع الظهر وبين ذلك بقوله ليس له المنام وأجب صفة مشبة ممنوع من الصرف فيجز بالفتحة على الصفة لعيش وقيل نصب على الحال وروى بالرفع على الخدرف ويروى الظهر بالرفع فاعلاللصفة أوبدلامن الضمير فيا وفتحه النحاة وبالنصب تشبيها بالمفعول أو تمييزاً على مذهب من معز بالمعرفة وضعفوه وبالحر بإضافة أجب إليه فيجر أجب بالكسرة وحسنوا هذا

﴿ فَكُيفُ إِذَا مُرْرَتُ بِدَارُ قُومُ ﴾ وجيران لنا كانوا كرام}

للفرزدق يقول قكيف يكون الحال إذامررت بدارقوم وجيران لناكرام فكانوا زائدة للدلالة على المضيوأن الجيران كانوائم انقرضوا وكرام بالحرصفة جيران (فهل لكم فيا إلى فإنى ه بصير بما أعي النطاسي حديما عي النطاسي وغبه فيا ينسب إلى من إصابة الرأى فإنى بصير بحل الامور المعضلة وكنى عن ذلك بقوله بما أعي حديما النطاسي وهو طبيب ماهر حاذق وحديم بكسر فسكون أراد به ان حديم لانه كنيته لحذف جزؤ الاسم لامن اللبس والنطاسي نسبة للنطاس وزان القرطاس وهوفي لفة الروم بمنى الحاذق الماهم في الطب وتخفيفه هنا إمامن تصرف العرب وإما لاجل الوزن وقيل معناه فهل لكم رأى وتبصر فيا يرجع نفعه إلى ثم أعرض عن مشاورتهم بقوله فإنى أعلم وأعرف منكم بما أعيى النطاسي ولا يخني أنه لاموقع للفاء حيثة اللاأن يكون المعنى بأنه يطاب منهم الرشوة

﴿ تمام الحج أن تقف المطايا ، على خرقا. واضعة اللثام﴾

لذى الروة وخرقاء اسم محبوبة له من بنى عامر لانه لما شغف بها خرق أدوانه وقال إنى أى تمام حجا أن نوورخرقاء فتقف مطايا رجل مسافر فأصلحى لى أدواتى فقالت والله لاأحسن العمل وإنى لخرقاء أى حمقاء حولها حال كونها واضعة اللثام عن وجهها حتى أراه وإضافة الوصف إلى مفعوله لفظية لاتفيده النعريف فصح حالا وحكى أن بعض السلف الصالح قال لصاحبه هل نتم حجنا كماقال ذوالزمة وأنشد البيت قيل وحقيقة مراده أنه ينبغى كما فطمنا البرارى ووصلنا إلى حرمه أن نقطع أهواء النفس حتى نشاهد آثار كرمه فيكون استعماله البيت من باب التمثيل في الشعب إذ يبسرونني عن ألم تبأسوا أنى ابن فارس زهدم كا

لسحم بن وثيل الرياحى والشعب اسم مكان وبقال بسره إذا غلبه في لعب الميسر وهو القمار واليأس هذا بمنى العلم وزهدم في الأصل فرخ البازى يسمى به الفرس لسرعته أى أقول لهم في هذا الموضع وقت أن غلبونى في الميسر وضربونى بسهامه ألم تعلموا أنى ابن الرجل الشجاع فارس تلك الفرس والاستفهام للقرير والتقريع وروى إذ يأسروننى أى يأخذوننى أسيراً عندهم ويجوز أن المدنى الم تيأسوا وتقطعوا أطماعكم عما تريدرن بي لانى ابنذلك الفارس المشهور فالاستفهام للتوييخ والحث على اليأس من ذلك والشائم كالمواسمة المواشم المواسمة المواشم كالمواسمة المواشقة المواشمة المواشقة المواشمة المواشقة المواشقة المواشمة المواشقة المو

قيل هو لابي تمام يقول انركوني أنح لمابي من الوجد وحرقة العشق مثل نوح الحائم وبروى لنوح الحائم فهرعلة للمملل مع علته والعرضة المعرض الأمراي ولاتجعلوني معرضا للوم اللوائم أوالمراد باللوائم أنواع اللوم مبالغة على حد

جد جده لأنّ اللائم حقيقة فاعل اللوم

﴿ لُولَا الْحَيَاءُ وَإِنَّ رَأْسَى قَدْ عَثَى هُ فِيهِ المُشْيَبِ لِرَرْتُ أَمَّ الفَّاسَمُ هُ وَكَأْمَا بَين النساء أعارها ﴾ ﴿ فَيْنِيهِ أَحُورُ مِنْ جَآذِرُ جَاسَمُ هُ وَسَنَانَ أَقْصَدُهُ النَّعَاسُ فَرَفَّتَ هُ فَيْ عَيْنَهُ سَنَّةً وليسَ بَنَاتُمَ ﴾

لعدى بنالرقاع فى تشبيب مدح الوليد بن عبد الملك وعن الاصمى أنه لاحد بن الرقاع وعثى يعثى كسمى يسقى وعاث يعيث كماش يعيش سار على وجه الإفساد وروى عسى بالسين أى ظهر وانتشر واشتد فعسى ها نامة لا ناقصة وأم القاسم كنية محبوبته وبين النساء أى دون الفساء وقدروى كذلك أيضا وأحور فاعل أعار والحور صفاء سواد العين وبياضها والجآذر جمع جؤذر وهو ولد الظبية وجانم موضع بعينه ووسنان فمت أحور وأقصدت الرجل إذا طعنت فلم تخطئ مقتله أى أصابه النعاس وهو ما يتقدم النوم من الفتور والنفلات ورنق المهاء كدر وترنق تكدر ورنقه وأرنقه كدره ورنق الطائر ترنيقا إذا وقف فى الهواء صافا جناحيه بريد الوقوع فالمنى وقفت فى عينه سنة ويجوز أن المعنى رنقت عينه سنة أى كدرتها وأقحم فى لانه جعل العين ظرفا للترنيق وهذا يشعر بتشبيه العين بالمه في شدة الصفاء والسنة من وسن فهو وسنان فهى من باب عدة وسبب النوم ربح يقوم فى أغشية الدماغ فإذا وصل إلى العين فترت وهذا هو الوسن وإذا وصل إلى القلب وتمكن منه زال إدراك الحواس وهذا هو الوم فلذلك نفاه مع إثبات السنة

(وإن امرأ أسدى إلى صنيعة ه وذكرنيها مرة الشيم) يقول وإن رجلا أعطانى عطية وذكرنى بها مرة واحدة للثيم أى بليغ فى اللؤم والحسة (مولى الربح قرنيه وجبته ه كالهبرق تنحى ينفخ الفحما)

للمابغة يصف ثوراً وحشياً موجها قرنيه وجبهته إلى الريح فهو مستقبلها برأسه وينفخ ف.قابلتها بفمه فيسمع له صوت فهو كالهبرق وزان جعفرى وزبرجى وهو الحداد والصائغ ويروى كالحرق أى الحداد نسبة لحرق النار شبه به حال كونه اتحاز إلى ناحية ينفخ الفحم المتقد مالنار فينفخ حال متداخلة

﴿ فَأَقْدَ لَ أَفُواْهَا لَنَّاماً أَذَلَة ﴾ يعضون من غيظ رؤس الآباهم

للحرث بن ظالم المرّى وعُضَ الآثامل من الغيظ كناية عن شدته وأطلق الآباهم وأراد مطلّق الآصابع مجازاً مرسلا لآنه لاداهي للنخصيص المخالف للواقع عادة ويحتمل أنها حقيقة

للفرزدق يعتذر عما وقع منه فىالسفر مع دليله عاصم العنبرى حين ضل الطريق والتصافن انتسام الماء الفليل بالصفن وهو وعاء صغير لنحو الوضوء والاداوة ظرف الماء وجمعها أداوى وإيقاع التصافن عليها مجازعقلي لانها محلالماء الذى اقتسموه وأقرب منه أنها مجاز مرسل عما فيها والجهش والإجهاش تضرع الإنسان إلى غيره وتهيئته للبكاء اليه كالصبي إلى أمه وغضون الجلد مكاسره ويروى عيون وإسناد الإجهاش اليها مجازعقلي لانها محل ظهورأثره والجراضم واسع البطن كثير الاكل والمراد بالجلود إناء صلب كبير مثل رأسه أى العنبرى وفيسه إشارة إلى حقه لان إفراط

الرأس فى العظم أمارة البلادة وفى الصلابة أيضا إشارة إلى ذلك ليشرب أى ليأخذ ماء القوم بين الصرائم جمع صريمة وهى منقطع الرمل أو قطيع من الإبل إشارة إلى أنهم كانوا بمفازة لاماء بها على حالة ضنكة لوثبت فى تلك الحالة أن حاتما فى القوم مع جوده المشهور لبخل بالماء وعلى بمعنى فى يؤيده رواية المبرد فى كامله على ساعة وحاتم بالجز بدل من ضمير جوده وفيه تنويه بذكر الاسم وهو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج

(هوالجواد الذي يعطيك نائله م عفوا ويظلم أحيانا فينظلم وإن أتاه خليل يوم مسخبة م يقول لاغانب مالحولا حرم الرهيد بن أى سلى يمدح هرم بن سنان والنائل العطاء وعفوا حال منه أى سهلا عليه أى قليلا عنده وإن كثر فى الواقع أو بغير سؤال ويظلم أى يسأل فرق طاقته فيتكلف ويعطى ويروى فيظلم وأصله يظالم مطاوح ظله قلبت ناؤه طاء على الأصل فى تاء الافتحال بعد المطبقة ثم قلبت الطاء ظاء معجمة على خلاف الاصل فى الفلب الإدغام وأدغمت فها الأولى وروى فيظلم وأصله يظلم أواصله يظلم أواصله يظلم المناب وأدغمت فى الثانية وروى فيظلم بهما معا وقوله أحيانا فيه نوع احتراس من توهم وصفه بالفقر المستمر وإن أتاه خليل أى متعصف بالخلة بالفتح وهى الفقر والفاقة بييح له أمواله ولا يتعلل فقوله يقول إلى آخره كناية عن ذلك وهو جواب السرط ورفع لأن الشرط ماض لم يؤثر العامل فى لفظه الجزم وقد يرفع جواب الشرط المضارع لتخيل أنه ماض كسئلة العطف على النوم وقبل أنه على تقدير الفاء أى فهو يقول وقبل التقدير يقول لاغائب مالى إن أناه خليل فالجواب محذوف دل علمه المذكور وهو قول سيبويه وماقبله قول الكرفيين وروى هنه أيضا والمسغبة الجوع وحرم كحذر مصدر حرمه إذا هنعه والمراد به المفعول أى ليس محروما وعنوعا عربي السائلين ويحوز أنه صفة مشبة كذر وفرح بمنى صنع ولوقرئ حرم بالفتح بمنى حرام كرمن وزمان لجاز وغايته أن يكون فى الفافية السناد

﴿ الآن لما ايض صربتي ، وعضضت من نابى على جذم حلبت هذا الدهر أشطره ، وأنيت ما آتى على على الله على وقبل لابى العلاء المعرى والآن الزمن الحاضر والمسربة بضم الراء وقد تفتح الشعرات التى تنبت وسط الصدر دقيقة مستطيلة إلى أسفل السرة وهي آخر مايشيب من الإنسان فبياضها كناية عن بلوغه غاية الشيب وأما المسربة بالفتح فقط فهي مخرج الفائط ومن نابى حال مقدمة ومن تبعيضية والجنم أصل الشيء كآن أنبابه تفنت حتى لمهيق الا أصولها ويجوز أن المعنى أنها سقطت ويتى محام من اللحم وهو أيضا كناية عما تفدم توكيد له فيالممني وحلبت هذا الدهر أي جبت مافيه من الحوادث وجربتها وأشطره نواحيه وجوانبه فكأنه شبه الزمل بمكان لهجوانب على البدلية والشطر أيضا فصف ضرع الناقة فيه خالفان وفي النصف الآخر خالفان فشبه الدهر بناقة على طريق المكنية وإثبات الاشطر تخييل وحلمها ترشيع وهذا أوجه وأقرب من الاول وأشطره فيصب على البدلية أيضا ويمكن أن حلب مضاعف التمدية لا للبالغة فالمتى جعلت الدهر بحلب لى أشطره ويجمع لى نصب على البدلية أيضا ويمكن أن حلب مضاعف التمدية لا للبالغة فالمتى جعلت الدهر بحلب لى أشطره ويجمع لى مفيا من الفرائب والمعائب وقبل المراد بأشطره أنواع الحيد والشر وأنيت أي فعلت لائمن يفعل الشيء لا بدمن من طول تجربتي لحوادث الدهر والده والده والمعني صارت عادني أني أفعل ماأفعله على علم عدى من طول تجربتي لحوادث الدهر وحد الدهر وقلبه إليه والمعني صارت عادني أني أفعل ماأفعله على علم عدى من طول تجربتي لحوادث الدهر وحد جسمه وقلبه إليه والمعني صارت عادني أني أفعل ماأفعله على علم عدى من طول تجربتي لحوادث الدهر

(لقد ولد الآخيطل أم سو. . على باب استه صلب وشام)

لجرير بهجو الاخطل والاخيطل تصغير الاخطل وأم سوء بالإضافة فاعل فكان حق الفعل التأنيث لكن سوغ تركه الفصل بالمفعول والاست بوصل الهمزة الدبر والصلب جمع صليب والشام اسم جمع شامة وهي العلامات والتقوش وكان الاخطل وهو غياث بن غوث من نصاري العرب ويروى على باب استها أي الآم وهو أقعد في المعني وأشنع في هنك الحرمة (عرجا على الطلل المحيل لاننا ، نبكي الهيار كما يكي بن خذام كم

لاحرى النيس والعوج عطف رأس البعير بالزمام والمحيل الذى حال وتغير عن صفة الجدة إلى صفة البلي أو الذى أصابه المحل والإنفارهذا وفىالصحاح أحال الثنى. إذا أتى عليه الحول ومنه لطلل المحيل فهواسم فاعل وهو الوجيه ولاننا بفتح اللام والهمزة بمغى لعلنا قال فى التسهيل فى لعل عشر لغات وعد منها أن المفتوحة ولان وابن خفام بمسجمتين أول

من بكي الديار من شعراء العرب وكان طبيبا حاذقا يضرب به المثل في الطب

﴿ اللَّا يَاقِيلُ وَيَحْكُ قُمْ فَهِيمُ مَا لَكُ اللَّهِ يَسْقَيْنًا غَمَامًا مَ فَيُسْتِقَ أَرْضُ عاد انعادا ﴾ ﴿ قد امسوا ما يبينون الكلاما ، من العطش الشديد فليسترجو ، لحما الشيخ الكبيرولاالغلاما ﴾ ﴿ وَقَدَ كَانَتُ نَسَاوُهُم بِحْسَيْرِ ، فقد أمست نَسَاوُهُم عَيَاى ، وإن الوحش يأتيهم جهاراً ﴾ ﴿ فَلا يَحْشَى لَمَادَى سَهَاماً \* وأنتم هَهَا فَيَا اشْتَهِتُم \* نَهَادُكُمْ وَلِلْـكُمُ الْتَمَاما ﴾

(فقبح وفدكم من وفد قوم ، ولالقوا التحية والسلاما)

لمعاوية بن بكر روى أنَّ عادا بعثواً من قومهم قيل بن عنز ونعيم بن هزالة ومرثد بن سعد بن عفير وجلهمة بن الحلس قال معاوية بن بكر ولقمان بن عادكل منهم مع نفر من رهطة ليدهوا الله بالسقيا عند الكعبة فنزلوا عند معاوية بن بكر فأكرمهم وبعث اليهم الجرادتين ليغنيا لهما وهما قينتان مغنيتان أول من غنى فينساءالعرب فنسوا قومهم من كُثْرة اللهو والطرب فقال معاوية هلك أخوالىولو قلت لهم شيئاظنوا بي بخلا فأنشأ هذا وأمر الجرادتين بغنائه لهم والهينمة صوت خنى لا يفهم والمراد بها دعاء الله بالسقيا ويسقيناغماما أي ماء غمام مايبينون الكلام لصعفهم من العطشفليس نرجو أى ليس نحن نرجولها أى لعاد ويروى به أى بسبب العطش وحقالرواية بها أى فيأرض عاد الشيخ ولا الغلام والعيمة شدّة الشهوة إلى اللبن والمراد بها مطلق الفاقة والعيامى جمع عيم بالتشديد أىرثيثة الحال وأصله عيائم فقلب إلى عيام كما روى أيامى وهوجعام وأصله أيائم أي فاقدات الازواج فالمعنى على التشبيه وبجوزأن المراد نساءكمالي تركتموها كأنها بلا أزواج هناك وتكرير النساء للاستعطاف عليهن والعادى نسبة لعاد وكانواالغلاظ الشداد والوحشاسم جنس جمعي واحده وحشي كانس وأنسي وترك وتركى فيذكر باعتبار لفظه ويؤنث باعتبار جمعيته وروى بهماونهاركم نصب على الظرف ومن وفد قوم تمييز مقترن بمن والسلام عطف على التحية وفيه تورية لآنه يشير إلى انقطاع الكلام كماأن المجتمعين يأتيان به عند المفارقة فلما سمع القوم ذلك انطلةوا إلىالكعبة فلحقهم مرثد بن سعد وكان وثرمنا فأخرو وفدعا الله تعالى لنفسه لاللقوم وقال قيلاللهم إن كان مودصادقا فاسقنا فأنشأ سحابة بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء ثم نودى ياقيل اختر أيها شئت فقال أما البيضاء فجفلوأما الحراء فعارض وأما السوداء فهيطل فاختارها فنودى قداخترت رمادا أرمدا لايبقي من عاد أحدا لاوالدا ولا ولدا فسارت السوداء إلى عاد فأهلكتهم وجاء لقان بن عاد بغدأنفرغوا من دعواتهم فقال اللهم إنى جئتك وحدى فأعطني سؤلي وسأل عمر سبعة أنسر وكان عمر النسر ثمــانين سنة فكان يأخذ النسر من وكرم فلا يزال عنده حتى بموت وكان آخر نسوره اسمه لبد فلما مات مات ثم إن ذلك كان قبل وجود مكة وزمزم لانهما إنما وجدا فى زمن إبراهيم وإسماعيل فلعل معاوية بن بكركان سكنه قريبا من موضع مكة لانى نفس موضعها لأنه إذ ذاك لم يكن فيه بناء ولاماً م ﴿ وكان ربا أو كحيلا معقدا ﴿ حَسَالُوقُودُ بِهِ جُوانَبُ قَمْمٍ ﴾

﴿ يَنْبَاعِ مَنْ دَفْرِي أُسِيلَ حَرَةً \* زيافة مثل الفنيق المكرمُ ﴾

لعنترة بن شداد العبسي من معلقته يصف عرق،ناقته من السير فشبه بالرب وهو العصيروالطلاء أو بالكحيلوهو القطران المنعقد بالنار على جوانب القمقم وأعقدت الدواء أغليته حتىخثر وحش الوقود أشعله وأوقده وهوهنا مبنىللجهول وأصل ينباع ينبع فتولدت الآلف للإشباع والدفرى نقرة منخفضة جنب الآذن إذاطال سير البعير انتفخ من وسطها جلدة وارتفعت وسالمنها العرق فىالنقرة وهىالمشبهة بالقمقم سابقأوقيل الذفرى أصلالاذن والآسيل الناقة المستقيمة الحلق من قولهم خد أسيل وكف أسـيل وحرّكل شيء خالصه زيافة كثيرة الزيف وهو التبختر في السير والفنيق فحل الإبل المكرّم لماعفائه عن العمل لاجل الضراب فالمكرّم نعت مفسر ويروى المكدم بالدال ويقال كدمه إذا عضه وأما أكدمه فلم أقف عليها ولعلها لغة قليلة والمكدم اسم مفعول منها أى الذىكدمته الفحول وعضته فأثرت فيه لتنقب جلدها من أثر الرحل والركض وروى منذفرى غضوب جسرة أى شديدة الغضب صلبة موثفة الحلقوقيل ينباع وزنه ينفعل من البوع وهو طي المسافة البعيدة ولامعني له في البيت ﴿ إذا ما درّها لم يقر ضيفا ، ضمن له قراه من الشحوم ، فلا تتجاوز العضلات منها ﴾ ﴿ إلى البكر المعازب والكزوم ، ولكنا نعض السيف منها ، بأسوق عافيات اللحم كوم ﴾

للبيد بن ربيعة العامرى يقول إذا لم يكف در النوق فرى الضيف كان قراه من شحومها فأسند القرى إلى اللبن لانه آلته أو سجه وإسناد الضيان إلى نوق الإبل مجاز أيضاً لانها محل المضمون والفعلان فى الحقيقة لمالك الإبل والمراد أنها معدة لذلك إما بلبنها أو شحمها والعضلة الحسنة السمينة والبكر الفتى من الإبل ذكراً أوانثي والمعازب المهزول من عزب إذا أبعد والمعزاب الذى طالت عزوبته وبعده لعدم نسله أو لبعده عن البيوت فكأنه بمعنى المباعد فى الاصل شماريد به المهزول مجازاً والكزم بالزاى القصر ومنه كزم ككتف وأكزم وكزما فالكزوم كصبور القصيرة وقيل المسنة أقلى المنافئ عن الأعلى أو التي لم يبقى لهاسن من الحرم وكزمه أيضاً إذا كسره بمقدم فه و يجوز أن المعاذب الفتح جمع معزاب أو معزابة فيكون البكر مستعملا فى معنى الجع أى لانترك الوسط السيان من الإبل ذاهبين إلى بالفتات المهازيل والمسنات البالغات فى الحرم ولكنا نجعل السيف يعض منها بأسوق جمع ساق مضاف إلى عافيات أى كثيرات اللحم لغركها من العمل سنة أوسنتين والكوم جمع كوماه أى عظيات الاسنمة مرتفعاتها

﴿ وَمُهُمَا يَكُنُ هَنَدُ امْرَىٰ مِنْ خَلِيقَةً ۚ ۚ وَإِنْ خَالِمًا نَتَغَنَّى عَلَى النَّاسُ تَعْلَمُ ﴾

لزهير بنابيسلى من معلقته ومهما اسم شرط بمعنى أىشى. على المختار فلذلك يعودعليه الضمير شم إن كان المرادبه مؤنثا كاهنا فتارة يعودعليه الضمير مذكراً باعتبار اللفظ كافى توله يكن و تارة مؤنثا باعتبار المعنى كافى قوله وإن خالها ولم يجمل هذا عائداً على الحليقة لآن مهما هو المحدث عنه ومن خليقة بيان له ولما بين بالمؤنث حسن تأنيث ضميره بعد بيانه يقول أى طبيعة وسجية تكون فى الإنسان تعلم للناس بأماراتها وإن ظنها خافية عليهم

﴿ فلوكنت فى جب ثُمَا نين قامة ۗ ، ورقيت أسباب السهاء بسلم ، ليستدرجنك الفول حتى تهرّه ﴾ ﴿ وَتَعَلَّمُ أَنّى عندكم غير مفحم ، وتشرق بالقول الذى قد أذعته ، كاشرقت صدرالقناة من ألدم ﴾ للا عشى ميمون بن قيسوفيه وجهان الآول أنه يصف رجلا بإفشاء السر وأنه لوتحيل لكتبمه لم يقدر أى لو بالغت لكتبمان حتى كأنك كنت فى بئر عميق فالعدد كناية عن ذلك ثم رقيت من قعره وبلغت أسباب السهاء أى أبو إجما وقوله

فى الكتبان حتى كأنك كنت فى بئر عميق فالعدد كناية عن ذلك ثم رقيت من قعره وبلغت أسباب السهاء أى أبو ابها وقوله بسلم ما لفة فى التشبيه كأنه صعد حقيقة على سلم ليستدر جنك بالنون المخففة أى ليستنزلنك القول من السهاء درجة درجة إلى قعر البئر كما كنت ويفسد تحيلك فتهره أى تقوله ودرج الصي إذا قارب بين خطاه و درج القوم مات بعضهم إثر بعض وهر الكلب هر برا إذا صوت وفيه إشعار بتشبيه بالكلب النامج وقعلم أى وأجيب أناعن قولك فتعلم أنى غير عاجز عن الجواب فيها بينكم وروى عنكم بدل عندكم وهى هى ورجع إلى بيان استدراج القول له فقال وتشرق بالقول الذى قد أذعته ونشرته هى وشرق إذاه غصر بريقه أونحوه وذاع الحبر ذيعا وذيوعا انتشر وأذاهه نشره أى لم تقدر على ابتلاعه وكنهانه بالشيء وكنهانه كالم يبلغ صدر القناة أى الرمح الدم الذى يكون عليه من القتيل وشبه القول الذى لم يقدر على كنهانه بالشيء أن قوله كالدم وللمبالغة فى عدم إمكان الكتبان . الوجه الثانى أن معناه لو كنت متباعداً هى كأنك فى قعر البئر ورقيت أن قوله كالدم وللمبالغة فى عدم إمكان الكتبان . الوجه الثانى أن معناه لو كنت متباعداً هى كأنك فى قعر البئر ورقيت منه إلى السهاء ليقر بنك القول الذى قد أذعته أنا عنك فالناء على هذا للمتكلم أى لم تقدر على استهاعه و دخوله أذنك كا لم يقدر صدر القناة على ابتلاع الدم وصدر القناة مذكر ولكن اكتسب التأنيث من المضاف إليه فلذلك أنك فعلموقال شرقت وقبل الفناقة هنا جي المناه والمه فلالك أن فعلموقال شرقت وقبل الفناة هنا جي المناه والم هو المناه والمناه فلا المناه والمناه المناه والمناه والما والمناه والمنا

الخيل الأفراس والكائبة للفرس القربوس وللبعير الغارب وللرجل الكاهل وللحمار السيسيا والميل جمع أميل وهو الذي لايثبت علىظهر فرسه والفدم جمع أفدموهو اللئيم الضعيف أو جمع فدم بالسكون بمعناه وضمير جالوا للقوم فجرى الخبر على غير ماهو له أي إذا الحيل جالوا هم في سروجها وما يبرز الضمير مكذا لآن محل وجوبه في الصفة لاالفعل

أو لامن اللبس لان الواوخير العقلاء فإن قبل إن إذا لاتضاف إلاللجملة الفعلية فالحيل فاعل فعل محنوف أجيب بمنع أنها لاتضاف إلا للفعلية وبأن ذلك في الشرطية لاالظرفية كا هنا وقبل يحتمل على بعد أن الخيل بمعني الفرسان وضير كواثبها للافراس المدلول عليها بذكر الحيل أى قوم إذا الفرسان جالوا في كواثب الافراس فوارس الخيل ثابتون عليها لاما يلون عن ظهورها و لاعاجزون كأن أيديهم مغلولة (لعمرك إن إلك من قريش ه كالى السقب من ألى النعام في النعام ويروى كالى السيف والوجه أنه نحريف قرابتك من قريش بعيدة أو معدومة كقرابة والمالاتانة من ولد النعام ويروى كالى السيف والوجه أنه نحريف قرابتك من قريش بعيدة أو معدومة كقرابة والمالة المعلم على المراد بالغداة مطلق الزمن ليناسب المدح طفت فيرهم كا يرتفع قدرهم في العن والمجاف أيضاً وعلماء أصله على الماء والمراد ارتفع قدرهم في العز والمجاف والمنعن غيرهم كا يرتفع الشيء على وجه المهاء ويرسب الآخر أوالمني أنهم طفوا بالغين على أطني شيء كالماء فالماء طاغ على الناس وهم طاغون عليموفيه دلالة على الشجاءة وبكر بنوائل اسم الي قبيلة سميتهي باسمه والوائل أصله السابق طاغ على الناس وهم طاغون عليموفيه دلالة على الشجاءة وبكر بنوائل اسم الي قبيلة سميتهي باسمه والوائل أصله السابق طاغ على الناس وهم طاغون عليموفيه دلالة على الشجاءة وبكر بنوائل اسم الي قبيلة سميتهي باسمه والوائل أصله المبابي والطر أى جهة قبيلة تمم (ألا أبلغ معاوبة بن حرب ه أمير الظالمين تنا كلاى)

لهبدالرحمن بن حسان حين دخل معاوية بن أبى سفيان بن حرب المدينة فتلفته الانصار وتخلف أبو قتادة ثم دخل عليه فقال لهمالك تخلفت فقال لم يكن عندنا دواب قال فأين النواضح قال قطعناها فى طلبك وطلب أبيك يوم بدر وقد قال صلى الله عليه وسلم يامعشر الانصار ستلقون بعدى أثرة قال معاوية فاذا قال قاصبروا حتى تلقونى قال قاصبروا قال إذا فسبر والثناء يقال اللخير وقد يقال الشر والنثا خاص بالشر وروى نثا كلاى ومنظروكم ممهلوكم أى أنت وقومك والنفاب ظهور الغين العمال في تجارات الاعمال والحصام المخاصمة والمجادلة أى إلى يوم القيامة

﴿ أَفَى كُلُ أَسُواتَى العَرِاقَ إِنَّاوِهُ مَ وَمَا كُلُمَا بِأَعَ الْمُؤْمِكُسُ دَرْمُ ﴾ ﴿ الْانسَتَعَى مَنَا مَلُوكُ وَتَقَى مَا عَارِمُنَا لَاتَّتَـقَى النَّمِ بِالنَّمِ ﴾

لزهير وقيل لجابر بن حي التغلي والاستفهام للنهجب أو للنوبيخ والإتآوة كالكتابة ألرشوة والجمالة يقال أثوته أتوه أتواوإتاوة أعطيته الحراج فهى في الاصل مصدر والمكس ما يأخذه العشار ويروى بخس درهم أى نقص درهموكان أهل العراق يفعلون ذلك في أسواقهم مع العرب وغيرهم فقال زهير لا ينبغي ذلك وألا في الاصل مركبة من همزة الاستفهام التوبيخي ولا النافية فصارت أداة تحضيض و يقال استحياو استحى كا هنا بنقل حركة الياء إلى الحاء حذفها أى لتستح منا الملوك و تتوقى عقوبة التعرض لمحارمنا وأمو النالك أو لئلا تتوقى أخذ الدم بدل الدم وروى ألا يستحى منا المليك و يتقى إلى آخره وهو لغة في الملك و المراق

(حاشا أبي ثوبان إن أبا ، ثوبات ليس ببكة فدم عرو بن عبد الله إن به ، صنا عن الملحاة والشتم كللمقذ بن الطاح وهو الجيح الآسدى وحاشا كلمة تبرئة وتنزيه واقعة موقع المصدر مضافة لما بعدها كسبحان الله ويجوز أنها حاشا الاستثنائية وهي حرف جر عند الآكثر ورواه الضي حاشا أباثو بان بالنصب فهو فعل واحبال لغة القصر ضعيف لشهرة لغة الإعراب بالحروف وعلى الآول فبناؤها لمشابهما للحرفية لفظاو معنى وبكم الرجل كنعب إذا عجن المكلام وقدم كسهل وظرف إذا عجز عن الحجة كأن فه مسدود والعنن بالكسر البخل والملحاة مفعلة من لحاه إذا لامه والملحاء كالرداء مفاعلة من الملمن والعذل من لحوت العود إذا قشرته وتكرير أبي ثو بان لتعظيمه والتنويه باسمه لبس ببكة بالضم أى ذى بكمة أى ليس بأبكم ولا فدم أى عاجز عن الكلام وعر وقبل إنه بدل من أبي ثو بان فقوله إن أبا ثو بان الح جملة انتراضية مبينة لوجه التنزيه وفي قوله إن به صنا بيان لوجه سكوته عن مؤاخذة اللئام والمعني أن به امتناعا و تنزها عن اللوم والشتم في صم الصغائقناته ه وناء بسلى نوأة شم صما)

لحيد بن ثور يصف بعيراً بأنه ألتي في الحجارة الصلبة أعضاء هالتي يبرك عليها عند الإناخة والصم جمع صماء أو أصم

أى صلب وناء أى قام متناقلاً بسلى محو بتى نو ة ونهضة واحدة لم يتردّد ثم صمم وعزم على السير وروى أنّ سمرة من جندب أنى برجل عنين فاشترى له جا ية من بيت المسال وأدخلها معه ليلة فلما أصبح قالله ماصنعت قال فعلت حتى حصحصت فيه فسألها فقالت لم يصنع شيئًا فقال خل سبيلها

﴿ حتى تهجر في الرواح وهاجها ه طلب المعقب حقه المظلوم﴾

للبيد بن ربيمة يصف حمار وحش خرج فى آلهاجرة ورا. أتانه وهاجها أى بعثها على السير ونشطها لسرعة سيره فى طلبها كما يطلب المعقب المظلوم حقه ودينه بمن هو عليه فالمظلوم بالرفع صفة للمقب لآنه فاعل فى المعنى ومعناه الذى رجع إلى حقه الذى كان أعطاه للمدين فكأنه رجع على عقبه أولانه يعقب المدين ويتبعه

(ردى ردى ورد قطاة حما ، كررية أعجبها بردالما)

يخاطب ناقته وردى أمر من الورود و تكريره التوكيد والورداسم مصدر منه أيضا أو اسم الماء المورود أى ودى المساء كورود قطاة صماء لاتسمع صوت القانص فلاتنفر عن المساء والبكدر بالضم نوع من القطا رمادى اللون والبكدرية نسبة إليه من نسبة الجزئى إلى كليه وهذه الياء هى الفارقة بين اسم الجنس وواحده كروم وروى وفيه تشبيه نافته ضمنا بالقطاة فى الحفة والسرعة وحما والمسابالقصر فإن رويا بالمد والسكون على أنّ الشمعر من مشطور المتسرح الموقوف فحله حرف الآلف (أتاس اصدوا الناس بالسيف عنهم ه صدود السوانى فى أنوف الحوايم)

لذى الرمة أنشده عنه الفراءيقال صده عن كذاولغة كلب أصده عنه إذا منعه فوضع الصدو دموضع الأصداد والسوافى بالفاء الرياح لانها تسفو التراب وقيل هي بالقاف جمع ساق أوساقية وهي فوق الجدول والحوايم الجمال العطاش لانها تحوم حول الماء خوا الماء خوران يرادهنا أوالجبال لانها لارتفاعها تشرف من بعد كأنها حايمة أولان الطير يحرم فوقها فنسبة الفعل حوايم أيضاء يحوزان يرادهنا أوالجبال لانها لانها تشرف من بعد كأنها حايمة أولان الطير يحرم فوقها فنسبة الفعل اليها بحاز لانها محله يقول قوم منعوا الناس عن أنضهم بالسيف لمنع الرياح وضربها في أنوف الجال أوفي أعلى الجبال أو كمنع الانهار لبعدما ثها الإبل العطاش أوالعلور العطاش عن الشرب لان العالم وفيه تشبيه الاعداء بالعطاش وأصحاب السيوف أوالسيوف بالرياح ضمنا الطيور تخاف الغرق فيه ويروى عن أنوف الحوايم وفيه تشبيه الاعداء بالعطاش وأصحاب السيوف أوالسيوف بالرياح ضمنا الطيور تخاف الغرق فيه ولاالدار بالدار التي كنت أعلى

يقول ليس الناس اليوم هم الناس الذين عهدتهـم سابقاً لفناء الآحباء من بينهم وليست ألدار اليوم هي الدار التي كنت أعلمها لنبدل أحوالها وتغير أوصافها ﴿ افتحى الباب وانظرى في النجوم ه كم علينا من قطع ليل بهيم يقول لصاحبته وكان يجب طول الليل ويدعيه افتحى باب الببت وافظرى وتأملى في النجوم أمالت جهة الغرب أم لا وكم يحتمل أنها خبرية للتكثير ويحتمل أنها استفهامية ثم يحتمل أنها مستأنفة ويحتمل أن الفعل قبلها معلق عن العمل في لفظها لأن لها الصدارة والمراد من هذا الآمر طلب إخباره بما تعلمه بعد النظر من جواب الاستفهام المذكور وقطع الليل ظلمته وقال في الصحاح ظلمة آخره والمراد به هنا جزء الليل والبهيم شديد الظلام لانبهام الآشياء فيه ووصفه بذلك ملائم للمقام المدارة المدار

(لولا مراقبة العيون أريننا ، مقل المها وسوالف الآرام) (هل ينهينك أن قتلن مرقشاً ، أو مافعلن بعروة بن حزام) (دم المنازل بعد منزلة اللوى ، في العيش بعد أولتك الآيام)

لجرير بن عطية يخاطب نفسه على طريق التجريد يقول لولا مراقبة النساء للعيون أى الرقباء المنطلعين علينالبرزت؟ لنا وأريننا عيونهن الني هي كعيون بقر الوحش فمقل المها استعارة مصرحة وكذلك سوالف الآرام والسالفة مقدم العنق وصفحته والآرام جمع رثم بالكسر والهمز وهو الغزال الابيض وأصله أرآم بهمز عدود بعد الراء وزن أحمال فقلب إلى ماقباما ويجوز أنه جمع ريم بالفتح وهو الغزال الابيض فهمز وقلب وهل يمعني قد أو التقرير أي أنه ينهاك عنهن مقتامن مرقشاً العاشق المعامل بعروة العاشق أيضاً وذم فعل أمر كأنه تذكر محبوبته في تلك الديارو تلك

الآيام فقال ذم المنازل كلها حال كونها بعد أى غير منزلة اللوى أو بعد بجاوزتك منزلة اللوى بلازم واللوى موضع بعينه من الرمل الملنوى وذم الحياة كلها بعد حياتنا فى تلك الآيام أوذم مدة الحياة كلهابعد تلك الآيام السابقة وأشار لها بما للعقلاء لعظمتها عنده ولآن تخصيصه بالعقلاء طارئ فى الاستعالكا قيل ويجوزأن بعدظرف للمنازل وللعيش وبعض النحاة جعل ذم مبنياً للمجهول ومابعده مرفوع به على النيابة

(ولو غير إخوانيأرادوا نقيصتي ، جعلت لهم فوق العرانين ميسما) (وهل كنت إلا مثل قاطع كفه ، بكف له أخرى عليه تقدماً)

للمتلس خال طرفة بن العبد ولو من حروف الشرط فتى كان في حيزها فعل فهى أحق به فغير إخوانى فاعل لمحذوف يفسره المذكور أى ولو أراد غير إخوانى ويروى أخوالى نقيصتى أى ظلى لوسمتهم بالذل وسما ظاهراً كأنه فوق الآنوف وخصها لابها لاتخنى والميسم آلة الوسم بالذر والمراد أثره وهو السمة وهل استفهام إنكارى أى لو كافأت إخوانى لا أكون إلاه ثل من قطع كفه بكفه الآخرى والكف يذكر ويؤنث فلذلك وصفه بأنه تقدّم على الكف الآخر واهدى عليه ووصفه بأخرى والمقابلة بين الكفين تؤيد رواية أخوانى بالنون

(فيوم الكلاب قد أزالت رماحنا ، شر حبيل إذ آلى ألية مقسم ، لينتزعن أرماحنا فأزاله) وأبو حنش عن ظهر شنقاء صلدم ، تناوله بالرمح ثم انثى له ، فخر صريماً لليدبن وللفم) لجابر الثملي وقيل البيت الثالث لشريح العبسي وقيل لزهير والكلاب بالضم اسم موضع الواقعة وآلى أى حلف والشنقاء الطويلة من الخيل والصلدم بكسر المهملتين القوية ويروى ثم أنى له وأصله انثنى فأدغمت النون بعد قلبا ثاء فى الثاء ولو قرى ثم اتتنى من تأنى وتمهل لجاز ويروى دلقت له بالرمح من تحت بزه ويروى شققت له بالرمح جيب قيصه ولمل اختلاف المروايات لاختلاف القائل والتناول الآخذ قالمنى لحقه فطعنه بالرمح كأنه أخذه ثم أنثى له أى طعنه مرة أخرى فسقط مطروحا وجعل ذلك ليديه وقه لآنها التي يستقبل بها الآرض أولا حين سقوطه على وجهه واللام منا بمعنى على كما ذكره النحاة وإن أنكره النحاس ودلف دلفاً كتعب تعباً إذا تقدّم بسرعة وقارب بين خطاه وجيب قيصه كنامة عن صدره لانه إذا شق طوق القميص بالرمح فقد شق الصدر

﴿ وَمَا الْحُرِبِ إِلَّا مَا عَلَمْمُ وَدَقَتُمْ ۖ وَمَا هُو عَنَّهَا بِالْحُدِيثِ الْمُرْجِمِ ﴾

الزهير من معلقته ينهى عبساً وذيبان عن القتال يقول ليست الحرب إلا التى علمتموها وجربتموها وشبها بمطعوم مكروه على طريق الكناية والذوق تخييل وماهو أى الحديث عن الحرب ولما كان الضمير عائدا على المصدر في المعنى صح تعلق المجرور به ويبعد تعلقه بما بعده والنرجيم الرى بالرجام وهي الحجارة الصغار استعير لالقاء الكلام بلاروية ولافكر

على طريق التصريحية (فازور من وقع الفنا بلبانه ، وشكا إلى بعسبرة وتحميم) (لوكان يدرى ماالمحاورة اشتكى ، ولكان لو علم الكلام مكلمي)

لمنترة بن شدّاد من معلقته يصف فرسه بأنه ازورأى مال من وقوع الرماح بلبانه وهوموضع اللب من صدره وشبه بالعاقل على طريق المكنية والشكاية تخييل والعبرة البكاء والحمحة صوت دون الصهيل يشبه الحنين لوكان يعلم ماهى المحاورة والمخاطبة لاشتكى إلى وخاطبنى حقيقة وإنما يشكو إلى بالعبرة والتحمح فقط وفسره بقوله ولكان مكلما لى لوعلم الكلام وذلك مبالغة فى شدّة الحرب

(أمن حلم أصبحت تنكت واجماً ، وفد تعترى الآحلام من كان ناتماً) ( فن يلق خيراً محمـــد الناس أمره ، ومر... يغو لايعدم على النيّ لاتماً)

للبرقش الاصغر صاحب فاطمة بنت المنذر والاكبر عم الاصغر وعم طرفة وهوصاحب أسهاء والاستفهام للتوبيخ والحلم بضمتين مايراه النائم والنكت التخطيط والنقر فىالارض بأصبع أوعود كايمل المهموم المتفكر والواجم الحزين والواو للحال أى والحال أنّ أضغاث الاحلام قدتعترى النائم فكان مجرّدة عن المعنى فن يلقأى يصادف خيراً فى أفعاله

محمد الناس فعله أوشأنه وإيقاع الحمدعليه لآنه سببه ومن يفعل غيا لايعدم لائمـا يلومه علىغيه وقيل أراد بالخيرالغنى وبالغى الفقر ويبعده مقاماللوم وعدم مناسبنه لمـا قبله وغوى يغوى من باب ضرب انهمك فى الجهل وعدم يعدم من باب علم فقده ﴿ إِنَّ الحُلِيفَـةُ إِنَّ الله سربله ه لباس ملك به تزجى الحواتم ﴾

لجرير وقوله إنّ الله سربله خبران الآولى وكررها لتوكيد التوكيد وسربله كساه بالملك الشبية بالسربال ويروى سربال ملك به أى بذلك اللباس أوالملك تزجى أى تساق الحواتيم جمع خاتم بالفتح والكسر والآصل خواتم فزيدت الياء والمراد ماعواقب الآمور الحميدة وقال أبوحيان يحتمل أن خبران قوله به تزجى وجملة إن الله سربله اعتراضية ويروى به ترجى بالراء وليحرر (أرسلت فيها مصعبا ذا إقحام ، طبا فقيها بذوات الابلام)

لعطاء السندى ويقال أصعب الجمل فهو مصعب إذا صارصعباً لايركب والإقحام الدخول في الشيء بلاتمهل ولاروية ويروى أرسلت فيها مقرماذا تشهام وأقرمته شوقته إلى الضراب ونحوه ذا تشهام أى يتشمم رائحة الناقة النائقة للضراب فيعرفها والعلب مثلث الطبيب الحاذق وأبلت الناقة إبلاما إذا ورم فرجها من شدة الشهوة إلى الضراب والبلم كسبب اسم منه ويجوز أن ما هنا إبلام كأسباب فالمعنى أنه أرسل في الإبل فحلا كريما يقدم عليها من غير تلبث أو يتشممها ويتعرفها حاذقا عارفا بالنوق التائقة إليه ويجوزأن المعنى أرسلت في تلك الفضية رجلا كالجل الشديد ذا إقدام على الامر بجراءة فقيها عارفا بمعالجة الاشياء الصعبة ذوات الاعتبال وبحل مشكلاتها فهوفي غاية المعرقة والتجربة

﴿ فَإِنْ تَسَكُّمُ عَمْ الْكُمِّ وَإِنْ تَتَأْمِي هِ وَإِنْ كُنْتَ أَفْنَى مَنْكُمُ أَتَّأَمِمُ }

آمالرجل بالمد والمرأة وتأيما إذا لم يتزوجاً بكرين أو ثيبين يقول لمحبوبته إن تتزوجي أزوج وإن لم نتزوجي لم أتزوج وجلة وإن كنت أفي منكم اعتراضية والافتى الاكثرفتية وشباباوعبر بضمير جمع الذكور التعظيم ورفع المصارع في جواب الشرط كاهنا قليل ولعله ارتكبه لاجل القافية (ويوم النسار ويوم الجفاه ركانا عدابا وكانا غراما) لبشر بن أبي خازم والنسار مالني عامر والجفار مالبي تميم بنجد يقول واقعة النساروواقعة الجفار كا ماعذا باعلى أهلهما وكا ماغراما أي هلاكا لازما لهم وقيل شرآ دائما (جزى الله بنعروة حيث أمسى ه عقوقا والعقوق له أثام) العقوق بالفتح كثير العقوق بالعنم وهومنع بر" الوالدين وقطع صلنهما والاثام كالوبال جزاء الإثم وقيل هو الإثم فسمى به هسببه وهو الجزاء ومفعول جزى الثانى محذرف وعقوقا خبر أمسى والعقوق مبتدأ أى لابد للعقوق من جزاء سيء عظيم (لأن فتذي لهى بالامس أفنت ه سعيداً فأمسى قد قلى كل مسلم)

الاعشى الهمدانى وفتنته المرآة بالنخفيف والتشديد وأفتنه دلهته وحيرته ولحى بالامس أفتنت جواب القسم المدلول عليه باللام فقولهائن فتنتى وجواب الشرط محذوف دل هليه جواب القسم والمعنى إن فتنتى فلاأحزن ولاأتعجب فإن تلك عادتها من قبلى فالمراد بالامس الزمن الماضى وسعيد هوانجبير كان عالما تقيا وقلى كل مسلم أى نقص كل مسلم سواها وعبر بالمسلم لانه يبعد بغضه والمصابيح يجوز أنها حقيقة وأنها بجازعن الكتب والغوانى الجميلات والمنعنم المحسن بنقوش السكتابة وما هاج هذا الشوق إلاحمامة عدعت ساق حر ترحة و تندّما كا

(فغنت على غصن عشا فلم تدع ه لناتحسة فى نوحها متندما ه عجبت لها أنى يكون غناؤها) وفصيحا ولم تغفر بمنطقها فى ه ولم أر مثلى شاقه صوت مثلها ه ولاعربيا شاقه صوت أعجما لحميد بن ثور وقدرحلت صاحبته سلى يقول وماحرك هذا الشوق وبعثه فتوقد بقلى الاحمامة دعت ذكرها وساقح مركب إضافى وهوذكر القمرى أوذكر الحمام مطلقا والحربالضم فرخ الحمامة والترحة الحزن ضد الفرحة والتندّم التأسف على مافات ويروى ترتما وهوتحسين الصوت وهما نصب على الحالية أى حزينة ومتأسفة أوذات ترحة وذات تندّم وعشا نصب على الغارف فلم تدع أى تترك لنائحة في غنائها متندّما أى تندّما أوشيئا يتندم به أو فيه و يجوز أن ضمير نوحها للنائحة

وأنى بمعنى كيف أو من أنَّى والاستفهام تعجي والفصيح البين الحالى عن اللكنة والتعقيد وفغرفاه يفغره من باب نفع

فتحه أي والحال أمها لم تفتح فمها بنطقها وإنما يخرج صولها من صدرها وشاقه تسبب له في الشوق والعربي المفصح والأعجم الذي لايفصح من الحيوان نقلته العرب لمن لايفهمون كلامه ولا يفقهون مراده وربمــا ألحقوه ياء النسب للمبالغة فىشدّة العجمة وبينه وبين عربي طباق التضاد

﴿ سَأَتُلُ فُوارِسَ يُرْجُوعُ بِشَدَّتُنَا مَ أَهُلُ رَأُونَا بِسَفْحُ القَاعِدَى الْأَكُمُ

لزيد الخيل الذي سياء النبي صلى إنه عليه وسلم زيد الحير وسائل فعل أمر بمعنى اسألهم وراجعهم في السؤال لتتيقن حقيقة الحال ويربوع أبوحي والباء بمعنى عن أيسلهم هن قرتنا ويروى بشدّتنا بفتحالشين يقال شدّعلى قرنه فيالحرب حل عليه أي سلهم عن صولتنا عليهم وجعل البصريون الباء بعدالسؤال للسببية لابمعني عن والاصل في الاستفهام الهمزة ولذلك كان لها تمــام التصدير في الكلام وأصل هل بمعنى قد ومن لمن يفعل وما لمــا لايفعل ومتى للزمان وهكـذا بقية الادوات موضوعة لممان غير الاستفهام فليست عريقة فيه بلالهمزة مقدّرة قبلها ولذلك تظهر في بعض الاحيانكما في البيت ويدخل علبها حروف الجر ويضاف إليها غيرها لكن لكثرة الاستعال فيه صارت الهمزة نسيا منسياً في حبر الإهمال والاستفهام هنا للتقرير وهل بمعنى قد وأنكر ذلك ابن هشام ونقل عن السيراني أنَّ الرواية أممل فأم بمعنى بلّ وهل للاستفهام قال وعلى محةالاولىفهل مؤكدة للهمزة شذوذا ام ويروىفهل رأونا ويجوزأن معناه سلهم فقد رأونا والسفح السطح أوأصل الجبل المنسطح والقاع المستوى منالارض والاكم بالفتح واحده أكمة وجمعه أكم بالضم وهى ﴿خرجنَ إِلَى لَمْ يَطَمُّن قَبَلَ . وهنَّ أصح من بيض النعام﴾ التلول المرتفعة

(فبتن بحساني مصرعات ، وبت أفض أغلاق الخنام)

للفرزدق يقول خرج النسوة إلى من خدورهن حال كونهن لم يطمئن أى لم يزل بكارتهن أحد قبلي وأكد ذلك بقوله وهن أصح من بيضالنعام الذي يصان عادة هن الكسر لئلاً تذهب زينته فبَّن مطروحات هن يميني وشمالي و بت أفض أفتح وأزيل بكارتهن الشبيهة بأغلاق الحتام لسدها الفروج والأغلاق جمع غلق كسبب بمعنى الأقفال والحتام مايسة به فم الزجاجة ونحوها فإضافتها إليه بيانية أو من إضافة المسميات إلى الآسم كأعواد السواك ويجوز أن الحنام بمعنى المختوم وهو الفرج ويمكن أن يراد بالاغلاق جوانب البكارة المشتبكة بالفرج وشبه البكارات أو جوانبها بالآغلاق على طريق التصريح ولمساسمع سلبهان من عبدالملك ذلك قال قد وجب عليك آلحذ فقال قد درأه الله عنى بقوله وأنهم يقولون مالا يفعلون فحلى سبيله ﴿ فلشد ماجاوزت قدرك صاعدا ، ولشد ماقربت عليك الانجم لا في الطبب المتنبي طلب منه رجل المدح فأبي وقال ذلك واللام التأكيدوشد على صورة المبنى للمجهول للنعجب وأصله شدّد كحسن فنقل ضم الدال إلى الشين وأدغم كما هو قياس بناء التعجب أى ماأشد مجاوزتك لفدرك يعنى كثرت مجاوزتك لمقدارك حالكونك صاعداً فيها ليس لك من الرفعة وقال عليك دون إليك لأن قرب الأنجم من جهة العلو أى كثر عندك قرب النجوم إليك من أوق ثم يحتمل أنَّ النجوم حقيقة فقد بني على الصعود المعنوى مأينني على الصعود الحسى للبالغة في تشبيه الآول بالثاني ويحتمل أنها مستعارة لشعره الذي هو كالنجوم في الحسن وعزة الرصول إليه على طريق التصريحية نفيه شبه التورية (من سبأ الحاضرين مأرب إذ م يبنون من دون سيله العرما) يمدح رجلا بأنه من قبيلة سبأ وهو فىالاصل اسم لابن يشجب بن يعرب بن قحطان ثم سميت به القبيلة ومأرب مدينتها وقيل قصر لملكهم وهو مفعول الحاضرين بمنو عمن الصرف وإذ ظرف ومن دون بمعنى أمام والعرم السدّ العظيم يحبس السيل عن المدينة . ﴿عشية ماتغنى الرماح مكانها ، ولا النبل إلا المشرفي المصمم﴾ النبل السهام العربية والمشرفي السيف نسبة لمشارف البين والمصمم المساخي النافذ لصلابته وكانت عادة المتحاربين الشاضل بالسهام عند التباعد فإذا تقاربوا تحاربوا بالرماح فإذا التقوا تعناربوا بالسيوف وذكرالنبل بعد الرماح لدفع توهم بعدالعدو فكان النبل يغني عن غيره فالبيت كناية من شدة الامر واختلاط الصفين وضمير مكامها للحرب أو للسيوف والاستثناء منقطع بعد النفي ويجب نصبه عند الحجازيين ويجوز رفعه كما هنا عند التميميين إما على البدل أو على توهم أنَّ المستثنى منه غير مذكور وأنَّ العامل

عفرغ لما بعد إلا (ولقد شنى نفسى وأذهب سقمها ، قبل الفوارس ويك عنتر أقدم) لمنترة بن شدادمن معلقته ويروى وأبرأسقمها ويروى وأذهب غمها ويروى قول بدل قبل وكلاهما مصدرو ويك اسم فعل للنعجب لكن لايلائم البيت وقبل كلمة تنبيه والسكاف حرف خطاب وقال الكسائى أصل ويك ويلك فالسكاف ضمير بجرور لكن تبعد ملاءمته للبيت وعنتر منادى مرخم وحسن الترخيم وحذف حرف النداء أن المقام للاهتمام وسرعة السكلام وأقدم أى أقبل على العدو لتمنعنا بأسمة (فعلى بأثرهم تساقط نفسى ، حسرات وذكرهمل سقام) لما أصابه الحزن بعد ذهاب الاحباب وتمكن من نفسه تخيل أنها تتناثر وتنزل من جسمه حال كرنها حسرات متتابعة وجعل النفس حسرات لامتزاجها بها فكأنهاهي أو تتساقط بعدهم لاجل الحسرات والاحزان وهو أوجه وذكرهم أى تذكرهم سقاملى وهو بالفتح مصدر كالسقم

﴿ فَكَانَ مَمْرُوفَ الدِّيَارُ بِقَادَمُ \* فَبِرَاقَ غُولَ فَالرِّجَامُ وَشُومُ \* أُومَذُهُبِ جَدَّدُ عَلَى أَلُواحِهُ ﴾

﴿ الناطق المبروز والمحتوم \* دمن تلاعبت الرياح برسمها \* جتى تنكر نوبها المهدوم ﴾ للبيد بن ربيعة يصف آثار الديار ومعروفها أى المعروف منها وقادم وبراق غول والرجام أسماء مواضع والوشوم بمع وشم شبهها بالوشم ثم قال أذاك تشبه الدار أومذهب أى كتاب مطلى بالذهب على ألواحه جدد أى طرائق تخالف بقية لو نه ومنه جدة الحمار للخط الآسود على ظهره والناطق بقطع الهمزة لآن أول المصراع محل ابتداء وإن لم يقف قالم و نطق الكتاب مجاز عن دلالته على المعانى وقال الجوهرى المبروز المنشور وهكذا ورد فى شعر آخر للبيد وإن أنكرها أبوحاتم وقال لعلها المزبور أى المكتوب ووسط الواو لتوكيد ربط الصفة بالموصوف والمحوم الواجب الممل بما فيه ولعل الناطق خبر محذوف لعدم صحة وصف النكرة بالمعرفة ثم قال هى دمن أى فامات متلبدة تلاعبت أى جرت الرياح مختلفة على رسمها أى بقية آثارها حتى تنكر أى تغير نؤيها وهو ما يحفر حول الحباء يمنعه من الماء كالسيل أى جرت الرياح مختلفة على رسمها أى بقية آثارها حتى تنكر أى تغير نؤيها وهو ما يحفر حول الحباء يمنعه من الماء كالسيل

للمتنى يقول ولم أسلم من حوادث الدهر ومكاره الحرب لاجل أن أخلد وأنمــا سلبت من الحام ككتاب أى الموت بعض الاسباب إلى أن أموت ببعضها الآخر أومنقلب إلى الموت ببعضها الآخر لانه لاخلود في الدنيا

﴿ رُجِرَا بِي عَرُوهُ السَّبَاعِ إِذَا مَ أَشْفَقَ أَنْ يَخْتَلُّهُ النَّهُ ﴾

النافغة الجعدى وأبو عروة كنية العباس عم الني صلى الله عليه وسلم كانوا يزعمون أنه يصبح بالسباع فينفق مرارة الاسد فى جوفه وروى أن غارة أتتهم يوم حنين فصاح ياصباحاه فأسقطت الحوامل وكان يسمع صوته من مسافة ثمانية أميال وزجره يزجره إذا صاح بمنعه أى كزجر أبى عروة السباع عن الغنم إذا خاف اختلاطهن بها فى البادية

(ومابقيت من اللذات إلا ، أحاديث الكرام على المدام)

للفرزدق يقول ومابقيت لذه من اللذات إلا لذة أحاديث الكرام أو مابقيت شهوة من الشهوات اللذيذة إلا أحاديث الكرام على الحر وأتى بحرف الاستعلام لآن الشراب يكون بين أيديهموالحديث من أفواههم فوقه وكان الظاهر ومابق من اللذات لكن أنث الفعل لآنه مفرغ لما بعد إلا أو للتأويل المتقدم

﴿ فَإِنَّكُ وَالْكُتَابِ إِلَى عَلَى \* كَدَابُغَةً وَقَدْ حَلَّمُ الْآدِيمِ ﴾

لهمرو بن العاص وقيل للوليد بن عقبة بن أبي معيط يحرض معاوية على حرب على بن أبي طالب وحلم الجلد حلما كتعب تعبا إدا فسد و دود و تنقب وحلم بالضم حلما بالكسر عنى مع القدرة وحلم بالفتح حلما بالضم رأى فى منامه شيئاً يقول فإنك وكتابك الواصل إلى على ترجو به استقامته كرجل كثير الدبغ للجلد أو كامرأة دابغة له والحال أنه قد فسدولم يتقع فيه الدبغ والمقصود تشييه حالة بأخرى و يجوز أن الواو للمعية لاللعطف فالمعنى تشبيه معاوية بالدابغة

(ياشاة ماقنص لمن حلت له ، حرمت على وليتها لم تحرم) لمنترة من معلقته يتذكر محبوبته بعد وقوع الحرب بينه وبين قبيلتها فلذلك حرمت عليه وقيل كان تزوجها أبوه فرمت عليه شبهها بالشاة الوحشية في الحسن والجمال والنفرة عن الرجال وأن كلا يصطاد بالإحتيال على طريق الاستعارة التصريحية وذكر القنص ترشيح لانه يلائم الشاة ومازائدة أى باشاة القنص تعالى فهذا وقت النفكر في شأنك وقيل المنادى محذوف أى ياقوم احضروا شاة قنص و تعجبوا من حالها والقنص الصيد والقنص بالتحريك والقنيص المصيد و يروى ياشاة من قنص فقيل من زائدة بناء على مذهب الكوفيين من جواز زيادة الأسماء وقبل نسكرة موصوفة وقنص صفتها من باب الوصف بالمصدر أى ياشاة إنسان قانص و لمن حلت متعلق بمحذوف صفة لها وحرمت على النفات على القول بندائها و هوصفة لها أو استثناف بين به شأنها وتمنى عدم حرمتها ندم على ماوقع من سبب الحرمة

(فتورالقيام قطوع الكلام ، لعوب العشاء إذا لم تنم ، تبذ النساء بحسن الحسديث ودل رخيم وخلق عمم) الفترة ضعف حركة الاعتباء في العمل فهي كثيرة الفترة في القيام وقطوع الكلام أي قليلته أوكأنها لاتقدر على إتمام الإلفاظ للينها و استحيائها فكأنها تقطعها تقطيعاً كثيرة اللعب في وقت العشاء مع زوجها وإذا لم تنم إشارة إلى أنها قدد تنام من أول الليل وهو وصف لها بالكسل الذي هو من توابع اللين والآنوثة وبذ الرجل إذا ساء خلقه ورث حاله وبذه الرجل إذا غلبه أي تغلبين بحسن الحديث والدلو الدلال والتيه والتفنج والتشكل والتكسر والرخامة وارخامة ورجل عم ما إرضاء واعتم النبت طال واعتم الشيء تم وجسم عبم تام والجمع عم كسرير وسرد ورجل عم بالإفراد أي تام فالمراد أن خلقها أي جسمها تام حسن

﴿ استغفر الرحمن ذا التعظم ، من اللغا ورفث التكلم﴾

للمجاج وذا التعظم صاحب التكبر ويقال لغافى قوله يلغوكدعا يدعو ولنى يلغى كسعى يسعى ولغى يلغى كرضى يرضى إذا تكلم بكلام ساقط لاطائل تحته فاللغاء بالفتح الكلام الذى لاطائل تحته ورفث الرجل وأرفث إذا تكلم بفحش أى ومن الرفث في التكلم ﴿ فيوما توافينا بوجه مقسم ه كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم ﴾ ﴿ ويوما تريدمالنا مع مالها ه فإنه لم نناها لم تنمنا ولم تسنم ﴾

للباعث بن صريم اليشكرى يذكر حال امرأته ويوما ظرف مقدم ويروى ويوم أى ورب يوم تقابلنا فيسه ولاحاجة لتقدير الرابط على نصب اليوم وقسم قساما وقسامة كجمل جمالا وظرف ظرافة والمقسم لمحسن وكأن مخففة منالثقيلة واسمها ضمير المرأة أوضمير الشأن وظبية بالرفع على الآول خبر وعلى الثانى مبتدأ وهومع خبره خبر كان وتعطوصفة على الآول وهو الحبر على الثانى ويروى ظبية بالنصب فهو الاسم وإن كان عملها مخففة قليلا ويروى بجروراً بالكاف وإن زائدة بين الجار والمجرور وتعطو تأخذ و تتناول مائلة إلى وارق السلم ومن النوادر أورق فهو وارق وأينع فهو يانع والقياس مورق أى كثير الورق ويروى ناضر بعل وارق والسلم شجرالعضاه هذا شأنها في يوم وفي يوم آخر تؤذينا والنع مائلة الم مائلة المرادة على المائلة ولم عنا مطلق الامن

(ووطئنثاوطاً على حنق ه وطأ المقيد نابت الهرم وتركتنا لحما على وضم ه لوكنت تستبق من اللحم) للحرث بن وعلة الذهلى والوطؤ وضع القدم فوق الشيء بشدة وهو كناية عن الإهلال والحنق كسبب الحقد والغيظ والهرم بالسكون ضرب من الحمض ترعاه الإبل وبعير هارم يرعى الهرم يقول أتيتنا مرتفعا علينا بقؤتك وشدة بطشك كوطئ الجمل المقيد الهرم النابت أى الحديث النبات ويروى بابس الهرم فيها كه العقد الهرم النابت أى الحديث النبات ويروى بابس الهرم فيها كه المقدد الوثوب أوجعله مقيدا وضعفه أومع يبسه فيتفتت فجعله مقيدا لتكون بطشته قوية حيث يرفع رجليه معا ويضربها عند الوثوب أوجعله مقيدا الان الذليل إذا قدر لايعفو والوضم خوان الجزار الذي يقطع عليه اللحم ولوشرطية جوابها دل عليه قوله تركتنا أى على فرض أنك تركت هنا بقية تركتنا كهذا اللحم الذي يهيأ للاكل وفي التعبير بلو دلالة على أنه لم بستبق منهم

﴿ لَفَاءَ إَخَلَاءُ الصَّفَاءُ لَمَّامُ مَ وَكُلُّ وَصَالَ الْغَانِياتَ دْمَامٍ ﴾

أى لفاء الاحباب الذين صفت مودتهم لمسام أى قليل فهو مفاعلة من الإلمسام وهو الزيادة بلاتلبث ولاتمكث وكل وصال النساء المستغنيات بجمالهن عن التحلي بالحلي أوالمخدرات المقيات فييوتهن من غنىبالمسكان كرضي أقام به ذمام أى شى. قليل من حقوق الحرمة والذمة وإطلاقه على ذلك بجاز وحقيقته الحرمة والذمة والمعاهدة والمهدالذى يتعاهد به المتعاهدان وما يذم الشخص على إضاعته من العهد فهو إما مفاعلة من الذمة وإما اسم آلة كالحزام والوثاق وقد يستعمل صفة لبئر قليلة الماء ويستعمل جمع ذمة والمعنى أن رؤية الاحباب قليلة إما حقيقة فى العادة وإما ادعاء واستقلالا لها ورؤية غيرهم كثيرة وفيه معنى التحزن ويجوز أن يقرأ الدمام بالهملة وهو ما يطلى به الوجه ليحسن والمعنى أن وصالهن عبرد تمويه لاحقيقة له والمعنى على الشبيه (إن الذي كنت أرجو فصل نائله ه وجدته حاضراه الجود والكرم) يقول إن الذي كنت أرجو فصاحبا للجود والكرم وهما مبتدأ خبره حاضراه والجملة علها نصب مفعول ثان وحضورهما كناية عن قيامهما به

﴿ وَمَعَى أَسُودُ مِنْ حَنِيفَةً فِي الْوَعْيُ \* لَلْبِيضَ فَوقَ رؤسُهُم تُوسِمٍ \* قَوْمُ إِذَا لَلِسُوا الْحَدَيْدُ كَأَنْهُم ﴾ ﴿ فَالْبَيْضُ وَالْحُلْقُ الْدَلَاصُ نَجُومُ ۚ فَلَنْ بَقِيتَ لَارْجَعْنَ بَغْزُونًا ۚ فَا نَحُو الْغَنَائُمُ أُو يُمُوتَ كُرِيمٌ ﴾ لقتادة بن مسلم الحنني والدلاص اللينة الملساء واستعار الاسود للشجعان على طريق التصريح ثم قال إنهم موسومون فيالحرب بالمغافر حال كونهافوق رؤسهم والمراد بالحديدالدروع والمغافرو الحلق الدروع وكانت بيضاءفشبهم فيها بالنجوم للمعانها أوكانت سوداءفشبه وجوههم فيها بالنجوم فيالسهاء فالجامع مركب حسى والفاء فى قوله فلئن بقيت تدل على أن ما بعدها مسبب عماقبلهامن توفررجاله وشجاعتهم ومنعتهم أىوالله لئن طال عمرى لأرجعن إلى الاعداء بغزوة أخرى نجمع الغنائم ونحوها فلحو بالنون فعل مصارع مجزوم في جواب شرط مقدر أي إن رجعنا إليهم بغزوة نجمع الغنائم منهم وأما جوابإن المذكورة فمحذوف دل عليه جوابالقسم وروىلارحان بغزوة أىلاسافرن بغزوة تحوى بالتاءوزيادة الياء أىتجمع الغنائم وتحوزها وإسناد الفعل للغزوة لأنها سبب الجمع والحيازة ويجوز أنّ معناها الكتيبة مبالغة فى غزوها وروى تحوى بالنون مع الياء أي نجمع نحن ونحرزنى تلك الغزوةفالجلة صفة لغزوه ويجوزأنه استثناف جواب لسؤال مصدر وروى نحو الغنائم بالنصب على الظرفية أى جهة الغنائم وأو بمعنى إلا أى إلا أن يموت كريم يعنى نفسه فهو من باب التجريد كأنه انثزع مننفسه شخصاً مثله في الشجاعة فأخبر عنه والكرمهنا الشجاعة لآنه في كلّ باب بحسبه فليسخاصا مِقابل البخل ومعنى الاستثنامراجع إلى معنى الجمع والحيازة ولا يلزم من اشتراط البقاء في الذهاب اشتراط فبما يوجد عقبه فلا تكرار ﴿ بِتَقَارِضُونَ إِذَا النَّقُوا في مجلس ، نظرًا يزل مواطن الاقدام ﴾ يقول إذا التقوا في مجلس وروى موطن يتقارضُون أي يقرض بعضهم بعضا بنظره إليه كأن أحدهم بعطي خصمه النظر والثاني يكافئه بنظره إليه حسداً وغيظاً وإزلال مواطئ الاقدام كناية عن الإهلاك لأنَّ من زلت قدمه سقط على الارض وربمــا هلك أى ينظر بعضهم بعضا نظر الحسود المفتاظ فيتسبب عن ذلك زلل الافدام عن مواطئها وإيقاع الإزلال على مواضع لاتدام مجاز عقلي لانه محله وفيه مبالغة في زلل القدم ﴿ فَفَرَقَ بِينَ بِينِهُمْ زَمَانَ ۚ ۚ تَتَابِعُ فيه أعوام حسوم﴾

لافدام بجار علمي لا به عله وفيه مبالله ي رأس المسلم و مران المنه و النفريق الا أنه أرادالمالغة بجعل التفريق لعد المدالعزيز بن زرارة الكلابي وأصل الكلام ففرق بين بينهم زمان وإذا فرق بين الظرف فقد فرق بين أصحابه بالضرورة فهو بين أجزاء هذا الظرف أيضا فقال ففرق بين الثاني كناية عن الوصلة التي بينهم ولعل أصله ففرق بين ذات بينهم وبين سبب تفريق الزمان بيهم بوصفه بأنه تتابع فيه أعوام حسوم من الحسم و هوالقطع والكي بالنار مرّة بعد أخرى حتى ينقطع الدم وظاهر كلام الجوهري أنه مفرد لانه قال أيام حسوم أي مستأصلة والحسوم الشؤم و يجوز أنه جمع حاسم كراكع وركوع وساجد و بجود أي حاسمات وقاطعات لابواب الخيرات .

وهم الفاعلون الخير والآمرونه به إذا ماخشوا من حادث الدهر معظا) الخير نصب على المفعولية ويقال أمرتك الحير وأمرتك به فالآمرونه اسم فاعل متعد للمفعول الثانى بنفسه وكان حقه الفصل فوصل وربحاً كان فى البيت أوقع منه فى اسم الفاعل المجرّد من اللام وما زائدة أى إذا خافوا من حادث الدهر أمراً معظا ويروى مفظعا أى مخيفا فحقه فى حرف العين (لعزة موحشا طلل قديم به عفاه كل أسحم مستديم) لكثير والطلل ما شخص من آثار الدار

والصفة إذا تقدمت على موصوفها كانت حالا منه كما هنا لآن مذهب الكوفيين والآخفش أن طلل فاعل الظرف قبله وأن يعتمد وموحشا حال منه مقدمة عليه ويجوز أنه مبتدأ وموحشا حال من الصمير المستتر فىالظرف وأجاز سيبويه أنه حال من المبتدإ المترخر وعاملها الاستقرار المحفوف ولا يمتنع عنده اختلاف عامل الحال وعامل صاحبا خلافا للجمهور والموحش الموقع فى الوحشة ضد المؤنس الموقع فى الآنس ويجوز أنّ معناه كثير الوحوش وعفاه أهلك والاسم صفة السحاب أى كل أسود دائم الإمطار ويروى هكذا لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل وهى بالكسر جمع خلة وهى بطانة بخططة تغشى بها جفان السيوف وسيور تلبس ظهور القسى .

(يرد علينا المير من دون ألفه ، أو الثور كالدرى يتبعه الدم ) لعوف بن الجذع يصف فرسا بشدة المدو في الصيد وأنه يرد عليه الحمار الوحثى حال كونه أى الحمار من دون ألفه أى بقربه أو يرده من دونه أى من قربه وإذا رده من جنب ألفه كان رده وهو وحده أهون عليه لآنه إذا كان مع ألفه كان أشد فرارا ويجوز أن المعنى حال كون الحمار بدون ألفه أى منفرداً لاألف معه يوجب ارتباكه أو يرد علينا الثور الوحشى حال كونه أى الثور كالمدرى أو حال كون الفرس كالدرّى أى كالكوكب نسبة للدرّ لصفاء جوهره وإضافته أو من الدره أى الدفع لآنه يدرؤ الظلام حال كون الكوكب يتبعه عند سقوطه من الديا خط أحر من ضوته يشبه الدم فالدم استعارة مصرحة

(والهم يخترم الجسيم مخافة و ويشيب ناصية الصي ويهرم) لابى الطيب يقول إن الهم ينتقص الرجل الجسيم ويقتطعه شيئا فشيئا ونحف نحافة هزل هزالا فنحافة مفعول مطلق لآنها تلاقى الاحترام فى المعنى ويجوز أنها تمييز أى ينتقص الهم العظيم الجسيم من جهة النحافة التي تنشأ عنه ويجوز جعلها مفعولا لا جله على مذهب من لم يشترط اتحاد الفعل والمصدر فى الفاعل والناصية مقدم الرأس أى يشيب رأس الصي وخص الناحية لا نها التي تقابل الناظر عند التقابل ولا شعر للصي إلا فى رأسه ويهرم أى يصير الصي هرما ضعيفا

يقول لأعجب إلا إخبار سالم بأن تلك القبيلة نذروا دى أى عزموا على قتلى أو قالوا فة علينا سفك دمة كناية هن التصميم على قتله وسماهم بنى أستاهها إشارة إلى أنهم مخروؤن من أدبار أمهائهم لامولودون من القبل ومن زائدة أى لاذنب لى واصل منى إليهم أعلمه إلا أنى سلمت على سرحة محبوبتى من قبيلنهم ثم التفت إلى محبوبته ليفيظهم فقال نعم فاسلى وكأنه تخيل أنها قالت له أنسلم على أمام الوشاة فقال نعم فاسلى وأتى بثم دلالة على أن الثانى أبلغ من الأوليين وثلاث تحيات نصب لوقوعه موقع الصدر أو مرفوع أى وألحق ثم الثانية بالتا. دلالة على أن الثالث أبلغ من الأوليين وثلاث تحيات نصب لوقوعه موقع الصدر أو مرفوع أى فهذه ثلاث تحيات عليك والحال أنك لم تشكلمى ولم تردى جوابا لبعدك وإنما خاطبها لتذبيلها منزلة القريب وحذف من تمكلمى إحدى التاه من تخفيفا وهو كثير شائع وإذا لحقت التاه ثم اختصت بعطف الجمل كما هنا

﴿ وَإِذَا نَظُرُتَ إِلَيْكُ مِن مَلَكُ \* وَالْبَحْرِ دُونِكُ زَدَّتَى نَعْمًا ﴾

يقول وإذا رجوت مكارَمك زدتنى نعا فالنظر إليه كناية عن ذلك ويجوز أنّ المغى بمجّرد نظرى إليك تجيبنى فوق مسئولى ولا تحتاج إلى التصريح بالطلب ومن ملك تمييز مقترن بمن والبحر دونك جمــلة اعتراضية أو حاليــة أى أقل منك فى الحيرات والمكارم (العاكفين على منيف جنابه ، الفارجي باب الامــير المبهم)

يصف قوما بالعز والجاه وأنهم مقيمون على الجناب المنيف أى العالى من الآمير وأنهم الفاتحون بابه وسقطت نون الجمع للإضافة والمبهم صفة للآمير لآنه لايهتدى للتوصل إليه إلاالرؤساه الآشراف لانبهام شأنه وعزة سلطانه أوصفة الباب أى المغلق بالحجاب فلا يهتدى لفتحه إلاالسادة (وساهرة يضحى السراب بجلاه بأقطارها قسد جئتها متلئها) للاشعث بن قيس والساهرة الآرض البيضاء لآن السراب بجرى فيها قتشبه العين الساهرة لظهور بياضها وجريان مائها بخلاف الناعسة أو وصفت بالسهر لآن السائر فيها ساهر لاينام خوف الهلكة فهو مجاز عقلى ومجللا خبريضحى

ألم ساتراً لاقطارها وجوانبها يقول: رب مفازة يسترها النهار بسراب يشبه جل الفرس ويطلق النهـــار على السراب وعلى فرخ الحبارى وتصح إرادة كل منهما قد أتيتها لابسا اللئام خوف الحر والريح

﴿ رِيا العظام فحمة المحسدم ، في صلب مثل العنان المؤدم }

للعجاج والريا تأنيثالريان أى لينة العظام سمينة محلالحدام وهوالخلخال والمخدم بالتشديد على اسم المفعول والصلب بضمتين وبفتحتين وبضم فسكون عظام الظهر والمراد هنا الخصر وفى بمعنى مع أى وصفت بهـذه الصفات مع أنّ لها خصرا رقيقاً ليناً مثل العنان المؤدم على اسم المفعول أي المؤلف بالفتل يقال أدم بينهما بقصر الهمزة وبمدها بمعني ألف وأصلح أو المجعول له أدمة أولين الادمة بفتحتين وهي الجلدة المدبوغة المصلحة من أدمه بالمد جعل له أدمة والفخمة بألضم الضخامة واسترخاء الرجلين والفخمة بالفتح وصف منه

﴿ بِمُـداً تَلِداً بِنَاهُ أَوْلُهُ \* أُدركُ عَاداً وَقِبُلُهُ أَرَاكُ

لابن الرقيات يصف رجلابأنه حازبجداً تليداً أي قديمـا وشبه بالحصنالمبنيعلىطريقالمكنية وبناه تخييل أيشرعه وجدده أوله أي آباؤه الاولون أدرك هذا المجد من جدود الممدوح عاداً وإرما قبله أي قبل عاد لانه عاد بن عوص ابن إرم ين سام بن نوح فعقب عاد هذا همعاد الأولى ومن بعدهم عاد الثانية

(لم بحلس صهب السبال أذلة ، على من يعاديهم أشداء فاعلم)

يفول لمم مجلس يجتمعونَ فيه أولهم قوم مجتمعون جالسون ولا ترى ذلك إلا فىالرؤساء الآشراف وصهب السبال صفة لمرجع الصمير في لهم على الآول وصفة لمجلس علىالثاني لآنه بمعنى الجالسين والصهبة حمرة ترهقالسواد والصهب لجمع أصهب والسبال طرف الشارب جانب الفم وتلك الصهة من خواص الروم وهو كناية عن الغلظة والشدّة وأذلة أى فيما بينهم أشداء على من يعاديهم وقدم المعمول للحصر فاعلم ذلك وتيقنه فهوحق ويروى بدل الشطر الثانى سواسية أحرآرها وعبيدها وسواسية كطواعية جمع سواء على غير قياس وقيل اسم جمع بمعنى مستوبن يعنى أنهم مستوون فى الشرف وكمال الآخلاق ولولا مقام المدح لكان من قبيل التوجيه لاحتماله لوجه الذمّ أيضاً وأما إن قرئ بالكسر والتشديد فهو منسوب للسواس وهمو التمرين علىحسن السير يعنى أنجيعهم رؤساء ولكن الآؤل أوجهومنه الحديث الماس سواسية لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى كما في ترجمة شرح القاموس

## ﴿حرف النون﴾

﴿ إِنَّ المَّنَّايَا يَطْلُعُ هُ نَعْلَى الْآمَانِينَا ﴾ ﴿ شَبِّهُ المَّنَّايَا بَأَنَّاسَ بَبْحُونَ عَن من استحق الموت على طريق المكنية والاطلاع تخييل والمعنى أنّ المنايا تأتى الناس على حين غفلة فتبهتهم فلا يستطيعون ردّها والإناس اسم جمع لاواحد له ،ن لفظه مأخوذ منالايناس وهو الإبصار لظهورهم أومن الانس ضدّ الوحشة والآمنون الغافلون عن تجيء المنايا فهو مجاز مرسل ﴿سموت بالجد ياابنالا كرمين أبا م وأنت غيث الورى لازلت رحمانا ﴾

لرجل من بني حنيفة بمدح مسيلة الكذاب يقول علوت بسبب المجد ياابن الآكرمين من جهة الآب وليس المراد خصوصه بلمطاق الاصل ولو كانالمراد خصوصه لاشعر بالذم وهو تمييزللا كرمين أو تمييز لسموت وأنت كالغيث للورى فى كثرة النفع ولا زلت رحمانا دعا بدوامه رحيما عليهم ورحمن خاص بالله فإطلاقه على غيره جهل أو عناد

وقيل إنَّ الحاص به المحلى بأل ﴿ صفحنا عن بني ذَهُلُ ﴿ وقلنا القوم إخوان ﴿ فلما صرح الشر﴾

﴿ فَأَمْسَى وَهُو عَرِيانَ ۚ وَلَمْ بِيقَ سُوى العَدُوا ۚ ﴿ نَ دَنَاهُمُ كَا دَانُوا ﴾

لشهل بن شيبان بن ربيعة وليس في العرب شهل بالمعجمة غيره هو وشهل بن أنمـــار بن أراش يقوَّل صفحنا عن ني ذهل رحمة بهم لعلهم يرجعونفلها ظهر الشر بيننا وبالغ فىالظهور حتى كأنه رجل عريان عن ثيابه فشبه الشر بإنسان على طريق المكنية وأثبت لهالعرى تخييلا ويروى وهوغرسان أى جائع فهوعلى التشبيه أيضا وقيلأراد بالشر السيف

وعريه تجرّده عن غمده وزبدت الواو قبل الجلة الواقعة خبر لآمسى لتأكيد الربط تشبيهاً لها بالجلة الواقعة حالا ولم يبق بيننا سوى عدوان بعضنا على بعض أو سوى عدوانهم هلينا جازيناهم كما ظلمونا وسمى الثانى دينا مشاكلة وهى مجاز لعلاقة المجاورة وقسم برأسه خلاف بين القوم ومذهب الجهوران سوى لاتخرج عن النصب على الظرفية المكانية إلا فى الضرورة كما هناو مذهب ان مالك كالوجاجى أنها بمعنى غير فتنصرف فى الاختيار كما فى قوله صنى القه عليه وسلم سألت الله أن لابسلط على أمتى عدة امن سوى أنفتها وقول بعض العرب أنانى سواك أى غيرك وصرح صراحاً بالنحريك خلص خلوصا وظهر وصرح تصريحا خلص تخليصا وأبظهر فما هنا من الآول ويروى بدل الشطر الثانى بدا والشر عريان وفيه إظهار الشر فى مقام الإضمار وبدا بدل من صرح وفيه تبيين وتفسير لمعناه وأما جواب لما فهو قوله دناهم كما دانوا

(ولقمد آمر على اللئيم يسبني ، فضيت ثمـــة قلت لايمنيني) (غضبان عملي، على إهابه ، إن وربك سخطـــه يرضيني)

لرجل من بني سلول ويسبني صفة للئيم وإن قرن بأل لانه ليس المراد لثيابعينه بدليل مقام التمدح قال فيه العهد الذهني لا الحارجي ومدخولها في المعنى كالنكرة فجازو صفه بالجلة وإن كانت لا يوصف بها إلا النكرة وهذا يفيد اتصافه بالسب دائما لاحال المرور فقط وهو المراد وكان الظاهر أن يقول فامضي ثم أقول ولكن أتى بالماضي دلالة على تحقق ذلك منه وروى فاعف ثم أقول أي أكف عنه وعن مكافأته ويحتمل أنه أراد صررت على صبغة الماضي بالمضارع لحكاية الحال هذا والظاهر أن الجملة حالية أي أمر على اللئيم حال كونه يسبني وأنا أسمع فأعرض عنه وأقول إنه لا يقصدني بذلك السب الذي سمعته منه وليس المراد وصفه بالسب الدائم لانه لا يظهر مع تخصيص السب بوقوعه على ضمير الماز على أنه يمكن جعل الحال لازمة فنفيد الدوام هو غضبان ممتل جلده غضبا هلي لكن لاأ بالى بذلك فإنى وحق ربك غضبه يرضيني فليدم عليه وليزدد منه والإهاب الجلد قبل دبغه بل وقبل سلخه كما هنا

(يارب إنك ذو من ومغفرة ، بيت بمافية ليل المحبينا ، الذاكرين الهوى من بعد مارقدوا) (الساقطين على الآيدى المكبينا ، يارب لاتسلبنى حبسا أبداً ، ويرحم الله عبداً قال آمينا) لقيس بن معاذ الملوح بجنون لبلى العامرية اشتد وجده بها فأخذه أبوه إلى الكعبة ليدعو الله عسى أن يشفيه فأخذ بحلقة بابها وقال ذلك والدعاء البل المحبين مجاز عقلى وهو فى الحقيقة لهم وبين أن رقادهم ليس على الممتاد بقوله الساقطين على الآيدى المكبين على الوجوه حيرة وسكرة ثم دهى بأن يديم الله حهاودعا لمن يؤمن على دعائه بأن يقول آمين وهو اسم فعل أى استجب يا ألله هذا الدعاء وهو بالمد وبجوز قصره

(إن يسمعوا رببة طاروا بها فرحا ه منى وماسمعوا من صالح دفنوا ه صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا ه جهلا على وجبنا من عدوهم ه لبست الخلتان الجهل والجبن لقعنب بن أم صاحب بن ضمرة وضمرة أبوه وأم صاحب كنية أمه يقول إن يسمعوا وروى يأذنوا كيسمعواوزنا ومعنى من جهتى كلة بهتان وزور أذاعوها فكأنهم يطيرون بها بين الناس من فرحهم بما تقل عنى فالطيران استعارة مصرحة لذلك قال ابن مالك تبعا للعزاء ويجوز إجابة المضارع بالماضى وإن منعه الجمهور في الاختيار وأى شيء سمعوه من قول صالح كتموه فالدفن استعارة تصريحية أيضا وهم أي كالصم فهو تشبيه بليغ واستعارة على الخلاف وإن ذكرت عندهم بسوء أذنوا وأفستوا ويروى وما يسمعوا ويروى صموا على الفظ الماضى بدل صم ويروى بسوء كلهم أذن أى فكلهم أذن فهو على تقدير الفاء لانه جواب الشرط ويحمل أنه على التقديم والناخير أى كلهم أذنإن ذكرت بسوء وهو أنسب بماقبله وجعلهم نفس الآذن مالغة ويحوز أن الآذن وصف يقع على الواحدوالم تقدير جمعوا جهلا والخلتان يقد على المجاد وفي المجاء وما تنفك صالحة ه من آل لام بظهر الغيب تأنيني)

للحطية واسمه جرول بن أوس بن حومة بن مخذوم بن مالك الغطفانى حين وفدت العرب على النمان بن المنذر فأحضر حلا عظيمة وقال إنى ملبسها غداً لمن شئت فلما كان الغد تخلف ابن سعدى خوف إلباسها غيره وهو حاضر فطلبه الملك وألبسه الحلل فحسدته سادات العرب من قومه وضمنوا للحطيثة مائة بعير لوهجاه فقال كيف الهجاء لهوالحال أن لاتنفك فعلة صالحة تأتيني من آل لام حال كوني ملتبسا بظهر الفيب أو حال كونهم ملتبسين بظهر الفيب وأقحم الظهر لان الغائب كأنه وراء الظهر أو لتقوية الفيب لانهم إذا أراد تقوية شيء أسندوا له الظهر لقوته وكثيراً ما يجرون الصفة بحرى الاسم إما لعدم الاحتياج إلى ذكره كما في صالحة أو لانها كافية في تعيين الموصوف إن احتيج إليه

﴿ إِذَا مَا المَلْكُ سَامَ النَّاسُ خَسَفًا مَ أَبِينًا أَنْ يَقَرُ الذَّلَّ فَينًا ﴾

لعمرو بن كلثوم من معلّقته وما زائدة والملك بالسكون لغة فيه ويقال سامه ذلا إذا أولاه إياه وألحقه به وقيل إذا كلفه ما فيه ذل وأكرهه عليه والخسف بفتح الحاء وضمها الذل يقول إذا ألحق بالناس الذل منعناه إفرار الذل فينا ولم نقدله كسائر الناس لشجاعتنا على جميع من سوانا

﴿ ظَمَائُنَ كَنْتَ أَعَهِدُهُنَّ قَدْمًا ۚ هُ وَهُنَّ لِذِى الْإِقَامَةُ غَيْرِ جُونَ﴾ ﴿ حَصَانَمُواضَعُ النَّقَبِالْآعَالَى ۚ هُ نُواعِمُ بَيْنَ أَبْكَارُ وَعُونَ﴾

للطرماح والظعائن النساء في الهوادج والضعائن بالصادا لمطايا والضغائن بالغين جمع ضغينة وهي الحقد والميل والاهوجاج وضغنته إذا أخذته في حصنك وفرس ضاغن لايعطى ماعنده من الجرى وناقة ذات ضغن أى حنين إلى وطنها وامرأة ذات ضغن تحب غير زوجها والجون بالضم جمع جوناء أى سوداء والحصان بالفتح المحصنة والنقب جمع نقاب ككتب وكتاب والعون أصله بضم الواو جمع عوان وهي النصف بفتحتين أى الوسط من النساء والبهائم فسكن تخفيفا يقول تلك النساء ظعائن أى مسافرات غير لونهن السفر وكنت أعهدهن في قديم الزمان حين الإقامة غيرسود وهن محصنات الوجوء وإذا حفظت حفظن كلهن عادة والاعالى صفة للنقب أو المواضع وهذا لايكون إلا في النساء كما ترى وروى بعضهم ضغائن بدل ظعائن ولعله تحريف وهن ناعمات دائرات بين أبكار صغيرات وعون أواسط

(إنا بنى نهشل لاندعى لاب ، عنه ولا هو بالابناء يشرينا) ( يكفيه إن نحن متناأن يسرينا ، وهو إذا ذكر الآباء يكفينا)

لبشامة بن حزن النهشلي ويقال ادعى فلان في بني هاشم ولهم واليهم أى انتسب اليهم وادعى عنهم إذا انتسب لغير هم وعدل عنهم يقول إنا لاننتسب لآب غير نهشل و بني نهشل نصب على الاختصاص يفيد المدح ولاهو يشرينا أى بييعنا ويستبدلنا بأبناء غيرنا ثم قال يكفيه منا سروره بنا إن متنا ولحقناه حيث أوجبنا له ولنا الثناء الجميل من شجاعتنا وحسن خصالنا وإن بمعنى إذا لأن الموت لاشك فيه ويروى إن يسب بباء ولعل معناه لامسبة له غير موتنا في القتال يعنى إن كان ذلك مسبة وليس كذلك ويمكن أن تعبيره بالكفاية ليفيد أنه مستفق عن المدح من جهة أبنائه عند التفاخر وعد مآثر الآباء لاتحتاج لغيره فننتسب له لنشرف بشرفه (من يفعل الحسنات الله يشكرها به الشر بالشر عند الله مثلان) (فإنما هو كالزاد لابد يوما أنه فان)

العبدالرحمن بن حسان وقيل لعبد الله بن حسان وقيل لكعب بن مالك الانصارى يقول من يفعل الحسنات فالله يشكرها أى يجازيه عليها أضعافا فأسقط الفاء من جواب الشرط وهو قليل وقيل مخصوص بالشعر وعن المبرد منه مطلقا وزعم أنّ الرواية من يفعل الخير فالرحمن يشكره والشر ملتبس بالشر أو حاصل به ثم قال هما متماثلان عندالله لا يزيد الجزاء على الذنب أو الباء بمعنى مع أى الشر مع الشر مثلان عندالله لكن الآول الذنب والثانى جزاؤه وسمى شرا مشاكلة وروى سيان بدل مثلان فإن زينة الدنيا من المال والبنون ليست إلامثل الزاد الذي يتزود به إلى بلوغ المعاد ولابد من فنائه يوما من الآيام فلابد من فناءها فيوما ظرف لفان

﴿ رجلان من ضبة أخبرانا ، إنا رأينا رجلا عربانا ﴾

رجلان بالسكون للنخفيف والوزن كما يسكن عضد وضبة اسم قبيلة وروى بدل من مكة والإخبار فيه معنى القول فلانك كسرت بعده إن على الحكاية أى قالالنا ذلك القول وهو أنا رأينا ومذهب الكرفيين أن الجملة المحكمة فى محل نصب بالفعل المذكور ومذهب البصريين بقول مقدر وقال بمضهم الظاهر أنها مفسرة فلا محل لها وروى بالفتح على حذف الجار أى بأنا رأينا ﴿ ولكنا خلقنا إذ خلقنا ، حنيفا دينا عن كل دين ﴾

الحنف والتحنف الميل والحنيف المَـائل عن الباطل إلى الحق يقول خلفنا حال كونناما ثلاً ديننا عن الباطلة كلها إلى دين أبينا إبراهيم لآن العرب اتفقت على أنه حق وذلك من وقت ابتداء خلقنا فإذا ظرف للخلق الأول بعد تقييده ما لحال بعده في فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة و وابشر بذاك وقر منك عيونا ك

(واقه لن يصلوا اليك بجمعهم . حتى أوسد في التراب دفينا ، ودعوتني وزعمت أنك ناصح) (ولقد صدقت وكنت ثم أمينا ، وعرضت دينا لامحالة أنه ، من خير أديان البرية دينا) (لولا الملامة أو حذار مسبة ، لوجدتني سمحا بذاك مبينا)

لابي طالب لما اجتمع عَده قريش وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم . فاصدع أي اجهر بأمرك حتى تؤثر في القلوب كصدع الزجاج أي شقه وكسره وغض منه يغض بالضم غضاضة وضع ونقص من قدره وغضغضت المــا. وتغضغض هو نقصته وانتقص أى ماعليك مذلة ومنقصة من أمرك وبشر يبشر بالضم سر وفرح وأبشر إبشارا سر واستبشروبشرته وأبشرته أفرحته أى افرح وانسر بذلك وقرصعينه بردت سرورا أى افرح بذلك وأنسر فهو توكيد لأبشر إلاأنه بطريقالكناية المفيدة للبالغة وعيونا تمييزمحول عنالفاهل أى لتقزعبونك والمراد بالجمعمافوقالوحد أوالمبالغة أوعيونه هو والمؤمنين ويروى منه أىمنذلك الامر ولنحرف لتوكيدالنني كاتشهدبه مواضع الاستعمال ونني الوصول كناية عن نغ المضرة على وجه أبلغ والباء للملابسة وحتىأوسد غاية مفيدة للتوكيد والتأبيد والتوسيدكناية عن الموت فيجملله وسادة تحت رأسه فدرمسه ودفينا أى مدفو ناحال ومجىء المضارع المنني بانجوابا للقسم لايجوز إلافالضرورة كما عند من لايصدَّقك ولقد صدقت في دهواك أنك ناصح للناس وكنت ثم أي عند قولك أمينا فهاادهيت وعرضت علينا ديناصادقا أنه منخير أديان البرية دينا أي من جهة الديانة أومنجهة الجزاء وقيل قد يراد منالتمييز بجزد التوكيد وهذامنه لاعالة فهذلك فقوله لاعالة جملةاعتراضية المتوكيد والحذارمصدر يممى الحذرمن مسبتهم لى ويروى أو حذارى سبة والسب أبلغ من اللوم لوجدتني يامحداً راضياً بذاك الدين مظهراً له وسمح سماحة فهو سمح كضخم ضخامة فهوضخم إذاجاد ولم يبخل ﴿ رَمَانَى بَأُمْرَ كُنْتَ مَنْهُ وَوَالَّذِى \* بَرِيًّا وَمَنْ جَوَلَ الطوى رَمَانَى ﴾ للفرزدق يقول قذفتني بأمر أنابري. منه ووالدَّى فكان مجرَّدة عن المضى وحذف خبر الوالد للدلالة عليه والعطف من عطف الجمل وبريا في نية التقديم فلم يلزم تقدّم شيء من المعطوف عليه على المعطوف هذارأي الجمهور وأجاز بعضهم أنَّوالدى عطف على اسم كان فيكون بريا خبره وخبر اسمها محذوفا أو بالمكس والعطف من عطف المفردات ويجوز أزبريثا خبرعنهما لانأفعيلا يقالالواخد والمتعدد لموازننه المصدركصهيل وضجيج ونحيب ونسيب وإن كاناستعاله كذلك بمغنى فاعل قليلا وجول الطوى بالضم جانب البئر المطوى والمعنى أنهرماني بأمر يرجع عليهمو كأنه رمانىوهو في أسفل البئر بحجر فيرجع عليه كناية عن مُكافأته بأمر أعظم مما رماه به ويجوز أنَّ الأمر الذي ر أه به متصف به الرامى وهو أنسب بالتشبية ويروى ومن أجل الطوى فليحرر

(أنا ابن جلا وطلاع الثنايا . متى أضع العامة تعرفونى) (وما ذا تبتغى الشعراء منى . وقدجاوزت حدّ الاربعين)

لسحم بنوثيل الرياحي كانعبداً حبشياً قاتهم ببنت مولاه فقتله وقيل للمثقب العبدى ونسب البيت الآول العرجي و جلاصفة فحذوف أى ابن رجل جلاو اقضع أمره بالشجاعة فالفعل لازم أو جلاغمة الحرب وكشف همها فهو متعدّو حذف المنعوت هنا ضرورة لآنه لا يطرد إلا إذا صلح النعت لمباشرة العامل أوكان المنعوت بعض اسم مجرور بمن أوفى كامر وإضافة طلاع لمسا بعده لفظية فلا تفيده تعريفاو توسيط الواوبين النعوت لتوكيد ربطها بالمنعوت والثنايا العقبات الصعبة استعارها لعظائم الامور على سبيل النصريح والطلوع ترشيح متى أضع بيضة الحرب على رأسى تعرفونى كناية عن نزول الحرب فتبت شجاعته وروى تدرى بدل تبتغى وهو افتعال من الدراية أى ماذا تستملم الشعراء منى والحال أنى جاوزت حد الاربعين سسنة وكسر نون الجمع لفة ويجوز أنه جر بالكسرعلى لفة من يعربه كالحين

ونحر مشرق اللون ۽ كأن ثدياه حقان)

أى ورب نحر ويروى بالرفع عطفا على شىء تقدّم أى ولها والنحر موضع القلادة من الصدر ويروى وصدر مشرق أى أيض معنى ويروى وصدر مشرق اللون وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وقال أبوحيان لاحاجه للإضهار عند الإهمال وروى كأن ثدييه بالإعمال مع التخفيف وهوقليل وإضافة الثديين لضمير النحر للملابسة ولضمير الوجه على تقدير مضافأى ثديا صاحبته والحقان تثنية حق وهو ما يعمل من العاج ونحوه يوضع فيه أمر" الاشياء وقيل تثنية حقة وحذفت منه التاء ﴿ لاتعجبن الجهول حلته ع فذاك ميت وثو به كفن ﴾

للزمخشرى نهى للجهول عن العجب والخيلاء بئيابه لآنه كالميت فى عدم النفع وعدم الإدراك ويلزم من ذلك أنّ نوبه الذى يعجب به كالكفن حيث اشتمل على جسم لاإدراك فيه ولانفع والميت هنا بالنخفيف

﴿ وَكُنْتُ أَمْراً زَمْناً بِالعَرَاقَ ۚ هُ طُويِل الثُّواءُ طَوْيِل التَّغْنَ ۚ هُ فَأَنْبُتُ قَيْسا وَلَمْ آتَهُ ﴾ ﴿ عَلَى نَاْيَهِ سَادَ أَهِلَ النَّيْنَ ۚ ۚ فِجْنَبُكُ مَرْتَادُ مَا أُخْبِرُوا ۚ هُ وَلَوْلَا الذِّي خَبِرُوا لَمْ تَرْنَ ﴾

الملاعشى يستمنح قيس بن معديكرب ويقول وكنت رجلا طويل الثواء فى العراق طويل التغنىفيه دهراً طويلافزمنا ظرف ويجوز قراءته زمنا كحذر أى هرم والثواء الإقامة وغنى بالمكان يغنى كرضى يرضى أقام ومكث وقد يقال تغنى تغنيا كترضى ترضيا إذا تمكث وتلبث فالتغنى بالتشديد مصدر حذفت لامه عند الوقف وإن كان حذفها قليلا فأنبئت قيسا والحال أنى اجتمع أنه ناء أى بعيد عنى أى مع بعده ساد أهل اليمن بجوده وكرمه على أهل الآرض فجملة سادف محل الثانى ثم بعدما قدم المدح التفت إلى خطابه بقوله فجتنك مرتادا ومتعرفا ومتطلباً لما مخبروا به من كرمك وجودك وإضافة مرتاداللبوصول لا تفيده التعريف لا نها إضافة الوصف لمعموله لفظياً فصح وقوعه حالاولولا الذي خبرونى به لم تنظرنى عندك ولم أجئ اليك وروى ولم أبله من بلاه يبلوه إذا اختبره وروى خبر أهل اليمن أى أنبئته والحال في لم أختيره أفضل أهل اليمن فحتك عنبراً لحالك

﴿ أَلَا لَا يَجِهَانُ أَحَــد عَلَيْنًا \* فَنَجَهَلُ فُوقَ جَهَلُ الْجَاهَلِينَا ﴾

لعمروبن كاثوم من معلقته وألا استفتاحية تفيد التوكيد ولاناهية والنون لتوكيد النهى أى لايسفهن أحدعلينا ويبدأنا بالشر ونجهل نصب بأن مضمرة بعد فاء السببية لآنه بعد النهى وسمى جزاء الجهل جهلا مشاكلة أى فجازيه فوقفعله بنا أوقوق جهل كل جاهل وزيادة عليه

﴿ أَضِحَتَ نَبِيْنَا أَنْنَى نَسَاءَ بِهَا \* وَلَمْ تَوْلُ أَنْبِياءُ اللَّهِ ذَكُرَانًا \* فَلَمْنَةُ اللَّهُ وَالْآفَــوام كُلَّهُم ﴾ {على مجاح ومن بالإفك أغرانًا \* أعنى مسيلة الكذاب لاسقيت \* أصداؤه ماه مؤن حيثًا كانا ﴾

لقيس بن عاصم وبروى فطيف بها بدل نساه بها وطاف به يطوف دار حوله وطاف به يطيف أنى عليه ونزل به وهذا مبنى للمجهول منه عطف على أضحت و بروى بدل الشطر الآول ف سمحت بأنى قط أرسلها فالفاعل ضمير الله وإن لم يتقدم له مرجع لظهوره ويروى بدل الثانى وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا وسجاح علم امرأة من سجح إذا سمح وعفا وهى بنت المنذر كانت شريفة فى قومها بنى حنيفة فادهت النبوة ثم تزوّجت بمسيلة الكذاب فاتبعه قومها ثم حاربه أبوبكر رضى الله عنه فقتل على يدى وحشى قاتل حمزة فأسلت بعده وحسن إسلامها ويروى باللؤم بدل الإعك ولاسقيت جملة دعائية والاصداء جمع صدى وهو ذكر اليوم كانت العرب تزعم أن عظام راس القتيل تصدير بومة تزقو وتصبح أدركونى أدركونى حتى يؤخذ بئاره وهى هنا مجاز عن جثنه كلها والمزرب واحده مزنة وهو السحاب أى اللهم اجعل قبره

حارا عليه لايناله غيث ﴿ فبت أقد الزاد بيني وبينه ، على ضوه نار مرة ودخان﴾

(فقلت له لما تكشر ضاحكا ، وقائم سيفي من يدى بمكان ، تمال فإن عاهدتني لاتخونني) (نكن مثل من ياذئب يصطحبان ، أأنت امرؤ ياذئب والغدر كنتما الحيين كانا أرضعا بلبان)

للفرزدق يصف ذئبا أتاه في مفازة فبات يقطع الزاد ويقسمه بينه وبينه حال كونهما مشرفين هليضوه نار تارة وعلى دخانها أخرى دلالة على تكرر إيقادها وتكشر أبدا أنيابه كالضاحك وقائم سبني أى والحال أن مقبض سبني بمكان عظيم من يدى دلالة على الحرص والجراءة تعال أى أقبل إلى تتعاهد ويروى تعش أى كل العشاء فإن عاهدتنى بعد ذلك والتزمت أنك لاتخوننى نكن مثل من يصطحبان باذئب ومعنى من مثنى فعاد عليه الرابط كذلك والنداء اعتراض بين الصلة والموصول وأ أنت استفهام توبيخي وتكرير النداء فيه نوع توبيخ أيضا وأخبين مصغر أخوين واللبان لبن المرأة عاصة شبه الذئب والغدر بتوأمين نشآ معا من صغرهما ترضعهما أم واحدة دلالة على كال التلازم والتألف وتسمية الذئب امرأ مبنية على تنزيله منزلة العاقل المصحح لخطابه وشبهها بالآخوين من نوع الإنسان كادل على ذلك لفظ الليان لان التألف فيه أكمل وأظهر منه في غيره

﴿ أَرِى الوحش ترعى اليوم في ساحة الحما ، بما قد أرى فيها أوانس بدنا ﴾

يقول أرى الوحش ترعى في احة الحيافي هذا الومان بدل ما كنت أرى فيها الآحة فقد أرى حكاية حال ماضية وقد لتقريبها والآو انسجم آ نسة والبدن جمع بادنة أى سينة البدن (تخوف الرجل منها نامكا قردا ، كاتخوف عود النبعة السفن) لابي كبير الهذلى وقبل لوهير والتخوف التنقص شيئا فشيئا والتامك السنام المرتفع والقردالذي أكله القواد من كثرة أسفارها أو الذي تنقب وفسد من الرحل في السفر والنبعة واحدة النبع وهو شجر تتخذ منه القسى ويروى ظهر النبعة والسفن المبرد الحديد الذي ينحت به الخشب يقول تنقص رحلها سنامها المرتفع الذي تنقب من كثرة السفر كاتنقص المبرد عود النبعة وفيه تشبيها بها في الصلابة وروى أن عمر قال على المنبر ما تقولون في قوله تعالى أوياً خذكم على تخوف في مكتوا فقال شيخ من هذيل هذه لفتنا التنحوف التنقص وأنشد البيت فقال عمر عليكم بديوانكم لا تضنوا قالوا وما ديواننا قال شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم (ولا أرى البرى و بغير ذئب و ولا أفغو الحواصن إن قفيناً) يقال خصنت المرأة بالضم حصانة فهى حاصن وحصناه وحصان والحواصن جمع حاصن أي عفت فهى عفيفة يقول لا أتبم البرى و بشيء زور بل بذنب محقق والظاهر أن هذا في معني الاستثناء المنقطع لان البرى مادام بريئا لاذنب له ولا أتبع المفائف وأتكام فيهن بفجش مادمن عفائف إن قفاهن الناس فتكلموافيين فكيف إذا لم يتكام فيهن أحد

(إنّ دهرا يلف شملي بجمل و لومان بهم بالإحسان) لحسان و لففت الشهدة ويطلق على المجتمع من الأمور وجمل المسان بن ثابت ولففت الشيء طويته وأدرجته من باب ردّ والشمل المتفرق ويطلق على المجتمع من الأمور وجمل اسم محبوبته ويروى بسعدى يقول إنّ الدهر الذي يجمع شملي بمحبوبتي لدهريهم بالإحسان ويريده وهم من باب ردّ أيضا أي دهريريد الإحسان كالإساءة كمادة الدهرفشية الومان بإنسان يصح منه إرادة الإحسان على طريق المكنية والحم تخييل ويحتمل أنّ إسناد الحمي للمناد اللف وهما في الحقيقة لله

﴿ إِنَّ السَّفَاهَةُ طَهُ فَي خَلَائَتُكُمْ \* لَاقَدَّسُ اللَّهِ أُرُواحِ الْمُلاعِنِينَ ﴾

السفاهة الجهل والحق وَالحفة وطه فيلغة عك معناه يأهذا فكأنهم قلبوا الياء طاء وحذفوا ذا قال الزمخشرى ولايختى المتصنع في البيت والحلائق الطبائع ودعاهليهم بأنّالله لايطهر أرواحهم ووضع المظهر موضع المضمرلوبادة المنتم والتشنيع وقيل للدلالة على سيب الدعاء أى فإنهم ملمونون ولعل معناه فإنهم مستحقين للعن وفاعلون سبه

﴿ وَوَانُوا ۚ هِ لِسَكَّرُ سَنَاتُهُمْ كُلُّ الَّذِيونَ ﴾

رانوا تغطت قلوبهم بالسكر كايغطى الحديد بالصدأ والسنات جمع سنة منوسن كعدة من وعدو هى فتور الدين و غفلة الفلب أقل النوم و الريون جمع ريوين وهو على القلب كالصداعلى الحديدور أيت في الأساس للطر ماح ما يشبه أن يكون أصل ذلك وهو قوله (وركب قديعثت إلى دايا ، طلائح مثل أخلاق الجفون ، مخافة أن يرين النوم فيهم ، بسكر سناته كل الريون) والردايا جمع ردية كقضا ياوقضية الني أصابها الردى والطلائح جمع طليحة أوطليح المهازيل وأخلاق جمع خلق كسبب وهو الشيء البالي وأضاف السنة لضمير النوم لانها أوله فنسبت إليه

(ومهمهين قذفين مرتين ، ظهراهما مثل ظهور الترسين ، جبتهما بالنعت لابالنعتين) لخطام المجاشعي وقيل لهميان بن قحافة والمهمه المهازة والقذف بالتحريك الذي يقذف الكه فلا يمكث فيه أحدوقيل البعيد والمرت بالسكون القفر لاما. فيه ولانبات والترس حيوان ناتي الظهر وثني ظهراهما على الاصل وجمع فيابعد لامن اللس ولانه ربما كره اجتهاع تثنيتين لاسياعند تنابع الثنية كاهنا وقال النجاة كل مثني في المعنى مضاف إلى متضمنه يختار في لفظه الجمع لتعدد معناه وكراهة اجتهاع تثنيتين في اللفظ و يجوز بحيثه على الاصل كاهناو يجوز إفراده كقوله حمامة بطن الواديين ترتمي والجوب القطع والنعت الوصف ويروى بالسمت لا بالسمتين والسمت الهيئة والقصد والجهة والطريق والمراد أنهما وصفاأ وذكرت هيأتهما له مرة واحدة يقول رب موضعين قفرين لاأنيس فيهما لهما ظهران مرتفعان كظهرى الترسين قطعتهما بالسير بنعت واحد لا يوصفهما لى مرتين أوثلاثة كغيرى و يجوز أن المعنى بذكر نعت واحد من نعوتها لا بذكر نعتين فالنعت بمغي الصفة القائمة بالشيء وفي الكلام دلالة على شجاعته وحذقه

(وما أن طبنا جبن ولكن ، منايانا ودولة آخرينا فقل للشامتين بنا أفيقوا ، سياتي الشامتون كما لقينا) لذى الآصبع العدواني وقيل لفروة بن مسيك المرادى وقيل للفرزدق والطب بالكسر العادة والعاهة وأن زائدة ويمكن أنها لتوكيد النفي أى ليست عادتنا أو علتنا الجبن ولكن تلك المصيبات منايانا المقدرة لنا أو لكن علتنا منايانا والدولة النوبة من النصر لانه يتداول بين الجيشين والشامت المتشنى من غيظه بما أصاب عدو و شبههم بالسكارى على سبيل المكنية لعدم تيقظهم للعواقب وأمرهم بالإفاقة تخييل و بين ذلك بقوله سيلقون من الهزيمة مثل مالقينا و تكون الدولة لنا عليم فليفيقوا من سكرتهم (قالوا خراسانا)

يقُول قالوا إنّ هذه البلّدة أبعد مايراً دبناوغاية السفربنا ثم يكون القفول أى الرجوع ويجوز أنه عطف على خراسان وقوله فقد جثنا مرتب على محذوف أى إن صدقوا فى قرلم فقد جثنا خراسان فلم لم نتخلص من السفر ويجوز أنه عدل إلى الخطاب أى فقولوا لهم اقطعوا السفر بناو ارجعوا فقد جثنا الموعد لكن ليس ذلك التفاتا

﴿عَلام يَعْبِدُنَى قُومَى وَقَدْ كَثَرْتَ \* فَيْهُمْ أَبَاعُرُ مَاشَاؤُا وَعَبْدَانَ ﴾

علام استفهام إنكارى عن العلة أى على أى شيء وأعبدت الرجل وعبدته إذا اتخذته عبداً والآباعر جمع بعير يطلق على الذكر والآبثي من الإبل والعبد بجمع على عبدان بالكسر والضم وعبدى بتشديدالدال مقصوراً وبمبوداه وعباد وأعبد وهبيد وعبد بضمتين وبفتحتين يقول لأى شيء بتخذوني عبداً والحال أنه كثرت فيهم الإبل والعبيد بسبى فليتخذوا منها ماشاؤا وما شاؤا بدل من الآباعر أو واقع موقع المصدر لكثرت دلالة على التكثير وفي هذه الحال تهم بهم ودلالة على حقهم ويجوز أنّ المعني والحال أنّ بعضهم كالآباعر وبمضهم عبيد فليكتفوا بمضهم عنى وقبل بحوزان التقييد بهذه الحالة لآنها التي حلتهم على التكبرعليه (إذا حاولت في أسد فجورا ، فإني است منك واست من قبيل والجلة الثانية عطف على جلة أسد في الا ست أقرب منك ولسب تقرب مني أو لست من قبيلتك ولست من قبيلتي والجلة الثانية عطف على جلة إلى مع خبرها وربما صح عطفها على خبرها وأما ماذكره الزمخشرى بعد هذا وهي قوله ماأنا من دو لا الدد مني فقال الطبي إنه حديث وقبل إنه في البيت اسم قبيلة وروى است من قبيس وغي ومني فيه بالتخفيف لغة قليلة .

(سعى عقالافلم بترك لناسبدا . فكيفلو قدسعى عروعقالين . لاصبح الناس أو بادا ولم يجدوا) (عند التفرّق في الهيجا جمالين) الساعى المنصوب لآخذ الزكاة والعقال زكاة العام والمراد به هنا العام لآنه جرى بجرى الظرف والسد الشيء القليل يقال لاله صد ولا لبد أى لاقليل ولاكثير وقال الاصمى الآول من الشعر والثانى من الصوف والاوباد جمع وبد بفتحتين وأصله ضيق العيش وسوء الحال فاستعمل استمال الصفات للمبالغة وثنى الجمال على مدى نوعين منها أو طائفتين منها ولو من نوع واحد يقول سعى سنةواحدة لاخذ زكانها فظلمنا ولم يترك لنا شيئاً قليلا من مالنا فكيف يكون حالنا لو سعى عامين وفى ذكر عمرو بعد تقدم ضميره نوع من التهويل ويحتمل أنه من باب التنازع فيجوز أن الظاهر فاعل الاول وفاعل الثانى ضميره وقوله لاصبح مرتب على محذوف أى لوسعى عقالين لاصبح الناس هلكى من الفقر ولم يجدوا عند تفرقهم فى الحرب نوعين من الجال لمكل فريق منهما نوع فيختل أمر الغزوات لاحتمال محارية العدق فى جهات فيحتاج إلى جمالين بل إلى جمالات

﴿ قُومُ إِذَا الشَّرَ أَبِدَى تَاجَدُيهِ لَمْمَ \* طَارُوا إِلَيهُ زَرَافَاتُ وَوَحَدَانًا \* لَايَسَأُلُونَ أَعَاهُم حَيْنَ يَنْدَبُهُم ﴾ ﴿ فِي النَّاتِبَاتِ عَلَى مَاقَالَ بِرَهَانًا ﴾ لقريط بن أنيق من قبيلة بلعنبر أغار عليه ناس من بني شيبان فأخذوا منه ثلاثين بعيرا فاستنجد قومه فلم ينجدوه فآستغاث بنيمازن فركبوا معه وأطردوا لهمائة بعير من بئي شييان وحرسوه لملىقومه فمدحهم ووبخقومه والناجذالسن بين الضرس الناب وقيل ضرس العقل وقيل الضرس مطلقا والزرافة بالفتح والضم الجماعة متن الناس وبها سميت الدابة المعروفة والوحدان بالضم جمع واحد وشبه الشر بأسد يكشر عن أنيابه على طريق المكنية فأثبت له الناجذين تخييلا يقول بنو مازن مجمان إذًا ظَهر الشر واشتذ فزعوا إليه جماعات ومنفردين فاستعار الطيران لذلك على طريق التصريحية أوشبهم بالطيور في السرعة والانتشارعلي طريق الكناية والطريق تخييل لايسألون صاحبهم دليلا على ماقاله حين يناديهم برفع صوته في الملمات ﴿ فَن يَنكُر وجود الغول إنى \* أخبر عن يقين بل عيان ﴾ ﴿ أَنْ لِقَدَلَقِيتَ الْغُولَ تَهُرُى ﴾ بسهب كالصحيفة صحصحاً ن ﴿ فَأَصْرِبِهَا بِلاده شُخْرِت ، صريعالليدين والجران لتأبطأ شرآ والغول أنئى الشياطين والعيان المشاهدة بالعين والهوى الهبوط والمرادسرعة العدو والسهب بالفتح الفضاء المستوى البعيد الاطراف والصحيفة الكتاب والصحصحان والصمصعان بالفتح المستوى من الارض والجران ككتاب مقدم عظم العنق من الحلق إلى اللبة وجمعه جرنة ككتبة وأجرنة كأفئدة يقول فمن ينكر وجود الغول فقد كذب فإنى أخبر عن يقين ويجوز أنَّ الممنى فيامن تنكر وجود الغول إنى أخبر إخباراً ناشئاً عن يقين وهو ماكان بدليل قاطع بل عيان ومشاهدة بالعين بأنى قد لقيتها تسرع في مكان مسنع مستو وكرّر الوصف بذلك توكيداً وأظهر موضعً الإضمار لزيادة تمكين الغول فى ذهن السامع وللنهويل وكان الظاهر أن يقول فضربتها لكن عدل إلى المضارع ليحكى الحالة الماضية كأنها موجودة الآنمشاهدة فيتعجب منها وتعلم شجاعته أى فجعلت أضربها بلاخوف فسقطت مطروحة على بديها وعنقها وفعيل يوصف به المذكر والمؤنث كما هنا

﴿ وَلَذَ كَطَعُمُ الصَّرْخُدَى تُركَّتُهُ مَ بِأُرْضُ العَدَا مِنْ خَشْيَةً الحَدُّ الْ

اللذ وصف واللذة مؤنة وهمى اسم للكيفية القائمة بالنفس واسم للشيء اللذيذ والصرخد موضع من الشام ينسب اليه الشراب والحدثان مصدر كالحدث إلاأنه يدل على النجدد والتكرريقول وربشيء لذيذ يعنىالنوم طعمه كطعم الشراب الطيب تركته بأرض الآعداء خوف نزول المكاره بى ويروى بدل الشطر الثانى عشية خس القوم والعين عاشقة وخست القوم أخسهم بالضم أخذت خس أموالهم

(وماءقد وردت لاجلأروى . عليه الطير كالورق اللجين) (ذعرت به القطا ونفيت عنه . مقام الذيب كالرجل اللمين)

للثهاخ وأروى اسم محبوبته واللجين بفتح اللام وكسر الجيم مايتساقط من الورق من اللَّجن وهو الدق لآنه يضربه الهوى أو الراعى فيسقط من الشجر وذعرت بفتحتين أى أخفت فيه القطا وخصها لآنها أسبق الطير إلى ألماء ومقام الذيب إقامته أو محلها وعبربه كناية عن ذا تموخصه لآن غالب وروده الماء ليلا والرجل اللعين هوالصورة التي تنصب وسط الزرع على شكل الرجل تطرد عنه الهوام يقول ورب ماء قد وردته لآجل محبوبتي عسى أن تجيء عنده فأراها ويروى

لوصل أروى فلعلة كان موعدا بينهما وشبه الطير حول الماء بورق الشجر المتساقط فى الكدرة والكثرة والانتشار ومذا بدل على أنه لايكثر وروده فيصلح موعدا للوصل وذعرت إلى آخره كناية عن ورده ليلا وكالرجل اللمين حال من ضمير الشاءر فيفيدانه سبق القطا والذيب وقعد هناك أو حال من الذيب أى على هيئة مفزعة وفيه دليل على شجاعة الشاعر وجرأته (لم يبق من آى بها يحلين ه غير رماد وعظام كثفين)

﴿ وَعَيْرُودُجَاذُلُ أُو وَدِّينَ ﴿ وَصَالِبَاتَ كَنَّمَا يُؤْتُمُنِّ ﴾

لحظام المجاشعي والآى واحده آية أي علامة ويحلين مضارع مبني للمجهول من حليته تحلية إذا وصفت حليته وصفته يقَوْل لم يبق من آثار هذه الديار علامات فيها تذكر صفها غير رماد وعظاممتكا نفينمتراكمين والكشف التحريك كسبب المجتمع فلعله سكنهالوزن وروى غير رماد وخطأم كنفين والخطام الزمام ويروىبالمهملة وهوماتحطمو تكسر من الحطب اليابس والكنف كحمل وعاء الرعى فكنفين على حذف العاطف وقيل مدل بمـا قبله والاوجه روايته وخطام كنفين بالإضافةلاجل موافقة القوانى أى ورباط وعائين وكرر أداة الاستثناء للنوكيد والود أصله وتدفقلبت التاء دالا وأدغمت في الآخري عند تميم شذوذا والجادل المنتصب والغليظ أي لم يبق غير وتد منتصب بها أو وتدين لاغير حيث لم يشك إلا في ذلك والصياليات صفة للا ما في وقيل صفة للنساء الموقدات للنار وقيل صفة للخيل الصاليات للحربكالأثاف الصاليات ألنارلكنهما لايناسبان وصف الدار بالخلو والاثفية حجر الكانون وزنها أفعولة فالاصل وجمعها أنافى وأثفيت للقدر وضعت الآثافي لهما وثفيتها تثفيةوضعتها على الآثانى وقوله يؤثفين مضارع مبنىللمجهول جاء على الاصل مهموزاكيؤكرمن بالهمزة وهذا يدل على أن الصاليات صفة للا حجار الملازمات للنار المحترقات بها فلعله شبه النساء بالأثافي لدمامتهن وسوادهن بكثرة الدخان وملازمتهن النار وعليه فالممنى ونساء صاليات كالآحجار تثنى وتوضع للقدر فما موصولة واقعة على الأحجار لامصدرية ولاكافة وكرركاف التشييه للنوكيد لكن الثانيةاسم بمعنى مثل لآن حرف الجر لايدخل على مثله ويمكن أنه كرر الحرف من غير إعادة المجرور شذوذا وبروى بعد قوله وصاليات الخ لايشتكين عملا ماأنقين مادام نخ فيسلاىأوعين وهو يناسبالقول بأسهاصفةللنساء أوالخيلعلي التشبيه السابق والإنقاء كثرةالنتي بالكسر وهو المخ بقال أنقت الإبل إذا سمنت وكثريخها أي لايشتكين عملا مدة إنقائهن وسمنهن وفسرذلكبقوله مادام خالخ والسلاميات عظام الاصابع وهى والعين آخر مايبتي فيه المخ ويروى أيضا مكذا أهل عرفت الدار بالغريين وصاليات ككما يؤثفين والغريان بنآن طويلان يقال هما قبرا مالك وعقيل نديمي جذيمة الآبرش سمياً بذلك لآن النعمان كان يغريهما بمن يريد قتله إذا خرج يوم بؤسه والآشبه أن ذلك من تخليط الراوى · وأن الصالياتالاحجار وقرلهلايشتكينالخ ليس منهذا الرجزفلا ينبغي روايته معموهو الذي من صفةالخيلأوأصل النساء لا الصاليات ويجوز أن الرجز. هكذاأهل،عرفتالدار بالغربين لم يبق من آى بها يحلين وأن قوله لايشتكين الح من موضع آخر من ذلك الرجز في صفة الخيلكم رواه صاحب الكافي شاهدا على الاكفاء فيالقافية مكذابنات وطاء على خد اللَّيل لايشتكين عملا ماأنقين لاختلاف حرفى الروى والوطاء بالضم والتشديد من الوطئ على الارض وِخد الليل طريقه الذي لايسلك إلى فيه وقال بمضهم إن هذا في صفة الحيل وأنه من مشطور المنسرح الموقوف وعلى أنه فى صقة أجل أى فلك المطايا بنات نوق أو فحول وطاء جمع واطئ أو واطئة على خد الليل كناية عنقوتهن فىالسير حَى كَأَنْهِن يَعْلَمُن اللَّيْل فيصرعنه ويطأن على خده فهي لايبالين به

﴿ إِن أَجِزأَت حرة بوما فلاعجب ، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا)

قبل الجزؤ اسم للانثى واشتقوا منه أجزأت المرأة إذا ولدت جزا أى أنثى وأنكره الزيخشرى وقال أنه اصطناع لالغة والمدنى إن ولدت امرأة حرة أنثى في بعض الآحيان فلاعجب فإنّا لحرة التى تلد الذكور كتير فدتلد أنثى في بعض الاوقات وقبل حرة الاولى اسم امرأة والثانية صفة

﴿ مَا لَا بِي حَرْةً لَا يَا تَيْنًا ﴿ يَظُلُ فِي البِّيتِ النِّي بِلِّينَا ﴿ عَصْبَانَ أَنْ لَا نَلْدَ البَّنِّينَا ﴾

﴿ لِيسَلُّنَا مِنَامَرُنَامَاشُنَا ۚ وَإِنَّا نَاخَذَ مَا أَعَطَّيْنَا ۚ حَكُمُ رَبِّينَى الْجِلَّالَ فَينَا ﴾

لامرأة ولدت أنثى فهجر زوجها بيتها والاستفهام إنكارى ويظل استثناف أى يصير دائما فى البيت الذى يقرب منا ولايأوى إلى بيتنا وغضبان أى أهوغضبان فهو عنى تقدير الاستفهام ويحتمل أنه إخبار أى هو غضبان من عدم ولادتنا البنين ثم ترضته واستعطفته بقولها ليس لنا من أمرنا مانشاء فخفف همزة شئنا للقافية ولا تأخذ إلاماأعطانا الله إماه لان الأمركله فه تلك حكمته فينا معاشر الحلق

(لما ثنایا أربع حسان ، وأربع فكلها ثمان)

الثنايا مقدّم الاسنان وظاهر البيت أنها أربع من فوق وأربع من نحت فكل ثناياها ثمان وروى فتغرها ثمان وهذه الرواية تناسب ما اشتهر من أن الثنايا اثنان من فوق واثنان من تحت فهى أربع ويليها مثلها رباعيات ويليها مثلهاأنياب ويليها مثلهاضواحك وما بق أضراس ثم نواجذوعامل المنقوص معاملة الصحيح فرفع ثماناخبر اللبند أوصارت الياء المحذوفة نسا منسا

لامرى القيس والمزادة قربة صدفيرة يتزود فيها الماء للسفر والفرى وزن فعيل بمعنى مفعول من فريت الجلد إذا شققته ولما حرف جزم و ننى كلم إلا أنه يختص بتوقع منفيه ويروى لما تسلقا أى تدهنا منسلقت الجلد إذا دهنته والدهان ما يدهن به كالإدام ما يؤتدم به شبه عينيه من كثرة البكا بقربتي رجل متعجل وهو من يأتى أهله بالإعجالة وهي ما يعجله الراعي إلى أهله من اللبن قبل وقت الحلب ويمكن أن المعنى أنه مستعجل لم يصبر حتى يدبغهما ويدهنهما فريان مشقوقتان أى على حالة سلخهما لم يدهنا بدهن قط وقبل معنى النعجل أنه لم يحكم ربطهما فها يذفارن ماه من فيهما لامن ثقوبهما في حزينا كالمن ثقوبهما في حزيدا باغ تركنا ه كتائب جندل شتى عزينا كالله المناهدة المناهدة

للكيت والكنائب جمع كتيبه وهي الجاعة وشتى جمع شتيت كرضى ومريض وعزين جمع عزة أصلها عزوفموضت التاء عن الواو من عزاه إلى كذا أى نسبه إليه لآن بعضها ينتسب إلى بعض أولانها تنتسب إلى رئيسها أوإلى أصلها الأعلى وهذا كناية عن قتله مع كثرة جيشه (طوت أحشاء مرتجة لوقت ، على مشج سلالته مهين)

للشهاخ ورتجت الباب وارتجته إذا أغلقته والرتاج الباب ومشج الثىء مزجه والمشج كسبب الممزوج ومثلة أمشاج فهو مفرد على صورة الجمع كأخلاق وقبل جمع مشج والسلالة فى الاصل ماينسل من بين الاصابع من الطين الما تع والمهين الحقير يصف امرأة قبلت المئى فى فرجها وطوت قبلهاعليه ومرتجة صفة الملاحشاء أى مغلقة إلى وقت تمام الحمل على مى مختلط من منى الرجل ومنيها سلالته أى ما أنسل وتدفق منه مهين حقير و فيميل يوصف به المذكر والمؤنث الواحد والمتعدد

(طاف الحيال بنا ركبا بمانينا ، ودون ليلي عواد لوتعدينا ، وإن فينا صبوحا إن رأيت به) (ركبا مهيبا وألاماهما فينا ، ورفقة يضربون البيض ضاحية ، ضرباتواصت به الابطال سمينا)

لقيم بن مقبل والحنيال مايراه النائم والمرادبه صورة بحبوبته ليلى وركبا حال من ضمير بنا ويمانين جمع يمان وأصله يمانى فهجرت الياء الغاء الالفالهالة على النسب والحال إن بيننا وبين ليل مسافة بعيدة وعواد عادية ثم التفت إليها وقال لو تعدّيتها لوجدتها كثيرة مافعة عن زيارتك والحال أنّ فينا فرسانا مستلمة بأسلحنها واستعار لها الصبوح وهواسم للخمر وقت الصباح بجامع أنّ كلا يأتي صباحاوفيه تهكم بأعدائه وركبا بيان للصبوح وإن رأيت أى إن أردت أن تعلى به اعتراض حذف جوابه لدلالة الكلام عليه والمهيب اسم مفعول الذي تهابه الناس ونخشاه وألام كأشجار جمع لام كشجر وواحده لامة كشجرة وهي درع صغير يلبس في الحرب والمراد بها حقيقتها أوالفرسان اللابسة لها وهما أى الركب والآلام فينا ورفقة عطف على ركبا والبيض كناية عن السيوف ضاحية ظاهرة أى يضربون بها ويحوز فراه ته بفتح الباء أى المفافر التي تلبس على الرؤوس والمرادبها نفس الرؤوس ويروى عن هرج بدل ضاحية أي عن ميل وافعطاف ويروى عن عرض بعنمتين وأصله بالسكون وجاز ضه كمل وعسرويسر أى عن ناحية فيرجع لليل لآنه أجود في العرب مقبل من الاستقامة والسجين الشديد الذي يبطل حركة القتيل كأنه من السجن وهو الحبس وهكذا الرواية عن ابن مقبل من الاستقامة والسجين الشديد الذي يبطل حركة القتيل كأنه من السجن وهو الحبس وهكذا الرواية عن ابن مقبل من الاستقامة والسجين الشديد الذي يبطل حركة القتيل كأنه من السجن وهو الحبس وهكذا الرواية عن ابن مقبل

وبمضهمرواه سجيلا باللام أى شديداً كأنه من التسجيل وهو التقوية والتثبيت لكن القصيدة نونية كمار أيت وقال البخارى فى صحيحه سجين وسجيل واللام والنون أختان ثم روى البيت ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا بالنون فهو أصح (إذا كان لما يتبع الذمّ أهله ه فلا قدّس الرحن تلك الطواحنا)

للحطيئة واللم الجمع بين الحلال وألحرام من غير فرق وروى ربه بدل أهله والطواحن الاضراس وتسمى الارحاء جمع رحى يقول إذا كان الاكل جمعا أى ذاجمع بين الحبيث والطيب يتبع صاحبه الذم فلاطهر الله تلك الاضراسالي تطحن ذلك المأكول والدعاء عليما دعاء على صاحبها (فلما تبين أصواتنا ، بكين وفديننا بالابينا)

يقول لما تبين للنساء أصواتنا فىالحرب وعرفها بكين شفقة علينا ورحمة لنا وفديننا أى كل واحدة تقول فداكم أبي أو تقول لصاحبها فداك أبى والابين جمع أبمعرب إعراب جمع التصحيح

﴿حرف الماء﴾

﴿ ومهمه أطرافه في مهــــمه بم أعمى ألهدى بالجاهلين العمه ﴾

لرؤية بنالعجاج والمهمه المفارة والهدى جمعهاد والعمه جمعهاته كركع وراكع أوجمع عمه كحذر والعمى فى الرأى والبصر والعمهالتحير فى الرأى خاصة وأرض عمهاء لاأعلام بها وذهبت إبله العمهى إذا لم يدر أين ذهبت يقول ورب مفازة أطرافها بعيدة فى مفازة أخرى فلاعمران ولاخصب حولها أعمت وحيرت الهادين الدالين بالجاهلين المتحيرين الذين لايدرون أين يذهبون فالباء للملابسة متعلقة بالهدى ويمكن تعلقها بأعمى وجواب رب فها بعده أى قطعته سيراً

(عرفت الشر لاللشر ه لكرف لتوقيم فن لا يعرف الشر ه من الناس يقع فيه)

لابى نواس ومعنى لكن هنا للإضراب الانتقالى ويمكن أن يتوهم من قوله لاللشر إنه لم يعرف الشر لأجل شيء من متعلقاته رأساً فدفع هذا التوهم بقوله لسكن عرفته لتوقيه فهى للاستدراك أى عرفته لأجل التحفظ منه ومن الناس بيان مؤكد للمدوم ويقع جزم فى جواب الشرط أى من جهل الشر وقع فيه كالمسار إذا جهل البئر المفطاة فى طريقه واستروحوا بذلك لجواز تعلم نحو السحر للتمكن من تجنبه ويجوز أنّ من الناس صفة للشر ومن بيانية أو ابتدائية ويروى من الحير يقع فى الشر

﴿ عُريض القفا ميزانه في شاله ، قد انحص من حسب القراريط شاربه ﴾

يصف رجلا بالغباوة على طريق الكناية فعرض القفاكناية عن الحق وكون ميزانه في شماله كناية عن البلهو انحص أى انحسر شاربه لكثرة ما يعض على شفته عند الحسبكناية عن البلادة

﴿مَشَانَيْمُ لِيسُوا مُصَلَّحِينَ عَشَيْرَةً ۞ وَلَا نَاعِبُ إِلَّا بِبَيْنَ غَرَابُهَا﴾

أنشده أبو المهدى والشوَّم ضد اليمن والناعب الصائح من باب ضرب ونفع والبين مصدر بمعنى الانفصال والبعد وجر ناعب على توهم ليسوا بمصلحين ولاناعب وجعل هذا جمهورالنحاة مطرداومنعه بعضهموروى إلابشؤم وصوت الغراب كثيرا ما تتشاءم منه العربوهو كناية عن تشتت شمل تلك المشائيم وعدم اتفاق كلمتهم

﴿ فَإِنْ أَهِمْ يَضْجِرُ لِمَا صَجِرُ بِازِلُ مَ مِن الْآدِمُ دُبُرِتُ صَفَّحْنَاهُ عَارِبَةً ﴾

صجرالبعيركثر رعاقه من ثقل الحمل والبازل البعيرالذى انشق نابه وذلك فى السنة الثامنة أو التاسعة والادم الشديدات البياض جمع آدم أى شديدالبياض وربماعلته صفرة وزان حمر وأحمر خصها لرقة جلودها والدبر الانجراح والانتقاب من الرحل والغارب العظم الناشز فى الظهر وضجر ودبر فعلان ماضيان من باب تعب سكن وسطهما تخفيفا يقول إن أذمه يتضجر كنضجر ذلك البعير من حمله ﴿عِبت والدهر كثير عجبه ه من عنزى سبى لم أضربه ﴾

قوله والدهركثير عجبه جملة اعتراضية والعنزى نسبة لعنزة أبوحى من ربيعة وقيل العنزى القصير نسبة للعنزة وهى الرمح الصغير والاصل وسكون ياء أضر به للجزم لكمها عاورت الهاءللوزن ويروى اعجبا والدهركثير عجبه من عنزى (بمنزلة أما اللئيم فسامر عبها وكرام الناس باد شحوبها)

للمكلى والشحوب تغير اللون وأنشده أبوزيد شاهدا على أن الشحوب فى لغة بنى كلاب الهزال وهو أنسب بالمقابلة لقول بمزلة بجدبة صفتها أنها أما اللئيم الذى همه بطنه فهو سامن فيها لكثرة أكله وأماكرام الناس فهم متغيرون فيها مهازيل لانهم يطعمون ولايطعمون وفاعل من سمن شاذ وقياسه فعيل

﴿ وَالَّتِي عَلَى قَيْسَ مَنِ النَّارِ جَذُوةً \* شَـَدِيدُ عَلَيْهُ حَرِهَا وَالنَّهَا ﴾

الجذوة في الآصل العود الغليظ في رأسه نارا ولاولكن خصها الوصف بما في رأسه نار ثم إنها استعارة تصريحية للرمح أوللسيف والحر والالتهاب ترشيح لها وشديد خبرالمبتدأ الذي بعده

﴿ أَقِبِلَ كَالْمُسْتُنْ مِن رَبَّابِهِ هِ كَأْنِمَا الوابلِ في مصابه ، أسنمة الآبال في سحابه ﴾

يصف مطرا بالكثرة والثروة ويقال استن الفرس إذا قص ولعب وهوأن يرفع يديه ويطرحهما تارة ورجلبه أخرى على التماقب وقص البحر بالسفينة إذا حركها فرفع مقدمها تارة ومؤخرها أخرى فالمسنن اسم فاعل منه واستعير المسحاب إذا أقبل يتحرك وفيه المطر والرباب السحاب الآبيض المتلاصق وضمير أقبل وربابه للمطر والوابل اظهار في مقام الإضمار للدلالة على الكثرة وفي مصابه حال لهوأسنمة الآبال مبتدأ وفي صابه خبر والجلة خبر الوابل وأطلق الآسنمة على الماء لانه سبب سمنها والمصاب مصدر على زنة المفعول الوابل المطر الشديد الوقع والاسنمة جمع سنام والآبال بمد الممزة جمع الإبل (كأن قنودى فوقها عش طائر ، على لينة سوقاء تهفو جنوبها)

لذى الرمة يصف ناقته والقَتود عيدان الرحل بلاأذاته تتخذ من القتاد وهوشجر صلب ذوشوك واللينة النخلة والسوقاء طويلة الساق وهفا الريح والبصير يهفو عدا بسرعة والجنوب نوع من الريح والضمير للنية شبه عيدان الرحل فوق الناقة بعش الطائر فوق النخلة ويلزم من ذلك تشييه الناقة بالنخلة في الطول والنجابة وهو المقصود فلو قيل أن استمال التشبيه الآول في الثاني من باب المجاز أو إرادة الثاني من الآول من باب المكناية لم يكن بعيدا وفي ذلك إشارة لتشبيه بالطائر في الحذر والتيقظ وفي قوله تهفو جنوبها دلالة على سرعة سير الريح على النخلة فهى عنزقة له كأنها سائرة فيه بسرعة (فصدة قلها وكذبها والمره ينفعه كذابه)

الكذاب ككتاب مصدر مضاف كفاعله وصدّقتها وكذبتها بتخفيفها بمعنى قلت لهاقولا صادقا تارة وقولاكاذبانارة أخرى أوقلت لها أنت صادقة ثارة وأنت كاذبة تارة والضمير لنفسه أوصاحبته مثلا وعلل ذلك بأن الكذب قدينفع

وبنى على السحاب الانه شبه لتكاثفه وتراكه بإنسان متلفع بثيابه وإثبات التلفع بالبرود والاختيال تخييل وبنى على المحرى يخاطب السحاب لانه شبه لتكاثفه وتراكه بإنسان متلفع بثيابه وإثبات التلفع بالبرود والاختيال تخييل وبنى على ذلك إثبات المشيئة له وجمع البرق والرعد معانهما مصدران للدلالة على الكثرة والتعدّد المرات والعقيق والزرود موضعان بعينهما والمنعرج على زنة اسم المفعول المكان الذي ينعطف فيه السائر يمنة ويسرة واللوى الرمل الملتوى والآغيد الناع الجميل مؤنثه غيداً والغيد كالبيض جمعه والجود الأمطار يلتمس من السحاب المعترض ف الآفق إن يمطر في دبع الأحبة بالمكان المنعطف ثم وصف الربع بأنها قفر لانبات فيه وصار فيه وحشة بالوحوش بدل الآنس بالآحة

﴿ جاد الحي بسط اليدين بوابل ، شكرت نداه تلاعيه ووهاده ﴾

جاد الحمى أى أمطر فيه وبسط اليدين فاعل وأصله مصدراً ريد به المنبسط ضد المنقبض ويروى سبط بتقديم السين صفة مشبهة كضخم وهو بمعنى المسترسل المنبسط كناية عن الكريم كما أن منقبض اليدين كناية عن البخيل فشبه السحاب بأنسان كريم على سبيل المكنية وإثبات اليدين تخييل والتلمة الأرض المرتفعة والوحدة الارض المنخفضة وشبه أعالى الحمى وأسافله بطلاب الرزق وشكرها تخييل والندى بمعنى العطاء ترشيح للاولى ويجوز أنه حقيقة لا بمعنى العطاء ويجوز أن الشكر تخييل للاولى أيضاً يقول أمطر السحاب أرض الحا بمطركتير فأنبت وأزهرت وحذا معنى شكرها ويجوز أن التلاع والوهاد مجاز عن أهلهما النازلين فهما (فرجها بمزجسة م زج القلوص أبى مزاده)

الزج الطفن والمزجة الرمح القصير لآنه آلة الزج والقلوص الناقة الشابة وهو مفعول ناصل بين المضاف والمضاف إليه شذوذاً يقول فطعنت الناقة أو الجماعة برمح قصير كطعن أبى مزادة القلوص فى السي

(هوی ابنی منعلی شرف به یهول عقابه صحده هوی من رأس مرقبة به فقتت تحتها کبده) (الام علی تبکیه به والمسه فلا اجده وکیف یلام محزون به کبیر فانه ولده) لاعرابی یقول سقط ابنی من فوق جبل عال فعلی بمعنی فوق ولو قرئ علی بالضم جمع علیة لجاز ای سقط من ذری جبل عال فالشرف مصدر مستعمل فی الوصف مجاز یهول ای مخیف عقابه ارتفاعه و صعد بالکسر صعدا بفتحتین وضعودا ارتفع والضمیر للعقاب او للشرف فهو من إضافة المصدر لفاعله و بحوز آنه من إضافته لمفعوله ای صعوده علیه و خص العقاب لانه اشد الطیر صعودا لاسیاعقاب ذلك الجبل العارف به و کرر هوی لاظهار التحزن ای سقط من رأس ثنیة عالیة یرقب فیها الرقیب فرزقت کبده تحتها ای بجانبها فکیف ببقیة جسمه و یروی: ففزت . بتشدید الزای بمعنی فرعت ، و روی ففرت بتشدید الراء و اصله فریت و هذه لغة طی یقولون المرأة دعت فی دعیت والدار بنت فی بنیت ثم قال یلومنی الناس علی البکامع آنی المسه من بابی قتل و ضرب ای ارید لمسه فلا اجده و کیف یلام حزین هرم یکس من رجوع و لده إلیه او من اوان التوالد و قبل إن القائل آخ القتیل لکن یروی بعد البیت الاول:

فلا أم فتبكيه و ولا أخت فتفتقده هوى عن صخرة صلد و ففرت تحتها كبده إلى آخره وعبت من نفسي ومن إشفاقها و ومن ذيادى الطيرعن أرزاقها في سنة قدكشفت عن ساقها و حراء تبرى اللحم عن عراقها كان شفو قا فلا يمنع شيطان الحيوان عن رزقه فلها أجدب الزمان منع الطيورعن أرزاقها من ملك حرصا على إطعام الناس فتعجب من منعها مع ما به من الشفقة أو من كثرة شفقته حتى أنه منعها حرصا على الناس وأوجه من ذلك أن معناه عجبت من إشفاق نفسي أى خوفها من الجوع في المستقبل حتى أنى منعت الطيور بعد ما كنت أعهده في نفسي من السياحة وذاده يذوده ذوداً وذياداً دفعه ومنعه فذيادى مصدر مضاف للياء والطير مفعوله وكشف السنة عن الساق السياحة وذاده يذوده ذوداً وذياداً دفعه ومنعه فذيادى مصدر مضاف للياء والعرب تصف القبيح بالاحمر كما تصف الحسن كناية عن كثرة شدائدها لآن كشف الساق لا يكون إلاعند الشدة عادة والعرب تصف القبيح بالاحمر كما تصف الحمن وأسناد الفعل اليها مجاز عقلي من باب الإسناد للزمان والعراق جمع عرق وهي الاحصاب و بجارى الدم وضميرها للحم لانه قد يؤنث وغير ذلك بعيد

(فقد علموا أنى وفيت لربها ، فراح على عنس بأخرى يقودها ، فريت الكلابى الذى يبتغى القرى) (وأمك إذ يحدى الينا قعودها ، فباتت تعمد النجم فى مستحيرة ، سريع بأيدى الآكاسسين جمودها) (فلما سقيناها العكيس تمملات ، مذاخرها وارفض منها وريدها) (ولما قضت من ذى الإناء لبانة ، أرادت الينا حاجمة لانريدها)

للراعى النميرى من بنى قطن بن ربيعة نول به أصياف من بنى كلاب وقد غابت إبله فنحر لهم ناقة من ركابهم فلما أصبح أقبلت عليه إبله فأعطى صاحب الناقة مثلها وأعطاه ثنية زيادةعليها فذمه خنزر بن أرقم من بنى بدر بن ربيعة على ذبحها فأجابه الراعى بقصيدة منها ذلك والعنس الناقة الصلبة وأمك عطف هلى الكلابي وبحدى مبنى للمجهول أى يساق بالغناء له والقعود كصبور البكر من الإبل لانه لا يمكن الراكب من القعود على ظهره وروى إذبحدى إليك بدل إلينا ولعله بعد الصنافة الآتية أو تحريف فباتت أمك تعد النجم أى تحسب صورالنجوم أو تحسب فقاقع المرق فالجفنة فاستمار لها النجم على سبيل التصريحية أو تحسب الثريا لان النجم اسم غالب عليها وهي سبعة نجوم ترى صورتها في ليالي الشتاء وقيل المراد على سبيل التصريحية أو تحسب الثريا لان النجم اسم غالب عليها من المرق ويروى مستجرة لانها تجرالياس للا كل منها بالمد هنا الظن أى باتت تظنها فيها والمستحيرة المتحيرة بامتلائها من المرق ويروى مستجرة لانها تجرالياس للا كل منها والعيس المرق الممروج باللين الحليب وتملائت امتلائت ويروى تمدحت بالدال المهملة أى اتسعت من الشبع ويروى بالمعجمة أى اصطكت واضطربت والمذاخر مواضع الذعائر والمرادبها المعدة والامعاء ويروى خواصرها أى جوانها وارفض رشح وترشرش وارتعد ونفرويروى وازداد رشحا وريدها أى باتت تنظر النجوم في جفئة كثيرة المرق والدس

سريع جمود دسمها على أيدى الآكلين منبرد الشتاء حتى إذا امتلائت بطنها ونفرت عروق عنقها وقضت لبانة أى حلجة من صاحب الإناء وهو المرق واللبن طلبت مناحاجة لانريدها ولانرضاها لانهافاحشة وكان ضمن أرادت معنى النضرع أو الميل أوالنسبة فعدّاه بإلى ويجوز أنها بمعنى من كما أوضحناه فى آخر حرف الباء .

﴿ تَحْرِبِ إِلَى أَجِالَ مَكَ نَاقَتَى \* وَمَنْ دُونِهَا أَبُوابُ صَنْعَاءُ مُؤْصِدُهُ ﴾

يقول تحن ناقى شوقًا إلى أجبال مكة جمع جبل كأسباب وسبب لآنها وطنها والحال أنّ أبوآب صنعاء مدينة مناليمن مؤصدة أى مغلقة أمامها والمراد تحزنه وتشوقه إلى وطنه ونسبه للناقة مبالغة

﴿ فَهِيَاكُ وَالْامِ الذِي إِنْ تُرَاحِبُ ء مُوارِدُهُ صَاقَتَ عَلَيْكُ مُصَادِرُهُ ﴾

لمضرس ربعى وقيل لطفيل وهياك أصله إياك قلبت همزته ها، وهو في محل نصب بمحنوف وجوبا والامر عطف عليه والاصل احذر تلاقى نفسك والامر فحذف ماعدا خير الخطاب وما عطف عليه لكثرة الاستمال ولان مقام التحذير يقتضى السرعة وإيجاز الكلام وقيل أصله باعد نفسك من الامر وباعد الامر من نفسك فحذف لذلك وشبه أسباب الدخول فى الامر بالموارد أى مواضع الورود إلى نحو الماء وأسباب الخروج منه بالمصادر أى مواضع الصدور أى الرجوع فكل منهما استعارة تصريحية وأما تشبيه الامر بشى، له موارد ومصادر كالماء على طريق المكنية فهو خارج عن قانون البيان لان الامر يطلق على كل شى، فتخصيصه بغير نحوالماء ثم تشبيه به بالقصد لا بالوضع ويروى مكذا: فإياك والامرالذي إن توسعت وموارده مناقب على المصادرة في الحسن أن يعذر المرء نفسه و وليس له منسائر الناس عاذر و أى فليس عذر المرء لنفسه حسناً أى قبوله لاعتذارها بعدوقوعها فى الورطة وقوله وليس له جملة الحالة وعلى هذا عقد حرف الواء

﴿ فَكَانُوا ۚ قُمُودًا فَوَقُهَا يُرْقُبُونُهَا مَ وَكَانَتَ فَنَاهُ الْحَي مَن يَعْسَانُهُ

لموف بنالاحوص الباهلي وقبل المكيت يقول فلاتسالين عن طبيعتي واسألي غيرى عنها وقت أن يتمع عافي القدر أي الرق الذي فيها من يستمير ها ليطبخ فيها وإسنا دالر دلله افي بجازعقل لآن المسانع في الحقيقة هوصاحب القدر بسبب طالب الرزق ولم يسنده إلى نفسه تبرماً من نسبة الرداليها إلا أن يراد جنس القدر لاقدره هو فقط فالمني إذا أجدب الزمان على ماسياتي وجمع الضمير في قوله فكاتو الآن العافي متعدد في المعنى أى فكأن العفاة قاعدين حولها ينتظرون نضج ما فيها وكانت فتاة الحي يعنى حيه من جملة من يعير القدر ويجوز أن ضمير كانوا لمن يستميرها ويحتمل أن عافى القدر بقية ما كان فيها من المراد أن الحالة جدب حتى أن صاحب القدر يرد المستمير حرصا على ما فيها من بقية المرق ولو قليلة فضمير كانوا لمن يستميرها ويجوز أن عافى القدر مفعول لم يظهر فصبه الموزن ومن يستميرها فاعل الآنه كان من عادة العرب في الجدب أن يرد المستمير بقية من المرق في القدر للمير فهو كناية عن الجدب لكن لائتم مناسبة لما يعده ويجوز أن يكون المهنى أن يرد المستمير بقية من المرق في القدر للمير فهو كناية عن الجدب لكن لائتم مناسبة لما يعده ويجوز أن يكون المهنى المين فيها وعلى هذا يحتمل أنه جمع حذفت نونه للإضافة فنصبه بالياء فهذه أربعة وجوه ويقال ليطبخ فيامرة منح طالب الرزق منها وعلى هذا يحتمل أنه جمع حذفت نونه للإضافة فنصبه بالياء فهذه أربعة وجوه ويقال لم يعده والميد الميات فيها الميات الميات

وما صيد الاعناق فيهم جبلة ، ولكن أطراف الرماح تصورها) الصير بالتحريك اعوجاج العنق ويقال صاره يصوره ويصيره بمعنى أمالموقطعه أى ليس ميل الاعناق طبيعة فيهم ولكن أطراف الرماح لمكترتها فوق رؤسهم تميل أعناقهم وإسناد الإمالة للا طراف مجاز عقلى من الإسناد السبب ويجوز أن فيهم حال من الصيد لامن جبلة أى حال كونه فيهم . (وما مثله بمن يجاود حاتم ه ولا البحر ذوالامواج يلتج زاخره) يلتج أى تصطرب لجته وهي معظم مائه والزاخر المرتفع يقول وليس مثل بمدوحي من الناس الذين يجاودهم حاتم ولا من الذين بجاودهم البحر الزاخر أي يضاهيتم في الجود فالبحر عطف على حاتم بالغ في وصف بمدوحه بأن مثله لا يضاهي في الكرم فيلزم أنه هو لا يضاهي أيضا فنني المضاهاة عن المثل كنابة عن نفيها عن الممدوح وفيه مبالغة أيضا من جهة ترقيه من نفي

بجاودة أكرم الناس إلى ننى مجاودة أنفع الآشياء والفعل بالنسبة للبحر مجاز أو مشاكلة أو شبه البحر بإنسان وأثبت له المجاورة على طريق المكنية وهذا على أن يجاور مبنى للفاعل فإن كان مبنيا للمجهول فالمعنى أن حاتم ليس مثله ممن يضاهى فى الجودكما أن البحر لايضاهى فى النفع فقد شههه بالبحر ضمنا

إذا الذى سمن أى حدره و كليث غامات كريه المنظره أوفيهم بالصاع كيل السندره و أضربكم ضربا ببين الفقره الإمام على رضى الله عنه حين بارز مرحبا اليهودى يوم خبر فقال: قدعلت خبر أى مرحبه أيها لان حيدرة من أسهاء بحرب و إذا الحروب أقبلت تلتهب و فأجابه على بذلكوكانت أمه فاطمة بنت أسد سمته كاسم أبيها لان حيدرة من أسهاء الاسد فلما حضر أبو طالب سهاه علما وسمى الاسد حيدرة لشدة انحداره على من يصول عليه والليث اسم جامد له واشتقوا منه لايثه إذا عامله معاملة الليث والغابة بيته الذي يغيب فيه والسندرة اسم امرأة كانت تبيع البر وتوفى الكيل أومكيال كبر وكان الظاهر أن يقول الذي سمته أمه ليطابق الضمير مرجعه وهو الموصول في الفيبة ولكن في بضمير التكلم أي أنا الشجاع الذي ظهرت على أمارة الشجاعة من صغرى فسمتى أي باسم ذها با إلى المعنى وحسنه تقدم ضمير المشكلم أي أنا الشجاع الذي ظهرت على أمارة الشجاعة من صغرى فسمتى أي باسم الاسد و لا أكذبها في ظنها وأنا كليث غابات منظرته كريهة لعبوسي في وجه عدق ثم قال أو في الاعداء أي أعطيهم بالصاع الصغير كيل المكيل الكبير ويروى أوفيهم بالسيف وهذا من باب الاستمارة التمثيلية التهكية شبه هيئة إيصاله بالصاع الصغير كيل المكيل الكبير ويروى أوفيهم بالسيف وهذا من باب الاستمارة التمثيلية التهكية شبه هيئة إيصاله والطمن مكروها والتفت مفسراً ذلك بقوله أضربكم ضربا يبني أي يفصل الفقرة جمعها فقار وفقرات وهي عظام الظهر والعن على أمالها واستمار الالتهاب لاشتدادا لحروب على طربي النصر عدود يجوز أنه خبر بعدخبر وبطل مجرب حربهد واستمار الالتهاب لاشتدادا لحروب على طربق النصر على مقابلة كفرة المتمارة الاتهاب لاشتدادا لحروب على طربق النصر على مقابلة كفرة المتبلة ليس كفرة المن قناد من عين قبل قتلا آل مرة فهم كفؤه

(لهن نشيج بالنشيل كأنها و ضرائر حرى تفاحش غارها) الضمير للقدور والنشيج الصوت كالنئيج يقال نشجت القدر ونشيج الباكى وطعنة ناشجة تبك دما والباء للملابسة والنشيل اللحم المطبوخ ينشل من القدر والضرائر نسوة الرجل لآن كلا منهن تريد ضر الآخرى والحرى نسبة إلى الحرم كالجسم لغة فى حرم مكة والتفاحش الإفراط فى القبح والغار الغيرة أو الوجيب والصياح وهو أنسب بالتشييه (ولقد لهوت بطفلة ميالة و بلهاء تطلعنى على أسرارها) لهوت تلاهيت ولعبت بطفلة بالفتح أى امرأة ناعمة لينة يقال امرأة طفلة الآنامل أى رخصتها لينها ميالة محتالة بلهاء غافلة لامكر عندها ولا دهاء فلذلك تطلعنى على ضمائرها

﴿ تنظرت نصرا والسماكين أسهما على من الغيث استهلت مواطره ﴾

للفرزدق ونصر هو ابن سيار ملك العراقين والسياكان كوكبان السياك الاعزل لانجم أمامه والسياك الرامح أمامه نجوم وأيهما أصله مشدد فسكن المضرورة ثم يحتمل أنه نصب بدل بما قبله وأنه معمول لمحذوف أى لاأعلم أيهما وهو موصول ويجوز أنه استفهام وعليه فهو رفع على الابتداء والضمير فيه راجع لنصر والسياكين أى ترقبت نصرا والسياكين أيهما استهلت مواطره على من الغيث وأهل السحاب واستهل اشتد انصبابه والمواطر السحائب والغيث المطروق قرن نصر بالسياكين دلالة على تشبيه بهما فى الخير وعلى الاستفهام فهو من باب تجاهل العارف وكذلك على نني العلم (ياأخت خيرالبدووالحضاره كيف ترين فى فتى فزاره)

﴿ اُصبِح بِهُوى حرة معطارة ﴿ إِياكَ أَعْنَى فَاسْمَى يَاجَارَةً ﴾

لسهل بن مالك الفزارى يخاطب أخت حارثة بن لام وكان قد سالها على أخيها فلم يجده فأنزلته وأكرمته فرآها فى غاية الجال والكمال فأنشد ذلك فأجابته بقولها : إنى أقول يافتى فزاره ه لا أبتغى الزوج ولاالدعارة ه ولافراق أهل هذى الحارة ه فارحل إلى أهلك باستحارة . فارتحل ثم نزل عند أخيها مرة أخرى وكان حسن الطاعة فأرسلت اليه خفية أن يخطبها ففعل وتزوجها وارتحل بها والبدو هو البادية والحضارة هى الحاضرة والمراد أهلهما وكيف اسم استفهام نصب على المفعولية بثرين والمعنى أى حال ترين فى فتى هـذه القبيلة يعنى نفسه وفيه تعريض بخطبها والمعطارة كثيرة التعطر ولحاق تاء التأنيث لمفعال شاذ إن كانت للفرق بين المذكر والمؤنث كما هنا ويمكن أنها لزيادة المبالغة لا للمأنيث والدعارة الفسق والحبث والفساد وهذى اسم إشارة وقولها باستحارة أى بكال وعدم نقص أو بتحير وعدم اهتداء يقال استحار الإناء إذا امتلا و تكامل واستحار الرجل إذا تحير فى رأية

﴿ وَلَا يَكَشَفُ النَّمَاءُ إِلَّا ابنَ حَرَةً ۚ هُ يَرَى غَرَاتَ المُوتُ ثُمَّ يَرُورُهَا ﴾ ﴿ نَقَاسُهُمُ أُسِيافَنَا شَرَ قَسَمَةً ﴿ فَفَينَا غُواشِيهَا وَفَهُم صَدُورُهَا ﴾

لجعفر بن علبة الحارثى شبه الداهية الغماء بأمر محسوس يغشى الناس ويغطيهم على طريق المتكنية والكشف تخييل وقال ابن حرة أى كريم ليكون تهييجا للسامع وبعثا له على الهيجاء والغمرة الشدّة وغرات الموت شدائده وأهواله كأحوال المعركة الشديدة وقوله ثم يزورها أى يلاقيها برغبة كلقاء المحبوب وعطفه بثم لآن ببن رؤية الأهوال المفزعة وبين الانحدار اليها برغبة بون بعيد في العادة والتعقل وشبه السيوف ممتدة متوسطة بينهم بشيء تجرى فيه المفاسمة ونقاسمهم تخييل لذك ثم فرع على تلك المقاسمة أن لهم غواشيها أى مايغشاهم منها وهي مقابضها أو لانها زائدة على النصل فهي غاشية له ولاعدائه صدورها أى أطرافها المتقدمة منها وصدركل شيء مقدمه وعبر بفي دون اللام لان في تفيد بحرداشتمال الاعداء على الصدور لدخولها في أجسامهم واللام تفيد التملك وليس مرادا وإن كان مقتضي القسمة فلعله دفع توهمه بالعدول إلى في وذكرها أو لا تمهيدا المثانية (جد بالوفاق لمشتاق إلى سهره ه إن لم تجد فحديث ما هلي قصره) المراد بالوفاق الوصال وضمير سهره للمشتاق أو للوفاق وحديث مبتدأ خبره محذوف أى تجود به ومازائدة المتميم ويجوز أنها للتعظم لكن الأول أوفق بالمقام وعلى بمعني مع وضمير قصره للحديث

﴿ زار القبور أبو مالك م فأصبح ألام زوارها ﴾

زار القبور أى مات وفيه نوع تهكم به حيث كنى عن الموت المكروه عادة بالزيارة المحبوبة وألام أفعل تفضيل من اللؤم أى الخسة والزوار جمع زائر أى كان ألام الاحياء فأصبح ألام الاموات

﴿ إِذَا لَقَيْتُكُ عَنْ شَحْطَ تَـكَاشَرُنَى ۞ وَإِنْ تَغَيْبُ كُنْتُ الْهَامُزُ اللَّهُ ﴾

لزياد الأعجم والشحط بالفتح البعد وكشر عن أسنانه أبداها فى الضحك وغيره لكن اشتهر فى لسان العرب فى الأول والهمز الكسر واللمز الطمن روى أن أعرابيا سئل أتهمز الفارة فقال نعم تهمزها الهرة أى تأكلهاوالها مزهنا المفتاب الفياب الذى بملؤ فه بما يخرم عرض غيره والهمزة من اعتاد ذلك واللامز الراى لغيره بالمسبة واللمزة من اعتاد ذلك يقول إذا لقيتك على بعد المسافة بيننا تضاحكني وإذا غبت عنك كنت المفتاب المكثر من الطعن فى عرضى وروى وإن أغيب فأنت الهامز على البجهول (إلبس لكل حالة لبوسها ، إما نعيمها وإما بؤسها)

لبيه الملقب بنعامة قتل له سبعة إخوة فجمل يلبس القميص مكان السراويل وعكسة وإذا سئل عن ذلك قال هذا البيت حتى إذا أخذت دماء السبعة واللبوس بالفتح اللباس وقسمه فى الإبدال منه إلى النعم والبؤس لعلاقة السبيبة ويجوز أنه على حذف المضاف أي لبوس نعيمها أولبوس بؤسها ووسط أما للتنويع ولكن القصة تدل على أن ذات اللباس لم تتغير فيجوز أن اللبوس اسم مصدر وإن كان استمال فعول بالفتح فى المصدر قليلا ويجوز أن يروى بالضم فيكون بمعنى المصدر على الكثير أى البس لكل حالة ما يناسبها من اللبس أما اللبس المستقيم أو المنعكس والمسأمور باللبس ليس معنا والبؤس بالهمز الشدة قلبت همزته هنا واوا كتناسب القافية وبين لبوس وبوس الجناس الناقص

(ومنهل من الفيافى أوسطه ، غلسته قبـل القطا وفرطه ، فى ظل أجاج المقيظ مغبطه)
المنهل الوادى ومسيل المـاء والفيافى الصحارى جمع فيفاء والظاهر أنّ أوسطه صفة منهل المجرور برب المحذوفة وهاره
السكت ولوجعلته بدل بعض والهـاء ضير المنهل لزم جرّ المعرفة برب مع إمكان الخلص عنه إلاعند من جعل ضير النكرة

ثكرة فلامحذور ويروى من الفلافي أوسطه والفلاو احده فلاة أى مفازة والرواية غلسته بالتشديد أى سرته في وقت الغلس وهو ظلمة الفجر أو وردته فيه والفرط من القطا المتقدمات السابقات لغيرها جمع فارط كركع وراكع وخصها لانها أسرع الطير خروجا من أو كارها وأجاج المقيظ شعاع الشمس يرى في شدّة القيظ أى الحركانه يسير وأجت النار اشتعلت والحراشتد والظلم أسرع وله حفيف والامراخ تاط وأجاج صفة مبالغة منه وأغبط الشيء فهو مغبط دام واستمر فعبطه الدائم الكثير منه والمعنى أنه يبتدئ السير قبل السابقات من القطا ويستمر عليه مع اشتداد الحر في ظل شعاع الشمس لا يظله إلاهو إن كان له ظل ويحوز أن المعنى تحت القيظ الشديد وهو استعال شائع على وجه المجاز كايقال أنا في ظل فلان أى تحت كنفه وستره وجاهه الشيه بالظل

( لجماعة سمواً هواهم سنة ، وجماعة حرلعمرى موكفه قد شبهوه بخلقه وتخوّفوا ، شنع الديرى فتستروا بالبلكفه ) للزمخشرى في أهل السنة أى هم جماعة سموا هوى أنفسهم سنة ولكن من عرف أن مستندا لمعتزلة العقل و مستندا لجماعة النقل عرف الهوى من الهدى و حمر أى كالحمر موكفة أى موضوع عليها الإكاف مبالغة فى التشبيه قد شبهوه أى الله عزوجل بخلقه حيث قالوا إنه يرى بالعين فحافوا تشنيع الناس عليهم فتستروا بقولهم إنه يرى بلاكيف فالبلكفة منحوتة من ذلك

﴿ إِذَا الشريبِ أَخَذَتُهُ أَكُهُ مَ فَلَهُ حَتَّى يَبِكُ بِكُمْ ﴾

يقول إذا أخذت الآكة وهيسوءً الخلق الشريب الذي يشرب معك أوالذي يستى إبله معك كأنها ملسكته واستولت عليه فخله أى اتركه حتى يقتطع من المساء قطعة أوحتى بزدحم بإبله على المساء من الازدحام ومذاوصية بمكارم الآخلاق والحلم عندالغضب والسماحة (كلحيّ مستكمل مدّة العمـــــر ومود إذا انتهى أجله)

يقال أودى إذا هلك وأودى به السيل ونحوه أهلكه وذهب به والودى كالغنى الهلاك ويرنوى أمده والامدوالاجل يطلقان على جميع مدة الشيء وعلى منتها ها كما تطلقالفا ية على جميع المسافة وعلى آخرها يقول كل حى لابدأنه يستكمل مدة عمره ويهلك إذا انتهت مدته وتسكين العمر لغة فيه ﴿ وأهل خباء صالح ذات بينهم ، قد احتربوا في عاجل أنا آجله ﴾ ويهلك إذا انتهت مدته وتسكين العمر لغة فيه ﴿ فأقبلت في الباغين أسأل عنهم ، شؤ الكبالامر الذي أنت جاهله ﴾

لخوات بن جبيريصف نفسه بأنهمها جالشرور والحروب يقولورب أهلخباء أى بيوت متلاصقة كأنهابيت واحد أوكنى به عن تقاربهم فى النسب صالح ذات بينهم أى الحال التى بينهم صالحة قد تحاربو ابسبب شرعاجل أنا آجله أى جانبه قبل الحرب ومهيجه وفيه شبه التضاد ويقال أجل الشرأ جلا إذا جناه وهيجه فحاربتهم كانت من أجله وبسببه فانخذل الباغون للشرفا قبلت أسال عنهم كدو الكوراك بالامرأى عن الامرالذي أنت جاهله أفاد بالتشيبه أنه كان ليس جاهلا بهم حين سؤاله وإنماكان يربهم أنه معهم وعب لهم لالعدة هم لا الحدة هم لا أخو ثقة لايهلك الخر ماله مه ولكنه قد يهلك المال نائله كا

﴿ تُرَاه إذا ماجَنْمَه مُتَهَالًا ﴿ كَأَنْكَ تَعَطَّيَهُ الذي أنت سائله ﴿ وَلُولِمْ يَكُن فَى كَفَه غَيْرَ نفسه ﴾ ﴿ لَجَادَ بِهَا فَلْمِتِقَاللَّهُ مَا فُلْمِنْ مُثْلُحُونُ فَالْحُرُونِ وَمُثْلًا ﴿ لَجَادُ بِهَا فَلْمِتَقَاللَّهُ مَا تُلْعُ مُثْلُحُونُ فَالْحُرُونِ وَمُثْلًا ﴾ والحاد بها فليتقالله ماثله ﴿ فَن مثل حصن في الحروب ومثله ﴿ لانكارضم أو لحصم يحاوله ﴾

الزهير بن أبي سلبة يمدح حصن بن أبي حذيفة والثقة من وثق كالعدة من وعدوان كان الفعل الأول مكسوراو الثانى مفتوحا فأصلها وثق حذفت الواو وخلفتها التاء والمرادبها ما يتوثق به أو المصدرو هوالتوثق أى هو ملازم لما يتوثق به من مكارم الاخلاق لا ينفك عنه كأنه أخوه أو ملازم للتوثق به وإسناد الإهلاك إلى الخر بجاز عقلي لانه سببه وكذلك إسناده إلى النائل أى العطاء وقدهنا للتكثير وإلا لم يكن مدحا تراه متهللا مستبشر الوجه إذا جئته سائلا فكانك تعطيه المال الذى أنت طالبه منه و بالغ في وصفه بالكرم حتى أنه يجود بروحه إن لم يملك غيرها وبني على ذلك أمر سائله بالتقوى من الله لئلا يأخذ روحه فيميته فسائله الأول مضاف لمفعوله الثاني والثاني مضاف للأول وقوله فمن استفهام إنكارى أى مامثله أحد في الحروب ومامثله أحدمعد لإنكار الظلم وإبائه والمحاولة المعالجة والطلب وضير يحاوله للعنيم أو لحصن أو مان ويروى الشعر برواية أخرى على أنه وصف لمعن بن زائدة وهي يقولون معن لازكاة لمالمه وكيف يزكى المال من ويروى الشعر برواية أخرى على أنه وصف لمعن بن زائدة وهي يقولون معن لازكاة لماله وكيف يزكى المال مو باذله ه إذا حال حول لمتجد في دياره ه من الممال الإذكره وجمائله تراه إذا ماجته متهلاه كأنك تعطيه الذي أنت نائله هو باذله ه إذا حال حول لمتجد في دياره ه من الممال الإذكره وجمائله تراه إذا ماجته متهلاه كأنك تعطيه الذي أنت نائله

تعوّد بسط الكفحتى لوانه ه أراد انتباضا لم تطعهأنامله ه فلولم يكن البيت . ورفع جمائله ذهابا إلى المعنى لأنّالمعنى لم يبق إلاجمائله ونائله آخذه منه وبسط الكف كناية عن كثرة الكرم وأنامله أجزاء أصابعه

﴿ وغريبة تأتى الملوك حكيمة ، قبد قلتها ليقال منذا قالها ﴾

للاعشى أى ورب قصيدةً غريبة حكيمة ناطقة بالحكمة دالة عليها أوحكيم قائلها فهو من الإسناد للسبب لانها سبب في وصف قائلها بالحكمة قد قاتها ليتعجب الناس ويقولوا من هذا الشاعر البليغالذي قالها وذا اسم إشارة في لغة الحجاز واسم موصول في لغة طيء وهي أقرب هنا فجمله قالها صلة الموصول

(ياصاحب البغى إزالبغى، صرعة م فاربع غيرفعال المراعدله فلوبغى جبل يوما على جبل و لاندك منه أعاليه وأسفله كان المأمون بن الرشيد يتمثل بهما فى بغى أخيه عليه وكرر لفظ البغى تنفيرا عنه وشبه بالمصرعة لانصاحبه يرتبك فيه فى العاقبة وربحا هلك وربع يربع إذا لم يتجاوز قدر نفسه فاربع أى الزم قدرك واعدل فى فعلك والفعال بالفتح غالب فى فعل الخير والمراد هنا مطلق الفعل أى فخير عمل المرم أقومه فلو بغى جبل على جبل يوما من الآيام لعوقب واندك منه أعاليه ويلزم منه اندكاك أسافله وهذا عقد قول ابن عباس رضى الله عنهما لوبغى جبل على جبل لدك الباغى

(تدلى عليها بين سب وخيطة ، بجردا، مثل الوكف يكبو غرابها)

السب الحبل والخيطة الوتد وقيل حبل لطيف يتخذ من لحاء شجر معروف والجرداء هنا صخرة ملساء والوكف النطع ويكبوأى يسقط وغراب الشيء حده أفاده الصحاح ﴿ ويوماشهدناه سلياوعامرا ه قليل سوى الطعن النهال نوافله ﴾ يقول ورب يوم شهدنا فيه فحذف الجار وأوصل الضمير بالفعل فصار الفعل كأنه متعد لمفعولين الآول الضميروالثاني سليا وعامرا أى قبيلتهما قليل صفة ليوم ونوافله فاعل به وقلة الغنائم لآن قومه لاتراعي حيازتها أوالمعنى أن أعداء ه لاينالون من قومه إلا الطعن تهكما بهم فالاستثناء متصل ويجوز أنه منقطع ووصف المفرد بالجع باعتبار أنواعه أومراته فهو متعدد أيضا والنهال جمع ناهل أى ريان أو عطشان على التشبيه هنا فهو من الاضداد ووصف الطعن بأنه ناهل بحاذ عقلى لان الذي يوصف به الرمح أوالفارس والمعنى أنهم يتشفون من غليظ قلوبهم بذلك الطعن

(ممست ولم أفعل وكدت وليتني ۽ تركت على عثمان تبكى حلائله)

لمدير بن ضابيء البرجمى دخل على عثمان وهو مقتول فوطئ بطنه وكدر ضلعه وقال عزمت على قتل عثمان ولمأقتله وكدت أن أفعل وليتنى قتلته وكنى عن ذلك بقوله تركت على عثمان تبكى حلائله وهومن باب التنازع وأصله تركت على عثمان حلائله تبكى فجدل حلائله فاعلا وحذف مفعول تركب الأول لعلمه من الكلام ولانه فضلة وهى لاتضمر في هذا الباب والمعنى ليتنى قتلته فصيرت نساءه تبكى عليه و دخل هذا الرجل على الحجاج وقال يا أمير المؤمنين أناشيخ ضعيف وخرج اسمى فى هذا البعث فاقبل إننى بديلا عنى فقبله منه وخرج فقال عتبة بن سميد أيها الأمير هذا هو الذى فعل بعثمان كذا وكذا فقال ردوه على فقاله أيها الشيخ هلابعث إلى عثمان أمير المؤمنين بديلا يوم المدار إن فى قتلك صلاحا ياحرسى اضربا عنقه أمر الحرسى بقتله وخاطبه خطاب المثنى على لغة الحرس الذين نسب المخاطب إليهم هذا وقيل إن القصة مع ضابيء نفسه وأن عثمان كان حبسه فى هجوه بنى نهشل فلما قتل عثمان أفلت وفعل به ذلك

﴿ فَظَلَمْنَا فَهُمُ وَاتَّكَانًا هُ وَشُرَبْنَا الْحَلَالُ مَنْ قَلُّهُ ﴾

لحيد بن ثوروقيل لجميل بنَّ معمر وظل يظلمن باب علم يقول فظللنا فى نعمة أوملنبسين بنعمة واتحاًنا أصله او تكاًنا فتاؤه الاولى واوأى اتخذنا متكاً اضطجعنا عليه وشربنا الشراب الحلال يعنى النبيذمن قلله جمع قلة وهى الجرة العظيمة في ذكر القلل دلالة على التوسع في الشرب وعدم التحجر فيه

﴿ أَحَلُ أَى وَهِي الْحَالَةُ مِ تُرضِعِ للدَرةِ والعلالهِ مِ وَلا يَجَازَى وَالدُّ فَعَالَهُ ﴾

لعربي يحمل أمّه كلى الحج وهي الحالة جملة حالية أي كثيرة الحل بحسب ماكان أو من عادتها ذلك وترضع حال متداخلة والدرة بالضم كثرة اللبن وسيلانهوالمراد بها اللبن الكثير والعلالة بالضم بقية اللبن والحلبة بين الحلبتين وتطلق على بقية جرى الفرس والعلل الشرب الثانى والشرب الآؤل النهل وروى ترضعنى الدرة والفعال بالفتح فعل الحدير وأراد بالوالد الآم أو ما يشمل الآب والآم ﴿ قصدت إلى عنس لاحدج رحلها ، وقد حان من تلك الديار رحيلها ﴾ ﴿ فَأَنْتَ كَمَا أَنْ الآسير وصرخت ، كصرخة حبلى أسلمها قبيلها ﴾

للا عشى وعنست المرأة عنساً إذا لم تخرج من بيتها للزواج معبلوغها من السنّ والعنس الناقة الصلبة الصعةوحدج من باب ضرب إذا شدّ الرحل على الناقة والحدوج الرحال والهوادج وهو بتأخير الجيم وأمّا الجدح بتأخير المهملة فهو اللت والحوض والمزج أى عمدت إلى ناقة صلبة لآشد رحلها عليها والحال أنه جاءحين رحيلها من تلك الدياروالآنين اللسوت المنخفض للتحزن أى أنت كأنين الآسير في الآول وصرخت برفعصوتها ثانياً كصرخة حبلى عند الطلق أسلتها وتركتها قبيلها التي تخدمها عندالو لادة وتناقي الولد عندخروجه

(قد كنت رائدها وشاة محاذر ، حذر يقل بعينه إغفالها ، فظللت أرعاها وظل يحوطها) (حتى دنوت إذا الظلام دنالها ، فرميت غفلة عينه عن شأنه ، فأصبت حبة قلبها وطحالها)

للا عشى وقبل لعمر بن أبى ربيعة وضمير رائدها مرجعه فى البيت قبله كامرأة أومفازة ثم قال ورب شاة رجل محاذر فاستعار الشاة للبرأة الجميلة على طريق التصريحية والمحاذر الذى يحاذر غيره ويخاف مكره والحذر كثير الحذر مستمره يقل بضم أوله من أقل الرباعى إغفالحا أى إغفال عينه فظللت أراقب الشاة وظل هو يحفظها حتى قربت لهاحين قرب الظلام ودخل الليل فرميت شاته حين غفلة عينه عن شاته التي كان يحفظها وفيه نوع تهمكم به وأضاف الغفلة إلى المعين دون الشخص لانها المذكورة أولا وللدلالة على قصر الزمن وسرعة الظفر ولان القلب لايغفل عنها لعرتها عنده بل يذكرها فى النوم وأما العين فتغفل فأصبت حبة قلبها أى وسطه وأصبت طحالها والرى ترشيح للاستعارة لانه من ملائمات الشاة ويصح أن يكون هذا البيت استعارة تمثيلية حيث شبه حالة ظفره بمراده على حين غفلة من الرقيب وإصابة أحشاء المرأة بالحب بحال منظفر برى الشاة بالسهم على غفلة من الراعى بل يصح أن يكون قوله وشاة عاذر إلى آخر الابيات استعارة تمثيلية وحدها على هذا

﴿ أَنْ رَدَايًا بَادِيا كَلَالُمَا هُ قَدْ مُحْنَتُ وَاضْطُرِبُ آطَالُما ﴾

الرذايا جمع ذرية وهى الناقة المهزولة الضعيفة ومحنته بلوته ويقال محنت ناقتى أجهدتها فى السير ومحنت الجلدمددته ووسعته والآطال جمع أطل وهو الحاصرة كأسباب وسبب يقول أتت المطايا مهازيل ظاهراً ملالها وتعبها منالسيرقد أجهدت تلك النوق بالسير أوقد تدلت واضطربت خواصرها من شدة الجوع ويروى أوصالها أى أعضاؤها

﴿ أُقبِلُ سِيلُ جَاءُ مِن عَنْدُ اللَّهُ هُ يُحِرْدُ حَرِدُ الْجِنَةُ الْمُعَلَّمُ ﴾

يصف سيلا بالكثرة ولذلك قال من عند الله ويروى من أمر الله وحذفت الآلف قبل الها. من لفظ الجلالة لآنه جائز فى الوقف وحرد يحرد من باب ضرب بمعنى قصدو أسرع أى يسرع إسراع الجنة أى البستان المغلة كثير الغلةو الحبير ومعنى إسراع الجنة ظهور خيرها قبل غيرها فى زمن يسير واختارها لآنها تنشأ عن السيل

(تركنا فتى قد أيقن الجوع أنه ، إذا ماثوى في أرحل القوم قائله ، فتى قد قد السيف لامتضائل) (ولا رهل لباته وأباجله ، إذا نزل الاضياف كان عذورا ، على الحي حتى تستقل مراجله)

قبل إنه للَّهجير السلولى وقبللزينب بنت الطائرية ترثى أخاها يزيد واللبن الطائر والخائر بمعنى شبه الجوع بإنسان عدو للقوم على سييل المكنية وإثبات الإيقان له تخييل وكذلك قتله وهذا مبالغة فى وصف يزيد بالكرم وأنه مانع للجوع من دخوله بيوت القوم ولحوقه بهم حتى كأن الجوع يخافه ويتيقن أنه إذا دخل بيوت القوم قتله يزيد ويجوز أن فاعل ثوى ضمير يزيد لكن الآول أبلغ لانه يفيد أن الجوع لم يدخل على القوم لحوفه من يزيد وقد فعل مبنى للمجهول وقد السيف مفعول مطلق أى خلق على شكل السيف فى المضى فى المكارم وتنفيذ العزائم والمتضائل المتضاعف المتخاشع والرهل كتعب الاسترخاء والرهل كخذر وصف منه وجمع اللبة باعتبار ماحولها والآباجل جمع أبجل ومو عرق غليظ فى الفخذ والساق وفرس وهن الآباجل سريع الجرى والعذور بالعين المهملة وتشديد الواو سيء الحلق قليل الصبر عن مطلوبه كأنه يحتاج إلى الاعتذار عن سوء خلقه والمراجل القدور العظام يقول تركنا فى المعركة فتى كريمــاجوادا سريعافىقرى الضيفان إذا نزلوا به كان سيء على الحلق على أهله حتى ترتفع قدوره الآثافى فيحسن خلقه كما كان

﴿ قَدْ جَاءُهُ المُوسَى الْكُلُومُ فَرَادَقَ مِ أَقْصَى تَفْرَعُنُهُ وَفُرْطُ غُرَامُهُ ﴾

الضمير للصبى وقيل لذكره والموسى آلة الحلق والحتان من أوسى رأسه حلقه وقال الفتراء وغيره هى فعلى ويؤنث يقال رجل ماس مثل مال أى خفيف طياش وقيل هو مفعل وذلك كناية عن ختانه به لآنه يورث النمتو والفتوة وقبل عن حلق العانة لآنه زمن الوغ الاشد واختار السعد الآول لآنه أنسب بالمقام والكلوم كثير الكلم أى الجرح والنفرهن العتو والتجبر مأخوذ من فرعون لشهرته بالطفيان والظلم والتكبر والغرام كغراب الشدة والحدة والحبث ويمكن أنه من الفرع لارتفاعه وعلو"ه على غيره ﴿ قلت لزير لم تصله مديمه ه ضليل أهواه الصبا تندّمه ﴾

لرؤية بن المجاج يعاتب أباجعفر الدواينق على البطالة ومفازلة النساء سمى بذلك لآنه زاد فى الحراج دوانق أيام خلافته كذا فى الكشف والزير من يكثر مودة النساء وزيارتهن والمديم من تكثر مودة الرجال وزيارتهم قال أبو عمرو من رام يريم ومعناه بق أو ذهب وريمت السحابة ترتيا دامت لدوامها على المردة أو لخروجها من بينها والصليل كثير الصلال والصبا الميل إلى الجهل والفتوة وتندّمه بمعنى ندمه فهو مصدر مرفوع فاعل ضليل ولعل معناه أنّ ندمه صال صائع فى أهواه الصبا ويروى مندمه بصيغة اسم الفاعل وصليل مرفوع على الابتداء ومندمه خبره ولعل معناه أنّ الرجل كثير الصلال يمنى نفسه هو الذى يندمه و يجعله نادما أى يأمره بالندم وقال عبدالحكيم على البيضاوى نقلاعن الكشف أى الصلال يمنى نفسه هو الذى يندمه و يجعله نادما أى يأمره بالندم وقال عبدالحكيم على البيضاوى نقلاعن الكشف أى قلت له من كثر ضلاله يكون مندم نفسه وموقعها فى الندامة واللام فى قوله لزير للتعليل أى قلت ذلك القول لاجله هذا توجيه ما قبل فيه ولوجعلت ضليل صفة زيركالوجه الآول و تندّمه فعل أمر مقول القول حرّك بالضم لالنقائه ساكنا مع هاه السكت ولمناسبة القافية لجاز أى قلت له تندّم و تب لكن فيه تكلف شاذ

﴿ رُواكُ أَمَكُنَةً إِذَا لَمُ أَرْضُهَا مَ أُو يُرْبُطُ بِمِضَ النَّفُوسَ حَامِهَا ﴾

لبيد بن ربيعة من معلقته يقول أناكثير ترك الامكنة إذا لم أرض الإقامة بها أويتربط ويحتبس بعضالنفوس يعنى نفسه حمامها أىموتها المقدر لها فإذا رضيتها أواحتبسنى الموت فيها فكيف أثركها فقوله يرتبط بالجزم عطف على المجزوم قبله وقيل أو بمعنى إلالكن كان حقه النصب حينئذ ولعله سكن للضرورة وكما أن التنوين يفيد معنى التعظيم فكذلك كلمافيه إبهام كالبعضية هنافعبر عن نفسه ببعض النفوس دلالة على التعظيم بل ربماأدعى أنها كل النفوس مبالغة

﴿ وغداة ربح قد كشفت وقرة . أَذَا صبحت بيد الشمال زمامها ﴾

للبيد من المعلقة يقولورب غداة ريح قدكشفتها أىكشفت غتها عنالناس ويروى قدوزعت أى كففتها ومنعتها ورب غداة قرة بالكسر والصم أى شدة بردكشفت بردها أيضا والكشف خاص بالمحسوس فاستعير للمعقول من غد الجوع والبردعلي طريق النصريح ويجوز أن إزالة الريح والبرد عن الباس كناية عن إدخالهم بيته لإكرامهم وشبه الغداة بمطية لها زمام أو شبه القرة بذلك وشبه الشهال وهي نوع من الربح بقائد يقودتك المطية على طريق المكنية والزمام تخييل للا ولى واليد للثانية وليس بلازم أن يكون للشبه شيء حقيق يشبه ما للشبه به على المختار كاليدوالزمام هنا والمعنى أن الشهال تارة تجعل الغداة مغبرة باردة وتارة لا أوتارة تثير الغبار والبرد في جهة وتارة في أخرى

(فضى وقدّمها وكانت عادة ، منه إذا هي عرّدت أقدامها) (فتوسطا عرض السرى فصدّعا ، مسجورة متجاوراً قلامها)

للبيد من معلقته يصف حماراً وحشياً بأنه مضى خلف أتانه نحو الماء وقدّمها أمامه وأقدامها اسم كان وألحقه التاء لاكتساب الآقدام التأنيث من الضمير المضاف إليه وقيل لآنه بمنى التفدمة الني هي مصدر قدمها المضاعف كالتقديم وعادة خبركان وإذا مي عردت بالتضعيف أي تأخرت وجبنت فتوسطا أي الحارو الآنان عرض السرى أي ناحية النهر الصغير

وجانبه فصدعا أىشقاعينا مسجورة مماوءة وكان المقام للإضهار فأظهرليتأتى الوصف أوللنجربة أوالعين من الهر وليست هي هو وهذا أوجه والقلام كرمان القاقلي وقيل مطلق البعات وتجاوره كناية عن كثرته

﴿ الاخیلت می وقد نام صحبتی ، فَا نَفْرِ النَّهُويِمِ إِلَا سلامَهَا ، طروقاوجلب الرحل مشدودة به ﴾ ﴿ الاخیلت می وقد نام صحبتی ، فَا نَفْرِ النَّهُويِمِ إِلَّا سلامَهَا ، قليلاً بِهَا الاصوات إلا بِغَامِها ﴾ ﴿ سَفِينَة بِرَتْحَتْ خَدَى زَمَامُهَا ، أَنْبِحْتُ فَأَلْقَتْ بِلَدَة فُوقَ بِلَدَة ، قليلاً بِهَا الاصوات إلا بِغَامِها ﴾

لذى الرقة يقول خيلت مى أى بعثت خيالها وأرتني إياه وسلمت على في مناى والحال أنه قدنام أصحابي والصحبة كالعصبة والرفقة ونسب النوم إليهم دونه لآن نومه تهويم أى فنور وغفلة أول النوم فقط والتهويم أيضا تما يل الرأس من النعاس أولانه يتذكرها فكأنه لم ينم ويروى ذو السكرى بدل صحبتي ف انفر التهويم وطرده عنى إلا سلامها على ويروى

الاطرقتنامية بنت منذر ، في أرقالنيام إلاسلامها وأرقاسهر والنيام جمع ناهم وقياسه نوام فقلب ياء شذوذا والطروق الاطرقتنامية بنت من يطرقها الفحل وهو الإنهان ليلاو هو نصب على المصدر من خيلت لتلاقهما معنى وقيل الطروق بالفتح الناقة التي بلغت أن يطرقها الفحل وهو مفعول خيلت والاوجه أنه حال من فاعله هذا و لعله على التشييه وجلب الرحل بالضم وبالكسر عيدانه أي والحال أن عيدان الرحل مشدودة بها ناقة عظيمة كالسفينة فاستعارها لها على طريق النصر ع وإضافتها للبرقرينة للاستعارة وفيه أنها في البرتقوم مقام السفينة في البحر وأنها تقابلها والزمام تجريدا ي زمامها تحت خدى واناناهم والبلدة من الاق الارض عند الإناخة و تطلق على السفينة في المستورة والبلدة الارض المسلمة والبغام صوت الظبي أي انختها فألقت عظاما صلبة كالارض فاستعارها لها على طريق التصريح فوق أرض صلبة حال كون تلك الارض قليلا فيها الاصوات إلا بغام الناقة أي صوتها الشبيه بصوت الظبي التنه كان حنينا و بحيء الحال من النكرة بلا تأخير ولا نني ولا تخصيص شاذ ويروى قليل بالجرعلى الصفة وعلى كل فالاصوات لانه كان حذينا و بحيء الحال من النكرة بلا تأخير ولا نني ولا تخصيص شاذ ويروى قليل بالجرعلى الصفة وعلى كل فالاصوات فاعل له ورفع المستثنى على الاتباع لان قليلا في معنى النتى أي ليس فيها صوت إلا البغام وقيل الاهنا بمعنى غير فهي صفة فاعله ورفع المستثنى على الاتباع لان قليلا في معنى النتى أي ليس فيها صوت إلا البغام وقيل الاهنا بمعنى غير فهي صفة الاصوات الاصوات الالبغام وقيل الاهناء على ما بعدها

(من رأى يومنا ويوم بني التسميم إذا التف صييقه بدّمه ، لما رأوا أن يومهم أشب) (شدوا حيازيمهم على ألمه ، كأبما الاسد في عرينهم ، ونحن كالليل جاش في تتمه)

(لايسلمون الغداة جارهم وحتى يزل الشراك عن قدمه ولايخيم اللقاء فارسهم وحتى يشق الصفوف من كرمه كرجل من حمير ومن استفهامية والصيق والصيقة بالكسر الغبار والتراب والآشب كخدر كثير الجلبة والاختلاط ويطلق على المكان الذى التف شجره والحيزوم الصدر والعرين أجمة الآسد يسكن فيها وجاش ارتفع وأقبل والقتم الغبار والسواد والظلمة وروى فى غشمه بالغين والمهنى واحد لايسلمون لايخذلون ولا يتركون والشراك سير النعل ولايخيم أى لايجبن عن اللقاء واليوم الزمن أو الواقعة وإضافة الصيق والدم إليه لآنه فيهووصف اليوم بأنه كثير الصياح والاختلاط لآن ذلك واقع فيه وشد الحيازيم على الآلم كناية عن التجلد والصبر وشبهم بالآسود فى شجاعتهم وشبه قومه بالليل فى الإحاطة والقهر للغير شم قال لايتركون حليفهم غداة الروع حتى يرتبك وحده فى الحرب فزلل الشراك كناية عن ذلك ولا يجبن الفارس منهم عن الملقاء فهو نصب على نزع الخافض وقيل مفعول معه حتى يشق صفوف الحرب ويدخلها من كرمه أى شجاعته وجراءته لآن الكرم فى كل باب يحسبه وحتى الآولى غاية للنفي والثانية غاية لذنى ويجوزأن الثانية وانفعل بمدها مرفوع على الاستشاف وهذا أيلغ في المدح تم إن مدح عدة هم مدح لهم

﴿ لقد فعلت هذى النوى بي فعلة ﴿ أصاب النوى قبل المات أثامها ﴾

النوى نية المسافر من قرب أوبعد فهى مؤنثة وتستعمل اسم جمع نية فيذكر أى لقد فعلت فى هذه النية فعلة مسيئة فى بمعنى فى ثم دعا عليها بقوله أصاب النوى الني أذتنى أثامها اىجزاء تلكالفعلة أوجزاء النوى التى تسنحقه وقديسمى الذنب إثما وآثاما من إطلاق المسبب على السبب وقال فبل المات اى قبل موته ليتشنى فيها فكانه شبهها بعدو ثم دعامليها

(وقد زودت مى على النأى قبلة ۽ علاقات حاجات طويل سقامها) ﴿ وَقَالِمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْ

لذى الرمة يقول و قد زود تناأى جعلت زادناى عندالرحيل قبلة فكانت القبلة علاقات الحاجات وأسباب التطلع إلى الوصال فعلاقات خبر مرفوع أو بدل منصوب والسقام ككلام وسقم كتعب وسقم كنحل مصدر سقم كتعب تعبا أى عناؤها طويل المدة لا يبرأ و يقال للجمل أهيم وللناقة هيا اراذا أصابهما الهيام بالضم وهو داء تغلى منه قلوب الإبل كالعطش الشديد أى فأصبحت كالناقة الهياء وقرله لاالماء مبرد استئناف مبين لوجه الشبه فيها أو حال منها أى لا يبردالماء ظمأها ولا يقضى عليها أى لا يميتها هيامها فأنا كذلك لا وصال فيشفني ولا التلهف يميتني ويروى و لا يقضى على مهناه لاالماء يبردالحرقة التي حصلت لى منها و لا يميتني الهيام الذى حصل لى منها و لكن الأولى أقعدو أجود معنى (وتوجست رز الأنيس فراعها ه عن ظهر غيب والأنيس سقامها)

للبيد من معلقته يصف بقرة وحشية توجست أى تسمعت البقرة والتوجسالتسمع ويقال رزت السهاء رزآ يتقديم الراء إذا صوتت عند المطرفالرز بالفتح التصويت الخنى و بالكسر اسم للصوت الخنى ورزأى صوت الآنيس وهم الصياد فأفز عها بظهر الغيب وإقحام الظهر فى مثل هذا التركيب مبالغة فى الحفاء لآن ماوراء الظهر لا يعلم و لا يدرى ما هوو سمى الصياد أنيسا بالنسبة إلينا لا إليها لآنه عناؤها وسبب خوفها فجعله نفس السقام مبالغة وكلا الفرجين مبتدأ وتحسب أنه مولى المخافة خبرأى أنه الأولى بالخوف من جهته وخلفها وأمامها خبر لمبتدإ محذوف أو بدل من كلا الفرجين للتوضيح والتبيين أى هما ما بين رجلها وما بين يديها وبعضهم فسرهما بنقرتين فى الجبل وعليه فلا معنى للام العهد فيهما

(ف كل عام نعم تحوونه ، يلقحه قرم وتنتجونه ، أربابه نوكى فلايحمونه) (ولايلاقون طعانا دونه ، أنعم الابناء تحسبونه ، هيمات هيمات لماترجونه)

لصبي من بني أسد اسمه قيس بن الحصين الحارثي والنع اسم جمع يعامل معاملة المفرد وقد يراعي معناه فيعامل كالجمع والانعام عده سيبويه من المفردات المبنية على أفعال كأخلاق وأمشاج فيعامل بالتذكير تارة اعتباراً بلفظه و بالتأنيث أخرى اعتباراً بمعناه وقيل هوجع فع كأسباب وسبب والكلام نحسر وتحزن في صورة الإخبار ويحتمل تقدير همزة الاستفهام النوبيخي أو التعجي قبل في أي أفي كل عام تفعلون ذلك وروى أكل عام بالاستفهام وكل فصب على الظرفية وفيه الإخبار بالزمان عن اسم المعين وهو فعم إما لآنه يشبه المعنى لتجدده كل عام كما قاله ابن مالك وغيره في مثله أو تعلي تقدير معناف كما ذهب إليه جمهور البصريين أي نهب فعم وجملة تحوونه صفة فعم و يجوز أنها خبره وكل عام ظرف لتحوونه وقدم لآنه محله الاستفهام وعليه فالمسوغ للابتداء بنعم وقوعه في حيز الاستفهام أو تقديم معمول الحنبر عليه لآنه كتقديم الخبر بلقحه قوم أي يطلقون فحوله على إمائه فتحمل عندهم وتنتجونه أنتم أي تستولدونه عندكم كناية عن نهبه منهم والآرباب الاصحاب والنوكي جمعاً نوك كمتي جمعاً حق وزنا وممني والطمان المطاعنة بالرماح أي لا يحاربون أمامه ويصدون للحرب وقوله أفعم استفهام إنكاري توبيخي أي لا تحسبوا فعمنا فعم أولئك الحق الصاعاف وهيهات بمني بعد وكرره المتوكد نوقطع الإطاع وقوله لما ترجونه واللام فيه لنيين الفاعل و يجوز أنهازائدة فيه الرجاء الطمع ويجوز أنه الظن متعلق بمحذوف أي أقول ذلك لما ترجونه واللام فيه لنيين الفاعل ويجوز أنهازائدة فيه والرجا الطمع ويجوز أنه الظن المناف وشه من العبيد وثلث من موالها)

لجرير يقول كانت هذه القبيلة منقسمة أثلاً ا فثلثها من العبيدالأرقاء و ثنثها من عتى القبيلة أو من عتى العبيدوعليه فالإضافة على معنى من ولم يذكر الثلث الثالث والترقى من العبيد على معنى من ولم يذكر الثلث الثالث والترقى من العبيد الله المنتى وهذا يحتمل المذح وأن خدمهم من العبيد كثير

(وشربت برداً ليتني م من بعد برد كنت هامه ياهامة تدعو صدى م بين المشرق فالممامه) لابن مفرغ باع غلامه بردا عند الصرافه من سجستان إلى البصرة فندم على ذلك ودعا على نفسه بالقتل ويقال اشتراه إذا أخذه ودفع ثمنه وشراه إذا دفعه وأخذ ثمنه وكأنت العرب تزعم أن عظام رأس القتيل تصير هامة أى يومه تزقو و تصبح أدركونى أدركونى حتى يؤخذ بثأره و الصدى ذكر البوم و المشرق كمظم و الميامة موضعان بعينهما بينهما مفازة فقوله كنت هامة كناية عن

أن يكون قتيلاو باللنبيه أوللندا. والمنادى محذوف وهامة بيان أوبدل من هامة الأولى وغارتها بانضهام الصفة إليها وهى قوله تدعو صدى أى تصبح على ذكرها وهذا من المبالغة فى الإشارة واللطاب فى العبارة حيث ضرب عن جانب المعنى المرادصفحا حتى كأنه يتكلم فى هامة حقيقية تزقو على ذكرها بل أنها هامة تطير و تصبح مع الهامات فى المفاوز وبعد هذا فالكلام مجاز عن شدة تحسره و تحزنه و ندمه على مافعل

(إنى إذا ماالقوم كاتوا أنجيب ، واضطربالقوماضطرابالارشيه) (وشد فوق بعضهم بالارويه ، هناك أوصيني ولاتوصى يــــه)

من أبيات الحماسة ومأزائدة والآنجية جمع نجى بمعنى المناجى كالسمير والجليس والعشير بمعنى المفاعل أوالنجى مصدر كالدوى والآزيز والنشيج والنئيج والصهيل كلها أنواع من الصوت فيكون على حدّ زيد عدل ولوقلت إنه جمع نجاء مصدر ناجاه كفتال مصدر قاتله لجاز وكان كالآرشية جمع رشاء وهو حبل الاستقاء والآروية جمع رواء وهو حبل الارتواء والاستقاء أيضا أى كانوافرقا متناجين ومتشاورين فيانول بهم واضطربو اقياما وقعوداً وذها باوليا با كاضطراب الآرشية على الماء ويروى واضطربت أعناقهم كالآرشية رشد مبنى للجهول أى شد بعضهم بعضا وشمره وحزمه بحبال الاستقاء كناية عن استعدادهم للحرب ويبعد كونه كناية عن الاستعداد للاستقاء فى الزمن الجدب هناك أى فى ذلك الزمان أوالمكان قبل أوفيهما أكون شجاعا صبوراً فأوصينى بغيرى ولاتوصى غيرى بيه وظاهر البيت جواز ذلك الزمان أوالمكان قبل أوفيهما أكون شجاعا صبوراً فأوصينى بغيرى والخطاب لمؤثنة وبجوز أنه لمذكر وثبوت الياء فى الفعلين للاشباع والهاء فى به للسكت فهذا كناية عن شجاعته وتجلده أوكناية عن كرمه على البعير

﴿ وجارة جساس أبأنا بنابها ه كليبا غلت ناب كليب بواؤها ﴾

لرجل من بنى بكر قبيلة جساس يفتخر على بنى تغلب قبيلة كليب بنربيعة أخى مهامل وخال أمرئ القيس وجارة جساس هى خالته البسوس أبأنا بالهمز أى قابلنا وساوينا كليبا بنابها أى بناقتها المسنة فقتلناه فيها ثم قال تعجبا واستعظاما غلت أى ارتفعت وعظمت ناقة مسنة مهزولة بواؤها كليب المشهور وبواء كسواء وزنا ومعنى أى كفؤها ومساويها كليب ابن ربيعة الشجاع المعروف ومن خبرها أن البسوس أتت مع رجل من جرم تزور أختها هيلة أم جساس بن مرة غرجت ناقة الجرى ترعى مع إبل بنى بكر فى أرض تغلب لما كان بينهما من المصاهرة والمودة فأنكر كليب الناقة وظنها أجنية فرماها بسهم فأصاب ضرعها فرجعت تشخب دما وبركت بفناء جساس فرأتها البسوس فصاحت واذلاه واغربتاه فقال جساس اهدئى والله لاعقرن فها فحلا هو أعز على أهله منها فظن كليب أنه يعنى فحلا عنده اسمه عليان واغربتاه فقال حساس اهدئى والله استنى باعرو فقال تركت الماء وراءك وأجهز عليه فضرب به المثل المشهور . المستجير عنالر مضاء بالنار. واشتعلت الحرب بين بكر وتغلب نحو ثلاثين سنة وضرب المثل الساير بعمرو عند ه كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. واشتعلت الحرب بين بكر وتغلب نحو ثلاثين سنة وضرب المثل الساير سدكيب في الناقة هو أخرى تداويت منها مها كالستجير من الرمضاء بالنار. واشتعلت الحرب بين بكر وتغلب نحو ثلاثين سنة وضرب المثل الساير سدكيب في الناقة هو أخرى تداويت منها مها كالها المثارة وكأس شربت عسلى لذة هو وأخرى تداويت منها مها كالها المثارة والمها الهاليات عنها مها كالها المناقة عليان ورابية كالمستجير من الرمضاء بالنار. واشتعلت الحرب بين بكر وتغلب نحو ثلاثين سنة وضرب المثل الساير سدكيب في الناقة

﴿ وَكَأْسُ شَرِبَتَ عَـــلَى لَذَةً ۞ وَأَخْرَى تَدَاوِيتَ مَهَاجًا ﴾ ﴿ لَكَى يَعْلُمُ النَّاسُ أَنِي امْرَقُ ۞ أُتَيْتَ المَعْيْشَةُ مِنْ بَاجًا ﴾

للاعثى والكأس تطلق على الزجاجة فيها الخر وعلى الخر فيها مجازا مشهورا وهي مؤثثة بدليل تأنيث صفتها وضميرها يقول ورب كأس شربتها مع لذة أو لاجل لذة فضرتني فشربت كأسا أخرى تداويت من الاولى بها ليسلم الناس أنى مجرب للا مور وكنى عن ذلك بقوله أتيت المعيشة من بابها وشبه المعيشة مع أسبابها المناسبة لها بدار لها باب على طريق المكنية وإثبات الباب تخييل أى كاداويت الداء من بابه أدرك المعيشة وأحصلها من الاسباب التي تناسبها ويروى بدل الشطر الثاني من البيت الاول دهاق يرنح من ذاقها ودهقه كسره وغمزه غمزا شديدا وكأس داهق ممتلة ودهاق بدل الشطر الثاني من البيت الاول دهاق يرنح من ذاقها ودهقه كسره وغمزه غمزا شديدا وكأس داهق ممتلة ودهاق علومة وترنح بمبل لكنهذا من قافية أخرى وشهها لغة بعضهم وكرده المحرير يتحسر على بعد خليله وهيهات اسم فعل بمعني بعدوفتح تاته لغة الحجاز وكسرها لغة تميم وضمها لغة بعضهم وكرده

للتوكيد وزيادة التحزن والعقيق الوادى الذى شقه السيل وهو هنا واد بظاهر المدينة المشرفة مرفوع على الفاعلية بالأول والثانى لافاعل له وأجاز أبوعلى الفارسى أنه من باب التنازع فهر مرفوع بأحدهما وضميره مستتر فى الآخر فهر توكيد مفردعلى الأول وجملة على الثانى وأجاز ابن مالك أنه فاعل لهما لاتحادهما لفظاً ومعنى وانظر كيفذكر أولا مكان الاحبة ثمذكر من فيه على العموم ثم ذكر خله على الخصوص وتدرج فى ذلك حتى توصل إلى ذكر الوصال وهو مقصوده الذاتى فلله در ما الطفها صنيعاً وأدقها عبارة و الحل بالكسر الخليل كالحب بمعنى الحبيب ويروى العقبق وأهله

(نفسى بشىء من الدنيا معلقة ، أنه والقائم المهدى يكفيها إنى لآيأس منهائم يطمعنى ، فيها احتقارك للدنيا ومافيها لا في العتاهية وكنى بالشىء عن جارية من خطايا المهدى اسها عتبة ولذلك أعاد عليه الضمير مؤنثا وقوله من الدنيا معناه أنه لايريد من الدنيا غيره والقائم أى بأمر الشرع ويكفيها أى يكفينى تلك الحاجة أو يكنى نفسى مائريد وأنه بقطع الحمزة لآن أول المصراع محل ابتداء فى الجلة إنى لآيأس أن أقطع طمعى منها ثمم أطمع فيها ثانياً بسبب احتقارك للدنيا ومافيها وهو مدح بنهاية الكرم وروى أنه كتب ذلك فى ثوب وأدرجه فى برنية وأهداها للهدى فهم بدفعها إليه فقال للخزان إنما أمرلى بدنانير فقال له فعلك دراهم ونراجعه واختلفوا فى ذلك سنة فقالت لوكان عاشقاً لما فرق بينهما

(تشبى تشبب النميمه ، نمشى بها زهراً إلى تميمه) .

لاعرابي بخاطب النار والنشب التوقد والنميمة تزويرالكلام وتزويقه للإفساد بين الناس وثوب منهم ومنهم منقش محسن وزهراً بالفتح اسم امرأة نمامة وتميمه قبيلة تميم ونزل النار منزلة العافل فأمرها وقال اشتعلى كاشتعال النميمة حال كونها تمشى بها هذه المراة إلى بنى تميم وكانت كثيرة الإفساد بين العرب حتى ضرببها المثل وجعل اشتعال نميمتها أبلغ من اشتعال النارفام هاأن تتوقد كتوقدها وبين نميمة وتميمة الجناس اللاحق

## حرف الواو

(تکاشرنی کرها کأنك ناصح ه وعینك تبدی أنّ صدرك لی روی ه لسانك ماذی وعینك علقم) (وشرك مبسوط وخیرك منطوی ه فلیت كفافاً كان خیرك كله ه وشرك عنی ما ارتوی الماء مرتوی) (وكم موطن لولای طحت كما هوی ه بإجرامه من قلة النیق منهوی)

(جمعت وفحشا غيبة ونميمة ه ثلاث خصال لست عنها بمرعوى) و

ليزيد بن الحكم بن أبي العاص النقني والمكاشرة المضاحكة واختارها في التعبير إشارة إلى أنها ليست مضاحكة حقيقة يوافقها القلب وإنما هي إظهار الاسنان فقط أمامه لبريه أنه ناصح أي خالص المودة ودوى الرجل كعرض فسد قلبه ودوى صدره أيضاً حقد فهو دوى بالتخفيف كعمى أو التشديد كغنى على فعل أو فعيل وعلى التشديد فتخفيفه للوزن والمماذى عسل النحل لانه يمذى منهاو تسمى الحرة ماذية لسهولتها والعلقم الحنظل وكل شجر مروكل شيء مرأى لسانك كالعسل في حلاوة الكلام وعينك كالعلقم في كراهية النفس و نفرتها هن طل حيث تنظر لى نظر الحسود المغتاظ وشبه الشر والحنير ببساطين على سيل المكنية والبسط والعلى تخييل واسم لبت ضمير الشأن أو ضمير الخاطب محذوفا وخيرك السم كان وكفا فاخبر عاد شرك عطف على حدوث أجازه في الحروف لان ليت مقتضية المعمل في فاعمل فيه الثانى وحذف ضميره من الحول الانهوان كان عمرة مشبه الفضلة في نصبه وكا أجاز حذفه الكوفيون في باب كان و باب ظن نعله من مفسره أى فليت الحال والشأن كان خيرك كله وشرك كفافا أبافت أى مغنيا كافياً لك عنى ولو كسر كفافا على أنه مفاعلة من الكف لجاز ويكون المصدر بمعنى اسم الفاعل مبالغة أى كافا لك أومنكفا عنى مادام مرتو يرتوى الماء أى يستقيه يعنى دائما وكم خبرية للنكثير أى كثير من مواطن الحرب لولاى موجود لطحت بكسر الطاء وضمها من باب باع وقال أى هلكت فيها كا هوى منهو أى سقط ساقط من قلة النيق ويلوى قنة النيق والمنى واحد أى من رأس الجبل العالى ومذهب سيبويه أن لولا حرف جرإذا وليهاضمير نصب النبق ويروى قنة النيق والمنى واحد أى من رأس الجبل العالى ومذهب سيبويه أن لولا حرف جرإذا وليهاضمير نصب

ومذهب الآخفش أنه وضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع على الابتداء وأنكر المبرد وروده وهو محجوج بهذا وقال أبو على الفارسي الفعل ومطاوعه قد يكونان لازمين معاكبوى وانهوى وغوى وانغوى بدليل نحوهذا البيت وحمله الجهور على الضرورة والقياس هاو وغار وبعضهم على أنهما مطاوعان لاهديته وأغويت لكن مطاوعه انفعل لافعل شاذة ولوقيل انهوى مطاوع لهوى به لجازلكنه ايس قياسياً ثم قال له جمعت غيبة و نميمة و فحشا فقدم المعطوف الضرورة وجمله ابن جي مفعولا معه واجاز تقديمه على مصاحبه بمسكا بذلك و يمكن أن ضرورة أيضاً وفيه إشارة منأول وهلة إلى إرادة التعدد والتكثير و ثلاث خصال بدل مما قبله واست عنها أى لست بمنزجر عهافقدم المعمول للاهتهام والياء في القافية الإطلاق

لعمرو بن حطان يصف جهنم وشبهها فى اختطافها الكفار بلهيبها وكلاليبها بعاقل يصح منه الدعاء على سبيل المكنية فالدعاء والرمى تخييل والصوت ترشيح و يجوز أنها تفعل ذلك حقيقة كقولها هلمن مزيد وقال ابن عباس تدعو الناس بأسم بهم بلسان فصيح و تقول إلى إلى تلتقطهم كايلقط الطير الحبث مقال و رمتهم بشرر مثل الحبال الصفر و المرادالتي يرهق سوادها صفرة و نزاعة الشوى فاعل والشوى اسم جمع شواة وهى الشواية البقية القليلة من اللحم و نحوه و تصغير شواية على شوية لزبادة التحقير و يحتمل أن شوية تصغير شيء قلبت ياؤه واواً وقلبت همزته ياء وألحق التاء الموحدة وقيل الشوى الأطراف والجلد وقيل كل ما ليس مقتلا للإنسان يهنى أنها تنزع جلود أهلها وأطرافهم لكن يبدّلون غيرها والألف في قافية البيت للإطلاق

﴿حرف الياء﴾ ﴿لاهيثم الليلة ف المطنّ ، ولا فتى إلا ابن خبرى﴾

هيثم علم لرجل كان يحسن الفيام بمصلحة سير المطايا ولا النافية للجنس لاندخل إلاعلى نكرة فيجب تقدير مثل أى لامثل هيثم أو تأويل العلم بمشتق أى لاحاذقا عارفا بأمر السير موجود فى المطى فى هذه الليلة فتصلح شأنها ولاقتى غيره. فيها إلاا بن رجل خبرى نسبة لخبر والظاهر رجوع الاستثناء للننى الثانى ويجوز رجوعه إليهما معا

﴿ قَالَ لَمَا هُلَ لَكَ يَاتَانَى مَ قَالَتَ لَهُ مِهِ أَنْتَ بِالْمُرْضَى مَ مَاضَ إِذَا مَاهُمُ بِالمَضَى ﴾

قائله مجهول وتا اسم إشارة أى ملك ياهذه المرأة رُغبة فى وأصل ياء المشكلم السكون فإن حرَكت فبالفتح لكن لما النقت هنا ساكنة مع الياء قبلها ساغ كسرها على الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين وقالت استثناف كأنه قبل له فما ذا قالت فقال قالت له لست مرضيا فإنك رجل ماض فى كل أمرتهم فيه فماض خبر لمبتدا محذوف والجملة استثناف جواب المسؤال عن علة عدم الرضا وعبر بضمير الغيبة فى قوله هم نظراء المخير و يجوز تقدير المبتدا لفظ هو فيكون التفاتا من الخطاب إلى الغبة دلالة على الإهراض عنه وذكر السبب لغيره

﴿ وَمَثَلَ الدِّي شَمَّ العَرَانَينَ سَاكُنَ \* بَهِنَ الْحَيَاءُ لَايَشَعَنَ التَّقَافِيا ﴾

يصف نساء بأنهن جميلات مثل الذى جمع دمية بالضم وهى الصنم والصورة من العاج المرصعة بالجواهروالشم جمع شها كمر وحمر او العرانين الآنوف أى مرتفعات الآنوف كناية عن شرفهن وارتفاع قدرهن أو كناية عن كونهن كرائم حرائر لآن انخفاض الآنف خاص بالعبيد والإماء وشبههن بالبيوت وشبه الحيا بقوم يسكنونها على طريق المكنية والسكنى تخييل لذلك وهو كناية ومبالغة فى ملازمة الحيا لهن لايشعن أى لايظهرن التقافى أى المتابعة بالقذف من قفوته إذا أتبعته بالغيبة وننى إشاعته كناية عن نفيه لانها لازمة له حيث أنه لايكون إلا بين اثنين فأكثر

﴿ وَقَائِلَةَ خُولَانَ فَانْكُحَ فَتَاتَهُمْ ۗ وَأَكُرُومَةُ الْحَبِينِ خُلُوكًا هِياً ﴾

شاعره مجهول أى ورب قائلة وخولان بالفتح اسم قبيلة باليمن وهو مبتدأ خبره مابعده والفاء زائدة فيه على رأى الاخفش والفراء ومنع سيبويه زيادتهاهنا لان المبتدأ لم يشبه الشرط فخبره محذرف أىخولان كرام فانكح أى تزوج فتاتهم أو هو خبر لمحذوف أىهؤلا. خولان المعروفون بالكرم فتزوّح بفتاتهم وبنا أكرومة من الكرم للدلالة على

كثرة الكرم كما أن أعجوبة من التعجب للدلالة على كثرته والجلة حالية فيحتمل أنهاما ذمة من نكاح الفتاة أى قالت لى ذلك والحال أن أكرومة الحيين أى كريمة حى أبى وحى أى خلو بالضم خالية من الارواح كما كانت فهى أولى من الفتاة بالزواج لفرابتها منى ويحتمل أنها داعية اليه فالمعنى قالت لى ذلك والحال أن الفتاة التى هى أكرومة الحيين أى حى أبيها وحى أمها من خولان على ماهى عليه من البكارة أو من الخلو من الازواج لم تتزوج أحدا قبلى فهى حقيقة بأن أتزوجها لكرم طرفيها فعلم أن الكاف يمعنى على ويجوز أن يشبه حالها الآن بحالها فيما مضى فالكاف على أصلها ويحتمل أن الواو للعطف أى قالت ذلك وقالت أنها خالية لم يطمئها أحد قبلك فهى حقيقة بالزواج لذلك لكنه بعيد في حقيقة بالزواج لذلك لكنه بعيد في الله المياك المنه المياك في المياك الكنه بعيد في المياك المياك المياك في حقيقة بالزواج الذلك الكنه بعيد في المياك المياك في المياك المياك في المياك المياك المياك في حقيقة بالزواج الذلك الكنه بعيد في المياك المياك المياك في المياك المياك في المياك المياك المياك المياك المياك المياك المياك في المياك الميا

و تعادم الميت أمتعته ولوازمه والحرثى كالكرنسى العتيق منذلك يقول تقادم وتطاول بنا اللقاء من أم الوليد أى تباعد زمنه فدهرا تمييز ويجوز أنه ظرف أى تباعدههد اللقاء من محبوبتى زمنا طويلا وصار متاع البيت عتيقا قديماوفيه تحسر

على عدم اللفاء ﴿ وتضحك منى شيخة عبشمية ، كأن لمترى قبلى أسيرا يمانيا ﴾ ﴿ وظل نساء الحي حولي ركدا ، يراودن منى ماتريد نسائيا ﴾

لعبد يغوث بن وقاص الحارثي أسر يوم السكلاب في بني تميم فقال قصيدة يذكر فيها حاله منها ذلك والشيخة العجوز والعبشمية المنسوبة لعبد شمس وهو باب من النحت وأثبت الآلف في ترى مع أنه مجزوم لضرورة الوزن أوللاتساع وقيل أنها عين الفعل وأصله تراى حذفت لامه للجزم و نقلت حركة الهمزة للراء وأبدلت الفاء وحكى أعمال لم للنصب وحكى أيضا إلاهما وقياس النسبة إلى يمن يمني لكنهم حذفوا إحدى يائي النسب وعوضوا عنها الآلف وكان الذي يقوده صبيا فسألته من أنت فقال سيد القوم فضحكت منه والركد كركع جمع راكدة أى مقيمة لاتذهب من عنده والمراودة مفاعلة من راد يرود إذا تعرف حال المسكان متطلباللخصب وهو قريب من معني أراديريد أى يتطلبن مني بلطف واختبار هل أرضى أولا الشيءالذي تريده فسائي مني وهو الجماع (ليتها كانت كفافا ه لاعلي ولاليا) لماشق عليه هجر يحبوبته له وبخلها عليه تمني أنها كانت كفافا بالفتح أى وسطا وفسره بقوله لاعلي أى لا تزيد على و تقهرتي بالبخل والهجر ولالي أى مملوكة ومغلوبة لي أبلغ منها مرادى أو كفافا بمعني منكفة عني وهذا مبالغة في الجزع وينبغي تسكين واو العطف لبستقيم الوزن

﴿ أَخْشَى رَجِيلًا أُورَكِيهَا غَادِياً مَ وَالذَّبُ أَخْشَاهُ وَكُلَّمَا عَارِياً ﴾

الرجيل تصغير رجل والركيب تصغير ركب غاديا أى سائرا فىالغداة علىالعادة يقول أخاف لهرى وضعنى الرجل الصغير والركب القليل والدئب نصب بمضمر كالمذكور على الاشتغال أى وأخشى الدئب وكلباعطف عليه أو نصب بمضمر أى وأخشى كلباعاد ياوالجملة معطوفة على جملة أخشى رجيلا وقيد الكلب بكونه عاديا ائتلا يتوهم كذبه فى دعواه

(ورواقم رقش كمثل أراقم و قطف الخطى يناله أقصى المدى سود القوائم ما يجد مسيرها و إلاإذا لعبت بها بيض المدى للريخ شرى رحمالله تعالى في صفة الأقلام وكان حقه أن يذكر في حرف الدال لأن حروف الإطلاق وهي الألف والواو والياء الساكنات غير معتبرة في هذه الأبواب و إنما أخرناه ليكون جزاء للا قلام على عملها كاأن الآجير يوفى أجره بعد تمام عمله والرواقم جمع راقمة صفة للا فسلام وهو مجرور برب المقدرة وخبره قوله كمثل أراقم أو قطف الحطى والاظهر أن الخبر قوله ما يجد فسيرها وإسناد الرقم اليها بجاز عقلي لانها آلته والرقش جمع أرقم الثعبان الذي فيه سواد وبياض والقطف جمع أقطف وهو الذي يقارب بين خطاه والحظي جمع خطرة بالضم والمدى بالفتح يطلق على المسافة وعلى غايبها والسود جمع أسود أو سوداء والقوائم الارجل والجد يمنى الاجتهاد أو ضد الهزل والبيض جمع بيضاء والمدى بالضم جمع مدية وهي الشفرة ثم أنه شبه انتقاش الحيات فاستعار أه الرقش على سبيل الاستعارة التصريحية وشبهها بالآراقم بجامع التلون والامتداد يمينا وشمالا وانشقاق لسان كل شعبتين وإلقائه اللعاب فالجامع مركب حسى وقيل إنه من قبيل تشبيه المركب

الحسوس بالمركب الحسوس بجامع الهيئات التى تقع عليها الحركة وكرر أداة التشبيه للتوكيد ثم شبها بالدواب السائرة على طريق المكنية بجامع التلون والتردد والذهاب والإياب والتوصل بكا إلى المراد وإثبات القطف والحطو والقوائم تخييل وقيل يجوز أن هذا من قبيل تشبيه المركب بالمركب أيضا وهي وإن كان سيرها قليلا تبلغ صاحبها مراده وإن كان بعيداً فنسبة النيل إليها بجاز عقلي لائها آلته وشبه المراد المعقول بالمقصد المحسوس وهو آخر المسافة بجامع الاحتياج في إدراك كل إلى أسباب فأقصى المدى استعارة تصريحية وهي ترشيح لتلك المكنية وقوائم الاقلام مادق وطال من أطرافها وهي سود دائما وإثبات الجدللسير مبالغة كجد جده وشبه المدى بما يصح منه اللعب على سبيل المكنية وإثبات اللعب تخييل هذا بيانه وفيه من البديع بين الرواقم والاراقم شبه الاشتقاق وبين قطف الخطى ويناله أقصى المدى شبالتضاد وبين السود والبيض وبين الجد واللعب طباق التضاد وبين المسير ولعب المدى شبه التضاد بحسب الظاهر لان المدى وبين المحدى المناس المحرق وهذا بما يدل على أن تبطل سير الحيوان إذا لعبت بقوائمه لكنه مناسب للاقلام وبين المدى والمدى الجناس المحرق وهذا بما يدل على أن المصنف رحمالله . وعمه برضاه . كان من مفاق سحرة البيان . الحائزين قصيات السبق في هذا الميدان . وهذا بما ملراد . جاء بعون الله على المناسلام على الماء في المناس المحرف في الحواد من كوة . عصمنا الله من الولل . ووفقنا لصالح العمل . والحد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم النبين . وعلى آله أجمعين وأصحابه نجوم الدين . عدد حروف الكلام . وحركات الاقلام آمين كوق والصلاة والسلام المناس المحرف الكلام . وحركات الاقلام آمين كا

## فهرس مشاهد الإنصاف: على شرح شواهد الكشاف

|   |       |     | _    |             |        |        |
|---|-------|-----|------|-------------|--------|--------|
|   | الطاء | حرف | ص ٦٧ | الف ا       | حرفالا | ص<br>۳ |
| 1 | العين |     | ٨٢   | با.         | t p    | ٧      |
|   | الفاء | D   | ٧٨   | التاء       | •      | 18     |
|   | القاف | D   | ٨٢   | الثاء       | •      | *1     |
|   | الكاف | D   | ٨٦   | الجيم       | D      | . 41   |
|   | اللام | •   | ۸۸   | الحاء       | •      | **     |
|   | الميم | D   | 1.4  | ال.         | dl p   | 4.     |
|   | النون | Þ   | 140  | ام          | « الر  | 44     |
|   | الماء | D   | 140  | <u>ي</u> ين | « الـ  | 77     |
| • | الواو | D   | 141  | ين بين      | ر الث  | 70     |
|   | الياء | •   | 184  | ساد         | د الد  | 77     |
|   |       |     |      | نباد ا      | all »  | 77     |

﴿ تُمَّ مشاهد الإنصاف: على شرح شواهد الكشاف﴾ وآخرا